र्वाझीं हो है। أمجزوالشاني





GENERAL UNIVERSITY
LIBRARY

## DATE DUE JAN 2 4 1983 N.Y.U

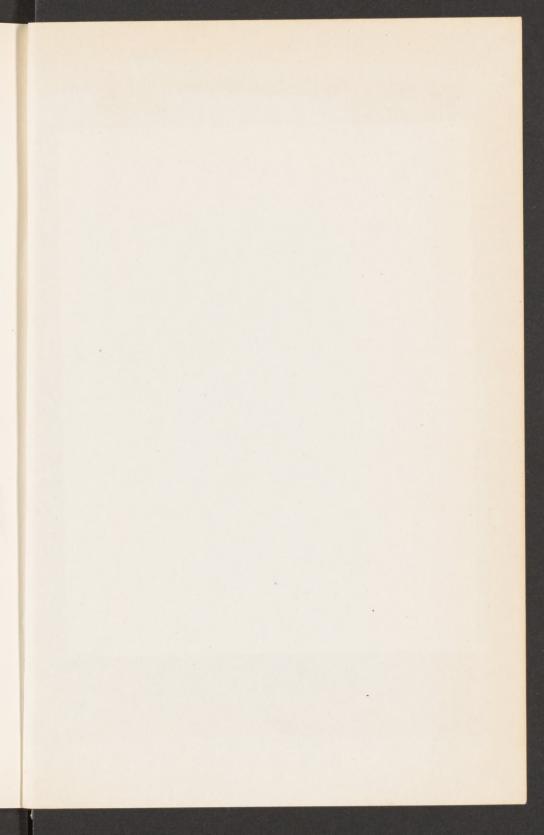

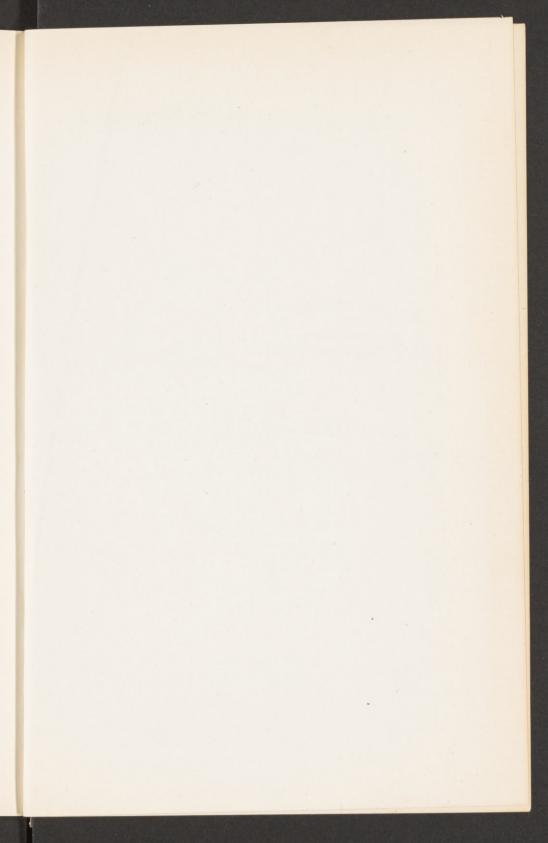

## روائع التراشلات ٢

المسافية)

4

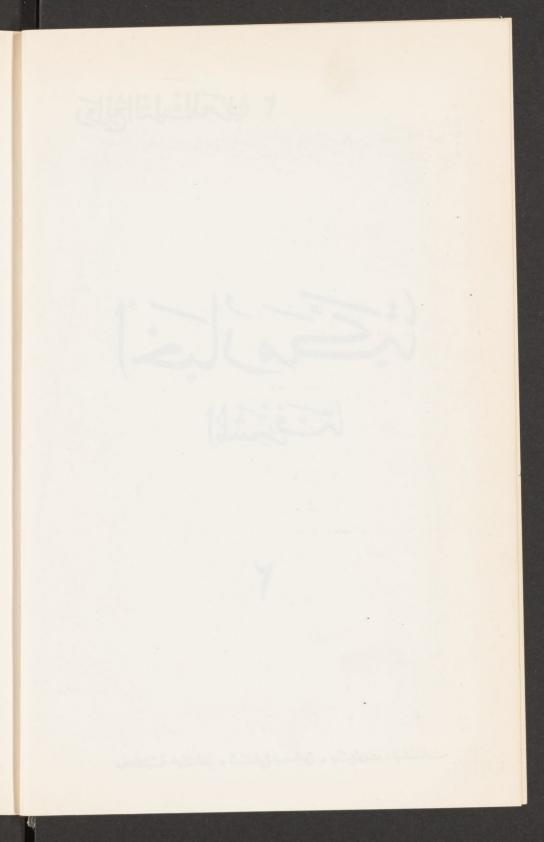

## al-Azragi, Abu al-Walid Muh. --. Akhbar Makkah



DS

248

M4

A949

V.2

C.1

بسم الله الرحن الرحيم رب يسر وأعن يا كريم قال الامام ابو عبد الله محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي ذكر طرقات مكة وشوارعها الق يدخل منهاء واكة اربعة مداخل وشوارع يدخل منها ويخرج منها بنها الطريق العظمي وفي المعلاة على كداء محبة العراق ببير ميمون بن الحضومي والطريق الاخرى وفي المسفلة سلكها اهل اليمن وطريقان بالثنية احداها عملي كدا وذي طوى يسلكها اهل الشام واهل مصر ومن اراد العراق على طريق المدينة والاخرى ثنية المقبرة وفي ثنية المدنيين الله تشرف على الحجون فهذه طرقات مكة وشوارعهاء حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسامة بن زيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال ان النبي صلعم قال مكة كلُّها طريق يدخل من هاهنا ويخرج من هاهناء حدثنا ابن كاسب قال حدثنا ابراهيم بن ابي بكر قال رايت محمد بي المنكدر دخل من ثمية المدنيين حتى اتا الابطح فاناخ به ١٠ ذكر طواف اهل الجاهلية بين الصفا والمروة وما كانوا يقولون بينهما ويفعلون، حدثنا محمد بن الى عم وعبد الجبار بن العلام قلا حدثنا سفيان عن عبد الله بن الى يزيد عن ابية عن سباع بن ثابت انه سمعه يقول كان اهل الجاهلية اذا طافوا بين الصفا والمروة يقولون اليوم قرى عينا وقرع المروتيماء قال إبو فويب الهذل يذكر فلك من فعل العرب في الجاهلية

حتى كانى للحوادث مروة بقفا المشقر كل يوم يقرع

حدثنا حسين بن حسى قال اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يحدث عن ابي مجلز قال كان اهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمسروة فقال المسلمون اتما كان اهل الجاهلية يفعلون ذلك فانزل الله عن وجسل أن الصفا والمروة من شعاير الله فن حتي البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال فرويتُ ان الما مجلز كان يرى انهما لَيْسًا بواجبَيْن، قل ابو المعتمر كمر من امر جميل يفعله الناس وليس بواجب، حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معم عن ابن طاوس عي ابية قال سمعت ابي عباس رضهما يقول قال لي معاوية رضة قصصرت عن رسول الله صلعم عشقص اعرابي حين نزل من المروة في جُنه ٥ ذكر الطواف بالجواري الاحرار والاماء عكة اذا بلغنء قال قد زعم بعض اهل مكة انهم كانوا فيما مصى اذا بلغت الجارية ما تبلغ النساء البسها اهلها احسى ما يقدرون علية من الثياب وجعلوا عليها حَلْيًا أَن كَانِ لَكُمْ ثَرُ ادخلوها المسجد الحرامر مكشوفة الوجه بارزته حتى تطوف بالبيت والناس ينظرون اليها ويبدونها ابصاره فيقولون مَنْ هذه فيقال فلانة بنت فلان أن كانت حُرَّةً ومولدة آل فدلان أن كانت مولدة قد بلغت أن تخدر وقد أراد أهلها أن يخدرونها وكان الناس اذ ذاك اهل دين وامانة ليسوا على ما هم عليه من المداهيب المكروهة، فإذا قُضَتْ طوافها خرجت كذلك ينظر الناس اليها للي ترغب في نكاحها أن كانت حُرَّةً وشراها أن كانت مولدة عملوكة فاذا صارت الى منزلها خُدرت في خدرها فلم يرها احد حتى تخرج الى زوجها وكذلك كانوا في الجواري الاماه يفعلون يلبسونها ثيابها وحَلْمَ عَالِمُ ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهروا امرها ويرغبوا الناس في شراها فياتى الناس فيمظرون ويشترون، وقال عيسى سُيِّلَ عطاء عن النظر الى الجوارى اللاتى يطاف بهن حول البيت للبيع فكرة ذلك الالمن اراد ان يشتبى ه

فكر فرش الطواف بلى شي الكوء قال بعض المكيين ان عبد الله النه الزبير لما بنا اللعبة وفرغ من بناه ها وخلقها وطلاها بالمسك وفرش ارضها من داخلها بقيت من الحجارة بقية ففرش بها حول الطواف كما يدور البيت نحوًا من عشرة انرع ونلك الفرش باق الى اليوم انا جاء الحاقي في الموسم جعل على تلك الحجارة رمل من الكثيب الذى باسفل مكة يُدعا كثيب الرمضة ونلك ان الحجبة يشترون له مَدَرًا ورملاً كثيرًا فجعل في الطواف وجعل الرمل فوقه ويُرشُّ بالماء حتى يتلبّد ويوخف بقية نلك الرمل فجعل في زاوية المسجد الله تلى باب بنى سَهم فانا خف نلك الرمل والمدر اعادوه عليه ورشوا عليه الماء حتى يتلبّد ويوفف فانا ويلتبد فيطوف الناس عليه فيكون الين على اقدامه في الطواف فانا ويلتبد فيطوف الناس عليه فيكون الين على اقدامه في الطواف فانا المعيف وجي ذلك الرمل من شدة الحرّ فيومر غلمان زمزم وغلمان اللعبة ان يستقوا من ماء زمزم في قرب في جملونها على رقابه حستى يرشّ به رمل الطواف فيلتبد ويسكن حرّه وكذلك ايضا يرشون الصَفَّ الاول وخلف المقام كما يدور الصفّ حول البيت ها

ذكر الاصنام الله كانت بين الصفا والمروة حدثنا حسين ابن حسن قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا داود عن عامر قال كان صنم بالصفا يُدْعي اساف ووثن بالمروة يدعى نايلة قال فكان اهل الجاهلية يُسْعون بينهما قال فلما جاء الاسلام رمى بهما فقال انما كان ذلك بصنعة اهل الجاهلية من اجل اوثاناهم فالمسكوا عن السعى بينهما

قال فانول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمووة من شعاير الله الاية فحدكر الصفا من اجل ان الوثن الذى كان عليه مذكر وانثت المروة من اجل ان الوثن الذى كان عليها مونث حدثنا عسبد الله بن عمران قال حدثنا سعيد بن سالم القداح قال قال عثمان بن ساج اخبرني محمد ابن اسحاق ان عمرو بن خُيّ نصب على الصفا صنمًا يقال له نهيك مجاود الربيح ونصب على المروة صنمًا يقال له مطعم الطيرى حدثنا محمد بن على المروزى قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا موسى بن عبيدة عنى يعمو عن يعقوب بن زيد ومحمد بن المنكدر قالا فكان بها يوميذ يعنى يوم فنخ مكة ستة وثلاثون وثن على الصفا صنم وعلى المروة صنم وما بينهما فنخ مكة ستة وثلاثون وثن على الصفا صنم وعلى المروة صنم وما بينهما محفوف بالاوثان ه

فكر سنة صلاة الكسوف بحكة والاستسقاء حدثنا محمد بن الى عمر قال حسفت الله عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال كسفت الشمس بعد العصر هاهنا وسليمان بن هشام هاهنا يعنى عكة ومعة ابن شهاب فقاموا يدعون بغير صلاة حدثنا محمد بن الى عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن طاوس قال كسفت الشمس فصلى ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في اربع سجدات حدثنا فصلى ابن عباس في صفة زمزم ست ركعات في اربع سجدات حدثنا عبد بن يحيى الزّماني البصرى قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن ابيه عن ابن عمر قال انكسف القمور وابن عمر بالحصبة فدخل حين انكسف فصلى عند اللعبة حتى يجلىء حدثنا بالحصبة فدخل حين انكسف فصلى عند اللعبة حتى يجلىء حدثنا بحيى بن الربيع قال حدثنا سفيان قال رايت هشام بن عبد الملك

المخزومي السفياني على مكة يوميث على امارتها وقصاءها فصلّى بالناس صلاة الكسوف الا

ذكر قول اهل مكة في السماع والغناء في الاعراس والختان وفي القراة بالالحان وفعلهم ذلك في الجاهلية والاسلام، حدثنا عبد الملك بن محمد عن زياد بن عبد الله قال قال محمد بن اسحاق حدثنى محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن عملي ابن ابی طالب عن ابیه محمد بن علی عن جدّه علی بن ابی طالب رضة قال سمعت رسول الله صلعم يقول ما همت بشيء عما كان اهمل الجاهلية يعلونه غير مرتين كل ذلك بحول الله بيني وبين ما أريد شرما همت بعدها بسوء حتى اكرمني الله عز وجل برسالته فاني قد قلت ليلاً لغلام من قريش كان يرعى معى بأَعْلا مكة لو انك ابصرتَ لي غنمي حتى ادخل مكة فاسمر كما يسمر الشباب فقال افعل قال فخرجت اريـد فلك حتى اذا جيتُ اول دار من دور مكة سمعت عزفًا بغرابيل ومزامير فقلت ما هذا فقالوا هذا فلان بن فلان تزوج فلانة بنت فللن قال فجلست انظر وصرب الله على اذنى فنَمْتُ فا ايقظني الا مس الشمس فجيت صاحبي فقال ما صنعت قال قلت ما صنعت شيمًا شر اخبرته الخبر ثر بت ليلة اخرى مثل ذلك فقال افعل فخرجت وسمعت حتى جيت مكة مثل الذي سمعت تلك الليلة نجلست انظر وضرب الله على الذني فا ايقظني الاحر الشمس فرجعت الى صاحبي فاخبرته الحبر ثر ما الله عز وجل برسالته، وحدث اكرمني الله عز وجل برسالته، وحدثني عبد الله بن احد قال حدثنا محمد بن حسين الجاحي عن موسى بن المغيرة الجحى قال ختننى ابى فلعا عطاء بن ابى رياح فدخل الوليمة وهر

قوم يصربون بالعود ويغنون قال فلما راوه اسكوا فقال عطالا لا اجلس حتى تعودوا على ما كنتم عليه قال فعادوا نجلس فتعداء حدثنا عبد الله بن اسحاق الواسطى قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك عن جابر عن عكرمة قال أن أبن عباس ختن أبنًا له فارسلني فدَعُوتُ اللعابين فاعطام اربعة درام، حدثني عبد الله بن احد قال حدثنا خلف ابن سالم مولى ابن صيفى قال حدثنا عبد الركن بن ابراهيم بن كيد المخزومي عن عمة عيسى بن عبد الجيد قال ختن عطاؤ ولده فدعاني في وليمته في دار الاخنس فلمّا فوغ الناس جلس عطا على منبر فقسم بقية الطعام ودعا القيننين العريض وابن شريح فجعلا يغنيانهم فقالوا لعطاه ايهما احسى غناة فقال يغنيان حتى اسمع فاعادا واستمع فقال احسنهما الدقيق الصوت يعنى ابن شريح، وكان هذا من فعل اهل مكة ورايهم استماع الغناء ويروون فيه احاديث حدثنا محمد بن اسحاق الصَّبَّى قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثورى عن عظاء بن السايب قال قال سعيد بن جبير لرجل ما هذا الله احدثتم بعدى قالوا ما احدثنا بعدك شيمًا قال بلى الاعمى يعنى ابا العباس وابو الطفيل يغنوذكم بالقرانء حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابو ثميلة جيى بن واضح عن عم بن ابى زايدة قال حدثتنى المراة من بنى اسد قالت مررنا بسعيد بن جبير ونحن نُزفَ عروسًا وهو في المسجد والمغنية او قال القينة تقول

لان افتنتنى في لبالامس افتنت سعيدًا فامسى قدل قلا كل مسمم والقى مفاتيج المساجد واشترى وصال الغواني بالكتاب المنمد منفر فقال سعيد كذبت والله ما تقينيء حدثنا محمد بن ادريس بن عم

قل حدثنا الجيدى قال حدثنا سفيان عن فشام بن جير عن اياس ابن معاوية قال انه ذكر الغناء فقال هو عنزلة الريم يدخل في هـنه ويخرج من هذه قال سفيان يذهب الا انه لا باس بعء حدثنا محمد بن ابي عم قال حدثنا هشامر بن سليمان قال قال أبن جريب قلت لعطاء القراة على الغناء قال وما باس قال سمعت عبيد بن عبير يقول كان داود عمر ياخذ المعزقة ثر يصرب بها ثر يقرا عليها تردّ عليه صوته يريد أن يبكى بذلك ويبكى حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا ابن نمير عن حنظلة عن عبد الرحن بن سابط قال ابطأت عايشة رضَها ذات ليلة فقال لها رسول الله صلعم ما بَطَّأً بك قالت سمعت رجلًا يقرأ ما سمعت رجلًا احسى قراة منه فانطلق الذي صلغم يسمع صوته فاذا هو سالم مولى الى حذيفة فقال الحد الله الذي جعل في أمتى مثلك، حدثنا محمد بن ابي عم قال حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة او عمة عن عايشة رضها قالت سمع الذبي صلعم قراة ابي موسى الاشعرى فقال لقل اوتی هذه من مزامیر آل داود، حدثنا احد بن حید عن مبشر بن عبيد الله بن زربي عن تمامر بن نجيج قال كانت لعون بن عسبد الله جارية تقوا بالحان قال فكنَّا إذا اجتمعنا عنده أمرُّنا أن تقوا فنبكى وتبكي ١

ذكر ما كان عليد اهل مكة يلعبون بد في الجاهلية والاسلام ثر تركوه بعد ذلك حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عم بن حبيب عن عمرو بن دينار قال ان عم بن الخطاب رضة قدم مكة فراى اللوك تلعب به فقال لولا ان رسول الله صلعم اقترك ما اقررتك وقال المكينون هو لعب قديم كان اهل مكة يلعبون به والم

يزل حتى كانت سنة عشر ومايتين، وقال ابو القاسم العابدي وغيره من اهل مكة كان اهل مكة يلعبون به في كل عيد وكان تكلُّ حارة من حارات مكة كرك يعرف بهم يجمعون له ويلعبون في حارة ويذهب الناس فينظرون اليه في تلك المواضع الى الثنية والى قعيقعان والى اجياديس والى فاضبح والى المعلاة والى المسفلة فكان ذلك من لعبهم يلعبون بع في كل عيد فاقاموا على ذلك فر تركوه زمانًا طويلًا لا يلعبون به حتى كان في سنة اثنتين وخمسين ومايتين ونلك منصرف العلوى اسماعسيل بي يوسف عن مكة وولاية عيسى بن محمل الكردى فلعبوا به في اجياد فر تركوه الى اليوم، حدثنا عبد الله بن هاشمر قال حدثنا ابو معاوية عن الاعبش عن عمرو بن مرة عن الى البخترى قال قدمر رجل من اهل مكة فقال له على رضّه كيف تركت قريشًا والناس عكة فقال تركت المنان قريش يلعبون بالكرَّة بين الصفا والمروة الكذا في الحديث بالكسرة وانما هو بالكرك واظنُّ اهل العراق من الحدثين لم يصبطوه فقالوا الكرة ١ ذكر تحصيب المسجد الحرام واخذ الحصاة مندء حدثنا عبد الجبار بن العلام قال حدثنا بشر بن السرى عن يعقوب بن عطاء انه سمع عطاة يكره ان يحصب المسجد الحرام من غير حصباء الحرم، حدثنى ابو بشر قال حدثنا سعيد بن ابى الحكم من عبد الله بن بكر بن عبد الله المزنى قال خرجت من المسجد وفي كمّى حصاة فقال اني ارددها الى المسجد، حدثنا ابو بشر قال حدثنا المعتمر عن ليث عن مجاهد قال أن الحصاة أذا خرج بها من المسجد لتصبح وكان المسجد الحرام بحصب في كلُّ سنة باربعاية دينارا واقلَّ فيما مصى حستى كان زمن فتنة أسماعيل بن يوسف الطالبي في سنة احدى وخمسين ومايتين

فقطع فلك عنه زمانًا حتى قدم بشر الحادم في سنة ست وخمسين ومايتين فحصبه فكان فيه ذلك الحصباء حتى كان سنة اثنتين وستين ومايتين نجاء سيل عظيم فذهب بالحصباء منة حتى عرى من الحصباء فحصبه محمد بن احمد بن سهل اللطفي وكان له جمال عكة فبعث بها الى موضع يقال له على تحملت الحصباء وحصبه به فهو فيه الى اليوم الله ذكر عدد المنارات الله على روس الجبال محدة وكان اهل مكة فيما مضى من الزمان لا يوذنون على روس الجبال وانما كان الاذان في المسجد الحرام وحدد فكان الناس تفوتهم الصلاة من كان منهم في فجاج مكة وغايبًا عن المسجد حتى كان في زمن امير المومنين هارون فقدم عبد الله بن مالك أو غيرة من نظراءه مكة ففاتة الصلاة ولم يسمع الاذان فأمر أن تتخذ على روس الجبال منارات تشرف على نجاج مكة وشعابها يونن فيها للصلاة واجرى على الموننين في ذلك ارزاقاء فلعَبْد الله بن مالك الخزاى على جبل ابى قُبَيْس المشرف على المسجد الحرام منارة على القلَّة بعينها ومنارة اخرى حَذَاها مشرِفة على اجياد ومنارة الى جنب المنارة الله على القلة واخرى تحتها فتلك أربع منارات ولعبد الله بن مالك ايضا منارة على جبل مرازم المشرف على شعب ابن عامر وجبل الأعْرَج، قر امر بُغا مولى امير المومنين الذي يكنا بابي موسى منارة على رأس الفلق فيُنبت لدى ولعبد الله بن مالك منارة تشرف على المجزرة وله هناك منارتان على جبل تفاحة، ولعبد الله منارة عسلى رأس الاحر بناها على موضع منة يقال له اللبش مرتفع على جبل الاحر ولعبد الله بن مالك منارة على جبل خليفة بن عمر البكرى ومعها منارة لبُغا ايضا ولعبد الله على كدا منارة تشرف على وادى مكةء ولبغا منارة

على جبل المقبرة وله ايصا منارة على جبل الحزورة وله منارتان على جبل عمر بن الخطاب وعلى جبل الانصاب الذى يلى اجبال منارة وله منارة على جبل على ثنية أمّر الحارث تشرف على الحصحاص ولبغا منارة على جسبل معدان مشرفة على حايط خرمان وله ايصا منارة تشرف على الخصرآء وبير ميمون ولبغا أيصا منارة بمنى عند مسجد اللبشء فكانت هذه المنارات عليها قوم يوننون فيها للصلوات وتجرى عليه الارزاق في كل شهر ثم قطع ذلك عنه فترك ذلك بعده وبقى منها منارات يدونن عليها يجرى على من يونن فيها عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي

الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حتى على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبط الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، وذكر في حديثه عن الاذان قال وعلَّمني رسول الله صلعمر الاقامة مرّنين مرّنين الله اكبر الله اكبر اشهد أن لا اله الا الله أشهد ان لا اله الا الله اشهد أن محمدًا رسول الله اشهد أن محمدًا رسول الله مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين ا ذكر الدور الة تشرع على المسجد الحرام، فنها دار امير المومنين الله عند باب بني عبد شمس فيها فَنْحُ فْنَحَ فْ دار عيسى بن على يرا منه اللعبة من قام على المروة فر دار الفصل بن الربيع في الشقّ الشامي ثم دار الندوة في دبرها طريق يخرج منه الى السويقة وفي اليوم لابي احمد الموفق بالله اخي امير المومنين يسلمها له الحارث ابن عيسى فر دار المجلة بينها وبين دار الندوة الباب الذي يخرج منه الى تُعَيقعان وكانت لامير المومنين المهدى وكان الى جنبها دار لَبُكَّارِ بِي رَبَاحِ، حَدَثْنَا الزِبِيرِ بِي ابِي بِكِرِ وَسَعِتُهُ مِنْهُ حِدْثُ بِهُ قَالَ حدثنى بكاربن رباح مولى الاخنس بن شريق قال ارسل اليَّ امير المومنين المهدى فسامني بمنزلي الى جنب دار العجلة واراد ان يكخله في دار المجلة فاعطاني به اربعة الاف دينار فقلت له ما كنت لابيع جوار امير المومنين فقال اعطوه اربعة الاف دينار ودعوا له منسؤله، فر صارت دار المجلة اليوم لامير المومنين جعفر المتوكل على الله، وفي الشق الغربي دار زبيدة اللبيرة الله بُنَتْها، فر دار جعفر بن يحيى بن خالد صارت بعد فلك لُزِبَيْدة، وليس في الشّق الذي يملى السوادي شي الا دار القوارير للة بناها حاد البربرى لامير المومنين عارون فر صارت اليسوم

الموسى بن بغا قبصها له اسحاق بن محمد الجعفرى وهو والى المدينة ١ ذكر الدور الة تستقبل المسجد الحرام من جوانبه خارجًا في الوادي ولا تلزق به وتفسير ذلكاء فنها ما يلي الشام دار شيبة بن عثمان وخزانة اللعبة تحتها وفي الى جنب دار الامارة ثر دار الفصل بي الربيع وفي اليوم في الصوافي عند دار جُيْر بي ابي اهاب ودار صاحب البريد الله يسكن الحاب البرد عكة ودار مسرور خادم زبيدة وذلك كلَّه في الجانب الشاميء ومن الجانب الغربي دار اسحاق ابن ابراهيم كانت لعبيد الله بن الحسى فر صارت لاسحاق بن ابراهيم وفي اليوم لعلى بن جعفر البرمكي، ودار عمرو بن العاص ودار ابن عبيد الرزاق الجحيء ومن الجانب اليماني دار عمرو بن عثمان الله تستقبل باب الخنّاطين والى جانبها دار ابن بزيع ودار سعيد بن مسلم الباهلي ودار بنت الاشعث عند التمارين ودار ابراهيم بن مدبر الكاتب ودار عيسى بن محمد الخزومي عند فمر خطّ الحزامية خربها ابن ابي الساج فهي خراب الى اليوم ، ثم دار المعبدي على فوه اجياد الكبيب صارت لحمد بن الهد بن سهيل اليوم فاخرجها الحنَّاطون والجُزَّارون في ايام الفتنة فيهم وكانت قبل ذلك لجعفر بن خالد بن بصرمكاء ومن الجانب الشرق دار عيسى بن موسى كان سفيان بن عيينة يسكن فيها ثر صارت متوضيات لوبيدة الى اليوم والى جانبها دار لبعض ولد محمد ابن عبد الرحى عند احداب الصابون ودار ابي عزارة ومحمد بي ابراهيم المليكيين وفي بقية الدار الله فيها حلف الفصول وفي اليوم لصاعد بن مخلد ودار عباس بن محمد المشرفة على باب اجياد الصغييب، ثر دار جیمی بن خالد بن برمک وتعرف الیوم بأبی احمد بن الرشید ثر دار

شقيفة فيها البرازون وبين يديها الصيارفة فر دار المطلب بي حنطب الله باعتها امَّ عيسى بنت سهل بن عبد العزى بن المطلب الخزومية من محمد بن داود فبمناها فر صارت لابنه عبد الله بن محمد بن داود وبه تعرف شارعة على الصفا والدوادي، قد دار الارقم بن ابي الارقم المخزومي دبر دار احد بن اسماعيل بن على على الصفا فر دار صبية مولاة العباسية فر دار الخيوران لولد موسى امير المومنين وفي اليوم او بعصها لابي عمارة بن ابي مسرة ودار القاضي محمد بن عبد الرحين السفياني مشرعة على منارة المسجد والوادى، فر دار عباد بن جعفر عند العلم الاخصر ودار بحيى بن خالد بن برمك تشرف على سوق الليل والوادى يقال انه اشتراها بثمانين الفا وانفق عليها عشرون وماية الف دينار قر في اليوم في يد ورثة وصيف، ودار موسى بن عيسى في اصلها الميل الاخصر وهو علم المسعى فر دار جعفر بن سليمان عند زقاق العطاريين ودار الازهريين ودار امير المومنين الله بناها حاد البربرى على الصيادلة فاحترقت ثر صارت اليوم لابي عيسى بن المتوكّل ثر دار الفصل بن الربيع بناها واراد ان يسويها بدار ابن علقمة فنع من ذلك فجعل اسطوانة في ركن الدارمًا يلى دار ابن علقمة فيقال ان امير المومنين قال له حين رأها ما اشبه دارك هذه بحجوز تمشي على عُمَّازٍ و دار نافع بي علقمة اللناني كان امير المومنين قبصها فر ردُّها عليهم وقال بعض المكيين كان لال طلحة بن عبيد الله فيها شيء فاخذه نافع بن علقمة منه في ولايته على مكة وتقابلها دار عيسى بن على والى جانب دار عيسى بن على منزل أبي غبشان الخيزاعي بين دار عيسى بن على وبين دار عيسى بن جعفر الله فيها الخَـنَّالاون وا

اليوم بيد ورثة الحد المولد بينها وبين دار الامارة طريق الى السويقة و من الدور وما ناحاها ودار الحد بن سهل الى جنب دار ابن علقمة و من الدور الله قال رسول الله صلعم من دخل دار ابني سفيان فهو أمن الله

ذكر الموضع الذي قتل فيه خبيب بن عدى رضه من مكة، حدثنا الزبير بن ابي بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن ثوبان عن سليم عن عم بن قيس عن عطاء بن ابي رباح قال الزبير قال جيي وحدثنية عبد العزيز بن ابي ثابت عن محرز بن جعفر عن جعفر بن محمد قال ان خبيب بن عدى رصَّه صُلبَ بياجي قرية الجدمان بين الصخرات الله كانها حتت او خبب الله عن يسارك قبل ان تدخل الحرم وياجيم موضعان احدها مثل القرية دون التنعيم يكون فيه الحِذمان وياجيم الاخر هو ابعدها وهو على طريق مر قد بني هنالك مساجد يقال له مسجد الشاجرة وانما احرم الناس منه بينه وبين مسجد التنعيم ميلان او تحو ذلك ويقال ان النبي صلعم صلى فيه حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري قال حدثنا ابو عاصم عن ابن ابي نيب عن مسلم بن جندب عن الحارث بي البرضاء قال أتي بخبيب رضة فبيع مكة فارادوا ان يقتلوه فقال دعوني اصلى ركعتين فصلى ركعتين ثر قال اللهم أحصام عددًا فكنت فيام فا ظننت انه يبقى منام احده حدثنا سعيد بن عبد الرجي قال حدثنا سفيان بن عمرو بن دينسار قل انه سمع جابر بي عبد الله يقول الذي قتل خبيبًا رصم ابو سروعة واسمة عقبة بي الحارث بي نوفل ١

ذكر من مات من الحاب الذي صلعم عكة قديمًا وحديثًاء منهم خديجة بنت خويلد ماتت في وابو طالب في سنة واحدة قبل

انهجرة ومات اولان النبي صلعم الذكور كلُّم رضعا مكة، وأمُّ هاني بنت ابي طالب فيما يقال والله اعلم وابو واقد الليثي، حدثنا الحسن بن على الزعفراني قال حدثنا حسين الجُعفى عن زايدة عن ابن حثيم قال حدثنى نافع بن سرجس انه دخل على الى واقد الليثى في مرضه الذي مات فيه مكة فقال أن رسول الله صلعم كان أخفَّ الناس صلاة على الناس وادومة على نفسه، وعبد الله بن عمر مات عكة في دار عبد الله بن خالد ابي اسيد وصلَّى عليه عبد الله بن خالد على الردم وقبره في مقـبـرة حايط خرمان، وابو قُحافة وعُمَّاب بن اسمد وكان عاملًا لـرسول الله صلعم على مكة ثمر لابى بكر حتى مات بعد وفاة ابى بكر بيسيرء حداثنا الزبير بن ابي بكر قال حدثني محمد بن سلام عن ابان بن عثمان قال جاء نعي عثمان بن عقّان حين سوى على صفوان بن امية وجاء نعي اني بكر الصديق حين سوى على عُتَّاب بن اسيده ومات عبد الله بن السايب في زمن ابن الزبير وشهده ابن عماس تحدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا ابن جعشم قال اخبرنا ابن جريج قال سععت ابا عبد الله ابن ابي مليكة يقول رايت ابن عباس لما فرغوا من دفي عبد الله بن السابيب وقام الناس عنه يامر ابي عماس فوقف عليه فدعا لة قال قلت فسمعت من قوله شيئًا قال لاء وعبد الله بن الزبير قُمّل مكمة ودفي بهاء وعبد الرحمن بن ابي بكر الصديق مات بالجبل الحبشي اسفل مكة فنُقل الى مكة فدُفن باناخر، وشيبة بن عثمان الحجبى والمسور بن مخرمة مات عكة في قتال ابن الزبير يقال انه اصابه حجر من المجنيق، وعبد الله بن مطيع قتل مع ابن الزبير ودفن عكة وعمير بن قتادة الليثي ابو عبيد بن عبير رضى الله عناهم ال

ذكر قتال ابن الزيير بكة وخروجة ومبتداه ودخول الحصين ابی نمیر مکة، حدثنا محمد بی اسماعیل قال حدثنا مهدی بی ابی المهدى قال حدثنا عبد الملك الذماري قال حدثني القاسم بن معين عي هشام بي عروة قال لمّا تثاقل ابي الزبير رضهما على يزيد بي معاوية واظهر شَنْهُم بلغ ذلك يزيد فاقسم ان لا يوتا به الا مغلولًا فارسل فقيل لابي الزبير الا تصنع لك غلّا من فصّة تلبس عليه الثهب وتبرّ قسمه قال صالح الهل بك قال لا بُرِّ الله قسمه والله لصربة بالسيف في عز احبُّ اليَّ من ضربة بالسوط في ذلَّ فر دعا الى نفسه واظهر الخلاف لميريدل بن معاوية فوجه اليه يزيد بي معاوية مسلم بي عقبة المزنى في جيش اهل الشام وامره بقتال اهل المدينة فاذا فرغ من فلك سار الى مكة فدخل مسلم بن عقبة المزنى المدينة وفي يوميل بقايا الحاب رسول الله صلعمر فعاث فيها واسبف في القتلىء وقد سمعت بعض العلماء يذكر أن يزيد ابي معاوية امر مسلمًا أن يدخل المدينة وذلك لشيء بلغه عن العل المدينة ومكة ادام رموه بالابمة في نفسه فامره ان يقتل من نقى من الناس وان يضع فيه السيف ثلاثة ايام، فقدم مسلم المدينة فاقام ثلاثًا يقتل من لقى لا يتهيب احدًا حتى اجفل الناس في البيوت واختبوا مند وقد كان يزيد قال له اذا فرغت من قتال اهل المدينة فضع المنهمر شر ادع الى بيعتى وادع على بن الحسين بن على بن ابي طالب وعملي بن عبد الله بن عباس فسلهما أن يبايعا على أنهما عُبُدُ لامير المومنين وقال له من امتنع عليك منهما أو من الناس فاضرب عنقه ولا توامرني في ذلك ولمّا صغد المنبر دعاها الى ذلك وبدأ بهما على الناس فأجابه على " ابن الحسين وامتنع على بي عبد الله فهم أن ينفذ فيه ما أمر به يزيد

فحال بينه وبينة اخواله من كندة وقالوا لمسلم لا يوصل اليه حتى توصل الى انفسنا فتركم فيزعمون انه قيل لعلى بن حسين في ذلك ولامه الناس في اجابته مسلمًا الى ما دعاه اليه فقال لم يكن في نفسي أنها كان في الناس خفت أن ينفذ ما قال يزيد من القنل فاكون قد سننت للناس سُنَّةً تذهب فيها انفسام، فرجعنا الى حديث هشام بن عروة قال فر خرج من المدينة فلمّا كان في بعض الطريق مات فاستخلف الحصين بن غير اللندى وقال مسلم بن عقبة للحصين يا بردعة الجار احذر خدايع قريش لا تعاملهم الا بالنفاق فر القطاف، قال فضى حتى ورد مكة فقاتل بها ابن الزبير ايامًا وضرب ابن الزبير فسطاطًا في المسجد فكان فيهد نساء يشفين الجرحى ويداوينه ويطعي الجايع قال الحصين ما يسزال يخرج علينا من هذا الفسطاط أسد كانها تخرج من عرينها فن يكفينيه قال رجل من أهل الشام أنا قال فلمًّا جنَّ الليل وضع شمعة في طوف رج فر صوب فوسه حتى طعن الفسطاط فالنهب نارًا قال واللعمة يموم \_\_ ل مُوزَّرة بطنافس حتى احترقت اللعبة واحترى يوميد فيها قرنا اللبشء حدثنا ابو الحسي الربيعي الهد بي عم بن جعفر عي رجل عن محمد ابن الصَّحَّاك عن ابيه قال كانت للسايب بن ابي السايب امة نوبية يقال لها سلامة وكانت تقاتل ايام ابن الزبير جيش الحصين مع مولاها اشد قتال خلقه الله فر اقبل الناس يومًا قد هومهم اهل الشام حتى بلغوا بهم الصفا والمسجد والامة عند تنورها تخبز فصاح بها مسولاها فأخذت المسعر فر جلت على اهل الشام فكشفته حتى فزمته فقال رجل من اهل الشام

ما انس لا انس الا ربث اذكره ايام تطودنا سلمي وتخدار،

ثر رجعنا الى حديث هشام بن عروة قال ثر مات يزيد بن معاوية ودعا مروان الى نفسه فأجابه اهل حص واهل الاردن وفلسطين قال فوجه اليه ابي الزبير الصّحّاك بي قيس الفهري عاية الف فالتقوا عرج راهط قال ومروان يوميد في خمسة الاف من بني امية ومواليه واتباعهم من اهـل الشام فقال مروان لمولى له يقال له ابن كرة الهل على اى الطرفين شيت قال كيف تحمل على هولاء للثرته قال هم بين مكره ومستاجر فاحمل فيكفيك اصعان الماحض الحجرة قال ثر مات مروان فدعا عبد الملك الي نفسه وقام فاجابة اهل الشام فخطب الناس على المنب فقال من لابهي النوبير منكم فقال الحجاج انا يا امير المومنين قال فاسكته ثمر عاد فقال انا يا امير المومنين فاني رايت في النوم اني انتزعت جُبَّتُه فلبستها قال فعقد له ووجهه في الجيش الى مكة حتى وردها على ابن الزبير فقاتله بها فقال ابي الزبير لاهل مكة احفظوا هذين الجبلين فانكم لن تزالوا اعزة ما لمر يظهروا عليهما قال فلمر يلبثوا ان ظهر الحجاج ومن معه على ابي قبيس فنصب عليه المجنيق فكان يرمى به ابن الزبير ومن معه في المسجد قال فلما كان الغداة الله قتل فيها ابن الزبير دخل ابن الزبير على أمّـة اسماء بنت ابى بكر وفي يوميذ بنت ماية سنة لم يسقط لها سين ولم يفسد لها بصر فقالت لابنه عبد الله ما فعلت في حربك قال بلغوا مكان كذا وكذا قال فصحك ابن الزبير وقال أن في الموت لراحة قالت يا بُـنَيَّ علك تمناه في ما احب أن اموت أما تملك فتقر عيني واما أن تقـتـل فاحتسبك قال فر ودعها فقالت له يا بني اياك ان تعطى من ديـنـك تخافة القتل وخرج من عندها فدخل المسجد وجعل يُهيّي شيا يستر به الحجر ان يصيبه المجنيق فقيل له الا نكلمه في الصلح فقال

اوجين صلى هذا والله لو وجدوكم فى جوفها يعنى اللعبة لذكوكم جميعًا، ثر اقبل على آل الزبير يعظم ويقول ليكن احدكم سيفه كما يكن وجهه لا ينكسر سيفه فيتقى ببده عن نفسة كانه امراة والله ما لقبت زحفًا قط الا كنت فى الرعيل الاول ولا المت جرحًا قط الا ان الم الدواء قال فبينا هو كذلك ان دخل علية نفر من باب بنى جُمل فيم اسود فقال من هولاه قبل اهل جم فحمل عليم ومعه سفيان فاول من لقيم السود فضربة ضربة حتى اطنّ رجله فقال الاسود اح يا ابن الزانية فقال ابن الزبير اصبريا ابن حام اسماء زانية ثم اخرجة من المسجد وانصرف فاذا هو بقوم قد دخلوا من باب بنى سهم فقال من هاولاه فقيل اهل الاردن فحمل عليم وهو يقول

لا عهد في بغارة من السيل لا ينجلي غبارها حتى الليل قال فاخرجهم من المسجد ثر رجع فاذا بقوم قد دخلوا من باب بسنى مخزوم فحمل عليهم وهو يقول الو كان قرنى واحدًا كفيته، قال وعلى ظهر المسجد من اعوانه من يرمى عدود بالاجر وغيره فحمل عليهم فاصابت اجرة في مَفْرَقه حتى فلقت راسه فوقف قايًا وهو يقول

لسنا على الاعقاب تدما كلومنا ولكن على اقدامنا يقطر الدم، قال ثر وقع فأكب عليه موليان له يقاتلان عنه وها يقولان العبد يحمى ربّه ويحتمىء قال ثر سير اليه نحنز راسة، حدثنا عبد الجبار بن العلاه قل حدثنا بشر بن السرى قال حدثنا نافع بن عم عن ابن الى مليكة قال ان ابن الزبير دخل على اسماء بنت ابى بكر ليسلم عليها فقالت له اى بنى مُتْ على بصيرتك قال فخرج الى المسجد حتى اذا كان قبل الصبح قال له تايل الصلاة يا امير المومنين فقال اصبح فقال الصلاة يا امير المومنين فقال الصبح قال المسجد المستحد ا

المومنين فقال اصبح فقال الصلاة يا امير المومنين فقال اصبح ثلات مرات قال واهل الشام على ابواب المسجد عليهم السلاح ينتظرون الصرح فلما راى الوقت الذي يصلّى فيه قام فصلّى بالناس قال فا انكروا قراته ولا تكبيرة ولا ركوعة ولا شيئًا من صلاتة حتى أنا فرغ من صلاتة دخل الحجر فاخرج سيفة من غمده ابيض وقال أن القتل مكانكم ملح الجدور قال اين اهل مصر اين قتلة عثمان فاشاروا له الى باب بني جمح فقال حسبك الله ومن اتبعك من المومنين فحمل عليه بالسيف حتى بلغ موضع الجَرَّارين حيث كانوا عند دار أُمَّ هاني ثر يرجع فيستلم الركين حدثنا أبو الفصل عباس بن الفصل قال حدثنا يزيد أبو خالد وكان قد بلغ سبعا وعشرين وماية سنة قال رايت الحجاج بن يوسف وقس وضع المنجميق على ابى قبيس وذلك لما اعياه ابن الزبير وال ورايت ابن الزبير يُكُرُّ على الحاب الحجاج حتى يبلغ بهم الابطح ثر يجيء الى البيت فيستجير به فلمّا رمى الحجاج بالمنجنيق وسمع ابن الزبير صروت الجارة تقع على اللعبة خرج فقال مَكْعَبُ نفسي احبُّ اليَّ من ان تهدم اللعبة في سبيء وحدثنا مسلمة بن شبيب قال حدثنا جعفر ابن عون قال اخبرنا هشام بن عروة قال كان ابن الزبير جمل عليهم حتى يخرجهم من الابواب وهو يرجز ويقول لو كان قرني واحداً كفيته لسنا على الاعقاب تدما كلومنا ولكن على اعقابنا يقطر الدمرء حدثنا الزبير بن ابي بكر قال حدثنا ابو رجانة عليل بن اسيد بن احجة بن خلف بن وحب بن حذافة وجمح كان شديد الخالف على عبد الله بن الزبير فتواعده عبد الله بن صفوان فلحق بعبد الملك فاستمده الحجاج بن يوسف وقال لولا أن أبن الزبير تارل قرول الله عز وجل ولا تقاتلوه عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ما كنّا الا اكلة راس قال وكان الحجاج في سبعاية فامدّ عبد الملك بطارق موفى عثمان بن عفان في اربعة الاف ولطارق يقول الراجز

يخرجن ليلا ويدعى طارقًا والدهر قد امر عبدًا سارقًا فاشرف ابو رجانة على ابي قبيس فصاح انا ابو رجانة اليس قد اخزاكم الله يا اهل مكة قد اقدمت البطحاء من اهل الشام اربعة الافء فحدثنا الزبير بي ابي بكر ايضا قال حدثني محمد بي الصحاك عين ابيه الصحاك بي عثمان قال فقال له ابن ابي عتيق عصب الله بن محمد بن ابي بكر الصديق وكان مع ابن الزبير بلي والله لقد اخزانا الله فقال له ابه الوبير مُهلًا يا ابن اختى قال قلت لك ايلن لى فيهم وهم قليل فابيت حتى صاروا الى ما صاروا اليه من الكثرة، حدددا الحسين بي منصور ابو على الابرش قال حدثنا سعيد بي هبيرة قال حدثنا كاد بي سلمة فال حدثنا محمد بي زياد قال بعث يريد بي معاوية الصّحّاك بي قيس الى عبد الله بي الزبير وهو عكة يبايعه ويهتى به موِّنفًا فقال الصحاك انك ستوتا وتقاتل قال لا فدفع اليه قوساً وسهمًا فقال آرم هذا الجام فقال ما كنت لارميها وأنا في حرم الله فقال وانا والله لا اقاتل في حرم الله فقال انك ستوتا وتقاتل حدثنا عبد الله بن عمران المخزومي قال حدثنا سفيان عن جيي بن سعيد قال ارسل اليما الحجاج بروس ثلاثة راس ابن الزبير وراس عبد الله بي صفوان ورأس ابن مطيع، وحدثنا ابو القاسم العايدي قال حدثنا سفيان قال قُتل معه يعني ابي الوبير عبد الله بي صفوان وهو متعلَّق باستار الكعبة وكان يقول انا لم نقاتل مع ابن الزبير وانما قاتلنا على ديسنا

حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حبيب ابي الشهيد عن ابن ابي مليكة قال كان ابن الزبير يواصل سبعة ايام فيصبح اليوم السابع وهو أُلْيَثُناء حدثني الحسي بي عثمان عن الواقدي قال قال عبد الله بي جعفر قلت لأم بكر بنت المسور حصرت قتل المسور قالت نحن في منزلنا نصبح يوم مات واقنا حتى قُتل ابن الزبير فكان الحارث بن خالد شيعة للحجاج فولاه منًا فجعل مناد يسنسادي من دخل منّا الى الحارث بن خالد فهو ابن ومن دخل دار شيبة الحاجب فهو امن قالت فخرجما حتى نولما منًا وارسل اليما الحارث بي خالد فقال انزلوا حيث شيتم قالت فنزلنا من منًا عند المسجد في دُـروة الناس وجعلت تاتينا الاخبار وجعل الناس يثوبون حتى راينا مسنسا مثل ايام الحج او تحوه والحارث يصلّى بالناس في مسجد الخميف، قال الواقدى واخبرني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم قال اخبرني من حصر قتل ابي الزبير يوم الثلاثاء لتسع عشرة خلت من جمادي الاولى في سنة ثلاث وسبعين وهو يوميل ابن اثسنستدين وسبعين، حدثنا الحسن بن عثمان عن الواقدى قال حدثنا مصعب انبي ثابت عن ابي الاسود عن عباد بي عبد الله بي الوبير قال بعدت عبد الملك حين قُتل مصعب بن الزبير في جمادي الاولى ودخل الكوفة الحجاج بن يوسف الى ابن الزبير عمدة في جمادي الاخرة ويقال في رجب سنة اثنتين وسبعين فخرج الحجاج في القين من جند اهل الشامر حيتي نزل الطايف ولد يعرص للمدينة ولا طريقها سلك على النَّقْرَة والمرَّبَكَة فنول بالطايف فكان يبعث البعوث الي عرفة ويبعث ابن الزبير بعثا ويلتقون كل ذلك تهزم خيل ابن الزبير وترجع خيل الحجاج الى الطايف

فكتب الحجار الى عمد الملك يستاذنه في محاصرة ابن الزبير ودخول الحرم عليه ويخبره أن شوكته قد كلت وتفرق عنه عامة من كان معه ويطلب منه أن يحدّه برجال فاجابه عبد الملك الى ذلك وكتب الى طارق بن عمرو يامره أن يلحق بالحجاج قال وكان طارق يسير ما بين المدينة الى ايلة فصارفه كتاب عبد الملك بالسقيا سقيا الجزل فسار في المحابه وم خمسة الاف فدخل المدينة وعليها عامل ابن الزبير طلحة ابی عبد الله بن عوف الزهری فهرب منه وکان قدم الحجاج الطایف فی شعبان سنة اثنتين وسبعين فلمّا دخلت ذو القعدة نزل الحجاج الطايف فحصر ابن الزبير في المسجد وحمة بالناس الحجاج في سنة اثنتين وسبعين وابن الزبير محصور في المسجد والدور فر صدر الحجاج وطارق حدين فرغا من الحيم فنولا بير ميمون ولد يطف الجاج لجَّته سنة اثنتين وسبعين حتى دخلت عليه سنة ثلاث وسبعين وابن الزبير محصور ولم يطف الحجام بالبيت ولم يقرب نساء ولا طيبًا الى أن قتل ابن الزبير وللنه كان يلمس السلاح فلمّا قتل ابن الزبير تحر جزورًا ولمس الثياب، قال الواقدى وحدثني سعيد بن مسلم بن بابل عن ابيه قال ججنا في سنة اثنتين وسبعين فقدمنا مكة ودخلنا من اعلا مكة فجُدُ الحاب طارق بالحجون الى بير ميمون فطُفْنا بالبيت والصفا والمروة ورايـنـا ابن النبيم في المسجد وما حولة فحمَّ بنا الحجاج سنة اثنتين وسبعين وهـو واقف بالمصافّ من عرفة على فرس له وعليه الدرع والمعْفَـرُ ثر صدرنا فنظرت الية على بير ميمون واحدابة ولد يطُفْ بالبيب واحدابمة متسلَّحون ورايت الطعام عمدهم كثيرًا ورايت العيرات تاتى من الشام الكعك والسويق والدقيق فرايت اعجابه فرايت اعجابه مخاصيب ولقد

ابتعنا من بعصه كعمًا بدرم كفانا حتى بلغنا الجحفة وأنا لثلاثة ه ذكر غلاء السعر بحكة في حصار ابن الزبير وذكر مقتله حدثنا الحسن بن عثمان بن اسلم عن الواقدى قال حدثنا عبد الله ابن جعفر عن ابن عون قال رايت فرسا لابن الزبير معد فأمر به ابن الزبير فلُبح ثر قُسم بين المحابة قال عبد الله بن جعفر فذكرت هذا الحديث لهشام بي عروة فقال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت الى بكر قالت اكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلعم، قال الواقدى وحدثنى ابن جريج عن عطاء قال رايت العباد في الحاب ابن الزبير ياكلون البرانين في حصر ابن الزبير، قال الواقدى وحدد أسا رباح بن مسلم عن ابيه قال رايت الدجاجة بعشرة درام واشتريت مدّا من ذرة بعشرين درقًا وان بيوت ابن الزبير تقصف تمرًا وشعيرًا ودرة وتتحًا وللنه كان معذورًاء قال الواقدى وحدثنى عبد الله بن جعفر عن ابن عون قال رايت تاجرًا قدم من جدّة فدخل من اسفل مكة بأُكُّرة تحمل تحلًا فرايته يبيع الصاع من الطعام ما احتكم ورايت صَيَّادًا قدم حيتان قشر فباع كلَّ حوت بدرهم، قال الواقدي وحدثني عبد الرحسي بي ابي الزناد عي عبد الرجن بن الحارث عي طلحة بي عبد الله بي عبد الرجي بن ابي بكر قال كُنّا مع ابن الزبير فبلغ منّا الجهد فارسلنا الى ابن الزبير تخبره بحالما وان معنا نفقة لا نجد ما نبتاع فأبا أن يرسل الينا عا نتقوى به وابا أن ياذن لنا في الخروج الى بلادنا فاحمل ما نقوا به فقال الليلة ابعث اليكم فلمّا امسينا انتظرنا وحيى في المبوت عشرون رجلًا فاذا رسوله قد ارسله بغرارة فيها نحو من صاعبين ويقول الرسول يقول امير المومنين تبلغوا بهذا الى ان ياتيكم الله خير، قال الواقدي وحدثني

شرحبيل بن ابي عوف عن ابيه قال كان الجوع يبلغ منا حتى ما جمل الرجل سلاحة فاغدر الى زمزم ويغدوا معى المحابى فنشرب فجدها عقيمة، قال الواقدى وحدثنا عبد الملك بن وهب عن عطاء بن ابي هارون قال رايت الرجل من الحاب ابن الزبير يقاتل وما يستطيع ان جمل السلاح كما يريد وما كانوا يستغيثون الا بزمزم، قال الواقدى وحدثنا عبد الرجن بن ابي الزناد عن فشام بن عروة قال رايت جارة المنجنيق تُرما بها الكعبة تجيء كانها جيوب النساه ورايت كلبا رمينا به فكفا قدرًا لنا فيها جشيش فاخذنا الللب فذكناه فوجدناه كثير الشحم فكان خيرًا لنا من الجشيش واشبع، قال الواقدي وحدثنا موسى بن يعقوب عن عمة عن ابيه قال كنت الى جنب ابن الزبير وهـو يصلى خلف المقام وجارة المنجنيق تهوى ململمة ملساء كانها خرطت وما يصيبه منها شيء فوقف عليه مولى له يقال له يسار فقال قدّم جابر ابن عبد الله ورافع بن خديج وسلمة بن الاكوع وابو سعيد الحدري رضى الله عنهم انفًا فكلموا الحجاج في ان يدعه فانه قد منع النساس من الطواف بالبيت فارسل الى الحاب المنجنين وعليهم طارق بن عمرو ان يكفوا ففكوا حتى صدر الناس من الطواف فكان من قول الحجام اني للارة لما ترون ولكن ابن الزبير تجاً الى البيت والبيت لا يمنع خالع طاعة ولا عاصياً ولو انه اتَّقى الله وخرج اليما فالحر لما فاما أن يظفر واما أن نظفو به فيستريج الناس من هذا الحصرة قال فدخل القوم المسجد وقد كفوا رمى المنجنيق فروا بابن الزبير وهو قايم يصلى خلف المقام فتركوه حتى طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة فر عادوا اليه فذكروا له ما قال لهم الجاج فقال ابن الزبير لو كان هذا كارفًا لم يرم اللعبة نفسها والله ما تقع جارته

الا فيها قال فنظر القوم الى اللعبة متوهنة من الجارة، حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الى الحياة عن أُمَّة قالت لمَّا قتل الحجائج أبن يوسف عبد الله بن الزبير دخل الحجاج على اسماء بنت ابي بكر فقال يا أمَّه ان امير المومنين اوصاني بك فهل لك من حاجة فقالت ما لى من حاجة ولستُ بأمِّ لك ولكني أمُّ المصلوب على راس الثنية فانظر حتى أُحَدَّثك ما سمعت من رسول الله صلعم سمعت رسول الله صلعم يقول يخرج في ثقيف كَذَّابُ ومبيرٌ فأمَّا اللذاب فقد رايناه واما المبير فانت فقال الحجاج مبير المنافقين، حدثنا ابن ابي بزة قال حدثني محمد أبن يزيد بن خنيس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد قال حدثني قافع قال خرجت مع ابن عم بعد ما قُتل ابن الزبير وسُلب على ثنيية المدنيين فقال في يا نافع اذا بلغما الثنية فأُتيما ابن الزبير فاخبرني حتى اسلم علية قال نافع فنعسنا بأصل الثنية فا فزعنا الا وبالحار من تحته ففاتحت عيني فاذا به فقلت يابا عبد الرجن هذا ابن الزبير فقال سلام عليك يابا خبيب ورجة الله وبركاته اما والله لمن كبر عليك يومر ولدت خير من كبر عليك يوم قتلت ولقد كنت صوامًا قوامًا وللنك انزلت الدنيا حيث لم ينزلها الله تعالى السلام عليك يابا خبيب سر بنا يا نافع، حدثني ابو الفصل عياش بي الفصل قال حدثني يزيد بي خالد قل رايت ابن الزبير مصلوبًا ورايت عبد الله بن عمر اقبل على بغسلة صفراء وعليه عمامة سوداله وطلب الى الحجاج ان يانن له في دفنه فأمره فذهب فدفنه، حدثنا سعيد بن عبد الرحن وعبد الجبار بن العلاء يزيد احدها على صاحبة قالا اخبرنا سفيان عن منصور بن عبد الركن عن أمَّه قالت لمَّا صُلب ابن الزبير دخل ابن عمر المسجد وذلك حين

قتل ابي الزبير وهو مصلوب فقيل له ان اسماء بنت ابي بكر في ناحية المسجد فال اليها فعزاها وقل ان هذه الجثث ليست بشيء وانما الارواج عند الله تعالى فأتقى الله وعليك بالصبر فقالت وما يمنعمن ان اصبر وقد اهدى راس يحيى بن زكرياء الى بغى من بعايا بدي اسراتيل حدثنا الحسي بي عثمان قال حدثنا ابراهيم بي المندر قال حدثني عبيد الله بن محمد بن جيي بن عروة عن مسلم بن فلان ابن عروة قال لمَّا قمل ابن الزبير دخل الحجاج بن يوسف منزله فوجل فيما وجد فيه صندوقًا صغيرًا عليه سبعة اقفال فكتب فيه الى عبل الملك بن مروان اني وجدت في منزل ابن الزبير صندوقًا عليه سبعدة اقفال وقد ظننت انه جوهر او شي استاثر به له قيمة وقد كففت عي فاتحة فيكتب امير المومنين فية براية فكتب الية عبد الملك احصر اليه جماعة من قريش فر افتحه بحصرته حتى تفصحه عا فيه قال فاحصر الحجاج جماعة ثر امر بقريش ثر امر بالصندوق ففُخ فاذا فيه ورق اصفر ملفوف في خرقة فقراء فاذا فيه ااذا كان الشتاء قيطاً وفاص اللَّمَام فَيْصًا وغاض اللوام غيضًا وصار البغيض الفًا والحديث خلفًا فعَشَر شُويهات عقر الله عبل وعرا خير من ملك بني النصرا حدادثاني ذاكم كعب الحبر، وحدثني ابو زرعة عن على بن عبد الله قال سمعت سفيان بن عييمة يقول لمّا قتل الحجائم عبدَ الله بن الزبير اخت عصروة ابن الزبير اموال ابن الزبير فاودعها قومًا ثم لحق بعبد الملك فلما انتهى الى الباب قال للبواب قل لامير المومنين ابو عبد الله بالباب قال من ابو عبد الله قال قل له ابو عبد الله فدخل الحاجب فقال أن رجلًا بالباب علية ثياب السفر يقول ابو عبد الله بالباب قال قلت له من ابو عبد الله

قال قال له ابو عبد الله بالباب قال وجك ذاك عروة بن الزبير ايذن له قال فاذن له فدخل فقال مرحبًا بأبى عبد الله حتى اقعده معة عسلى السرير فر قال ما فعل ابو خبيب قال فتل يرجه الله قال فنزل عبد الملك عن السرير فخو ساجداً فر عاد الى السرير قال وجاء رسول من عسند الحجاج بكتاب يخبره فيه بقتل ابن الزبير وان عروة اخذ الاموال فاودعها قومك ولحق بك فأقراه عبد الملك الكتاب فغصب عسروة وقال والله ما يدعون الرجل أو ياخذ سيفه فيموت كريًا، وحدثنى ابو الطاهر المسقى قال حدثنا ابن المسقى قال حدثنا ابن الربير نقلت خزاينه الى عبد علية عن ابن ابى تجريج قال لما فتنل ابن الزبير نقلت خزاينه الى عبد الملك بن مروان ثلاث سنين، ويقال أن المنذر بن الزبير نقلت خزاينه الى عبد البن الزبير ويقال لا بل قاتل معه حين اتاه جيش الحصين بن نهير وهو احدثهما فجعل يقاتل ويقول

#### لم يبق الا حسبى ورينى وصارم تلتله يمينى

وهو على ابى قبيس وابن الزبير مختبى فى المساجد الحرام فجعل ينظر البه ويقول عذا رجل يقاتل عن حسبه فقتل المنذر بن الزبير، قال وقتل ابن الزبير يومر الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جمادى الاخرة سنة ثلاث وسبعين فرثاء جماعة من العرب عراثي كثيرة الأ

ذكر قدوم الجيش الذي قدم مكة على ابن عباس وابن الحنفية من اللوفة في زمن ابن الزبيرة حدثني الحسن بن عثمان عص الواقدي قال حدثني هشام بن عبارة عن سعيد بن محمد بن جبير ابن مطعم عن ابية قال كان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة وعبد الملك يوميذ بالشام يغزوا فغضب ابن الزبير فرحلا حتى نزلا مكة فارسلا

اليهما ابن الزبير تبايعاني فقالا لا حتى تجتمع على رجل فانت في فتمنة فغصب من ذلك ووقع بينهما شي و فلمريزل الامو يغلظ حتى خافاه خوفًا شديدًا ومعهما الذرية فبعثا رسولًا الى العراق يخبران عام فيه فخرج اليهما اربعة الاف فيهم ثلاثة روساء عطية بن سعد وابن هاني وابو عبد الله الجدل فخرجوا من الكوفة وبعث والى الكوفة في اثرهم جيست فادركوهم بواقصة فامتنعوا منهم فانصرفوا راجعين فروا فدافعوا السلام حتى انتهوا الى مكة فدخلوا ما تعرض للم احد وانام ليمرون عملي مشايخ ابي الزبير حين دخلوا المسجد الحرام فسمع به ابي انزبير حين دخلوا وهو في المسجد فهرب حتى دخل منزلة وكان ابن الزبير قد ضيق على ابن عباس وعلى ابن الحنفية واحصر الحطب فجعله على ابوابهم ليحرقها او يبايعاه قال فجينا على تلك الحال حتى منعناه من فلك وخرجا الى الطايف وكانا هنالك حتى توفى ابن عباس ولنرمت الاربعة الاف ابي الحنفية فنزلوا معه في الشعب وامتنعوا من ابي الزبير فكان هولاه الذيبي حضروا موت ابن عباس بالطايف، قال الواقدي قال هشام بي عمارة وحدثنا عبد الله بي عثمان بي خثيم عي الي الطفيل قال انا ذهبت الى العراق فاستصرخته فقدم اربعة الاف الحاب ابي الحنفية فهم الذين يخلصوه ما اراد ابن الزبير به ولزموه في الشعب فر دخلوا معه حتى انتهوا به الى ايلة فاتا عبد الملك بن مروان ان يدعنا برجل كرة أن يفهد الناس وابي الزبير على ما هو علية وكان محمد بن على لا يريد القتال، قال هشام بي عروة وسمعت سعيد بي جبير أو أبي كثير يقول سمعت ابا الطفيل يذكر محمد بن على بعد موته قال ابو عبد الله الواقدى والثبت عندنا ان محمد بن على مات بالمدينة ودفن

بالبقيع سنة احدى وثمانين ا

ذكم الحمامات مكة وعددهاء وعدد الجامات عكة ستة عشر حامًا كان منها حام في دار الوادى فخرب وذهب وحامر اسفل منه الى جنب زقاق الخيبريين شارعًا على الوادى وجمام على بن عيسى عند دار الجام وفي شعب ابن عامر جامان احدها لابن اخي ابي خواسان وجام ابي عمان العَطّار في زقاق جندر وجام احد بي سهل في دار عباس قبالة دار السعديين وحمام الخويطبيين عند داره في زقاق هنالك وحمام معم الحرسى عند دار السلماني عند سوق الفاكهة وتمام ابن حنظلة المخزومي الى جنبه عند دار الطلحيين، وباجياد ثلاثة جامات جام عند دار شركاء وتمام عند دار دانق وتمام عند السواقين كان لعبد الرجمي بي هارون، وجمام الحفظى في زقاق التماريين وجمام ابي جميى المروزى شارع على فوقة ردم بني جمع وجام في سوق الدجاج عند المحاب النهورة ويقال في دار ابن داود الله على الصفاحام، حدثنا محمد بن منصور الجُزّار قال حدثنا سفيان أبي عيينة عن ابي طاوس عن ابيد قال قال رسول الله صلعم اتقوا بيتًا يقال له الجام قالوا يرسول الله انه ينقى الوسيخ والاذاء قال صلعم فاذا دخله احدكم فليستتب ا

ذكر البرك الله عمرت بحكة وتفسير المرهاء زاد الفاكهي فيما ذكر الازرق في البرك في صحيفة ٩٣٠ قال فكان ذلك السرب الرصاص على حاله حتى قدم بشر الخادم مولى المير المومنين في سنسة سست وخمسين ومايتين فعل القبة الله الى جانب بيت الشراب واخرج قصب خالد هذه الله من رصاص الله كان عملها لسليمان بن عبد المسلك فاصلحة وجعلة في سرب الفوارة الله يخرج الماء منها من حياص زمون

تصب في هذه البركة وقد فسرنا علها في موضعها وقد كان اهل مكة فيما مصى قد صاقوا من الماه صيقًا شديدًا حتى كانت الراوية تبلغ في الموسم عشريين درقًا او اكثر وفي ساير السنة نصف دينار وثُلث دينار ونحو ذلك فاقاموا بذلك حينًا حتى امر امير المومنين هارون بعيون معاوية بن ابي سفيان المواثر فعلمت وجمعت وصرفت في عين واحدة يقال لها الرشا وتسكب في الماحلين اللذين احدثهما فاروري امير المومنين ويعرفان اليوم عاحلي هارون بالمعلاة ثمر تسكب في البركة الله عند باب المساجد الحرام فتوسع الناس في ذلك بعض السعة وكانوا اذا انقطع من هذه العيون شيء في شدة من الماء، فبلغ ذلك أمر جعف زبيدة بنت ابني الفضل جعفر بن امير المومنين وقيل لها ان اهل مكة في ضيق من المام وشدة فامرت بعمل بركتها هذه الله عكة فاجرت لها عينًا من الحيم فجَرَت ماء قليل لم يكي فيه رى لاهل مكة ولا فصل وقد غرمت في ذلك غرمًا كثيرًا فبلغها ذلك فامرت المهندسين ان يجروا نها عيونًا من الحلّ وكان الناس يقولون انه لا يدخل ماء الحلّ الى الحرم لانه يمر على عقاب وطواب وجبال فأرسلت باموال عظامر فر اميرت من يدن عينها الاولى فوجدوا فيها فسادا فانشات عينا اخرى الى جنبها وابطلت تلك العين فعلمت عينها هذه بأحكم ما يكون من العمل وعظمت نيتها في ذلك فلمر تنول العبال يعملون حتى بلغوا ثنية خلّ فاذا الماء لا يظهر على ذاك الجبل الا بعمل شديد وغوم فظيع وضرب في الجبل فامرت بالجبل فصرب فيه بالزبر وانفقت في فالك من الاموال ما لم يكبي تطييب به نفس احد حتى اجراها الله تعالىء واجرت فيها عيونًا من الحبَّل منها عين من المشاش واتخذت لها بركا تكون السيول اذا جاءت تجتمع فيها

هُ اجرت لها عيونًا من حُنين واشترت حايط حُنين فصرفت عينه الى البركة وجعلت حايطه سدًّا تجتمع فيه السيول فاهل مكة يشربون من مادها الى يومنا هذاء وكان الناس يستقون من هذه البركة اللبيرة الله باعلا مكة حتى كانت سنة عشر ومايتين فكتب صائح بن العباس الى امير المومنين المامون يستاذنه في عمل المرك الصغار الله في فجاج مكة وأن يكون ذلك منه فكتب اليه يامره أن يتخذ له بركًا في الفجاج خمسًا لمُلَّا يتعنى اهل المسفلة واهل الثنية واجيادين والوسط الى بركة امر جعف بالمعلاة فاجرى من بركة أم جعف الى بركة عمل شعب على ودار ابن يوسف فر تصمي الى بركة عملها عند الصفافر تصمي الى بركة عند الحَنَّاطِين فر تمصى الى بركة بفوهة سكَّة الثنية دون دار أويَّس فر تمصى الى بدكة عند سمن الحطب باسفل مكة فلمّا فرغ منها صالح وخرج المالا فيها ركب بوجوه اهل مكة اليها فوقف عليها حتى جرى المالا وتحر على كلُّ بركة جزورًا وقسم لجها على الناس وبلغ ذلك أمَّ جعفر زبيداة فاغتمَّتْ لذلك ثر خَبَّتْ في سنة احدى عشرة ومايتين وعملي مكة يوميل صائح بن العباس فسمعت ابراهيم بن الى يوسف يقول فأتاها فسلم عليها فلأمته في امر هذه البرك الله عمل وقالت هلا كتبت الى حنى كنتُ انا اسال امير المومنين ان يجعل ذلك الى فاتولا النفقة فيها كما انفقت في هذه البركة حتى استنمر ما نويتُ في اهل حرم الله فاعتذر اليها صائر من ذلك، قر عملت على البركة الله بالمعلاة سفلاً وعلوا يكون فيه قيم البركة الذي يحرسها ويقوم عصلحتها وجعل لذلك باب دار مبوب بفرخ صغير فيه وعليه طاق معقود وكتب على وجه البركة كتاب هو قايم الى اليوم بسم الله الرحين الرحيم لا اله الا الله

وحدة لا شريك له وصلى الله على محمل عبدة ورسولة بركة من الله على المرت به أم جعفر بنت الى الفصل جعفر بن امير المومنين المنصور رضى الله عن امير المومنين بإجراء هذه العيون سقاية نجاج بيت الله واهل حومة طلب ثواب الله وقربة البه على يَدَى باسر خادمها ومولاها سنة اربع وتسعين وماية، وهذا اللتاب مكتوب بحص ومرمو قد سود بالسواد ثر تحت هذا اللتاب كتاب بانفاس عا جرى على يدى الى اسحاق اسماعيل بن اسحاق القاضى اطال الله بقاه وادام عزّه وكرامته وعلى هذه العيون اموال لأم جعفر في مخاليف مكة وببغداد وغيرها وغلّت محبوسة على هذه العيون الموال لأم جعفر في مخاليف مكة وببغداد وغيرها وغلّت محبوسة احدى واربعين ومايتين عبل البوكة الله بالحضحاص اذا اشرفت من على هذه الحصحاص اذا اشرفت من غير فنخ يصب في بركة علها عند الثنية ثم تركت بعد ذلك

فكر من مات من الولاة بمكة ومات من الولاة بمكة عَمَّاب بن اسيد عامل رسول الله صلعم وهو على محقة ومات بها نافع بن عبد الحارث وكان عاملًا لُعُم بن الحُطَّاب ومات بها عبد الله بن خالد بن اسيد وكان عاملًا لعثمان، ومات بها هشام بن اسماعيل وابناه محمد وابراهيم أبنا هشام ومات بها نافع بن علقمة، ومات بها ن بنى هاشم عبيد الله ابن قُتَم وعلى بن عيسى بن جعفر ومحمد بن سليمان الرَّيْدَى وعلى ابن الحسى ه

ذكر من ولى مكة من العرب سوى قريش واحاديثه فيها وافعالهم وتفسيرهاء حدثنا يعقوب بن حيد بن كاسب قال حدثنا ابراهيم بن

سعد بي ابراهيم عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة الى الطفيـل قال ان نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان وكان عامله على مكة فقال له عمر من استخلفت على اهل الوادى قال استخلفت علمهم أبن ابنى قال ومن ابن ابنى قال رجل من مواليما فقال عمر استخلفت عليهم مولى قال انه قارى للتاب الله عز وجل عالم بالفرايض فقال عمر اما أن نبيكم صلعم قال أن الله عز وجل يرفع بهذا القران اقواما ويضع به اخريين، حدثنا تحمد بن ابي عم قال حدثنا سفيان عن ابن جريب عن عطاءً قال كان طارق بن المؤتفع عاملًا لعم بن الخطاب على مكة فاعتنى سوايب ومات ثر مات بعض السوايب فرفع ماله الى عمر بن الخطاب فكتب يدفع ميراثه الى ورثته فأبوا أن يقبلوه فامر عم ميراثه أن يروضع في مثلام، وكان من ولاة مكة من قريش رجال من اهل اليمي منام خالد ابي عبد الله القسرى وليها للوليد بي عبد الملك فر اقره سليمان عليها حين ولى زمانًا فاحدث اشياء عكة منها ما نُمَّه الناس عليه ومنه ما اخذوا به ذهم عليه الى اليوم فامّا الاشياء الله تمسكوا بها من فعله فالتكبير في شهر رمضان حول البيت وادارة الصفّ حول البيت والتفرقة بين الرجال والنساء في الطواف والثريد الخالدي وامّا الاشياء الله نموه عليها فعله البركة عند زمزم والركن والمقام لسليمان بن عبد الملك والحل على قريش عكة واظهار العصبية عليهم وكان هو اوّل من اظهر اللعن على المنبر عكة في خطبته، فحداثني عبد الله بي الحد بن الى مسرة قال حدثنا يوسف بي محمد العطار عن داود بن عبد الرحن العطار أن شاء الله قال كان خالد بي عبد الله القسرى في امرته على مكة في زمن الوليد بن عبد الملك يذكر الحجاج في خطبته كل جمعة أذا خطب

ويقرظه فلمّا توفى الوليد وبويع لسليمان بن عبد الملك اقرّ خالدًا على مكة وكتب الى تُماله يامرهم بلعن الحجاج بن يوسف فلما اتاه اللتاب قال كيف اصنع كيف اكذب نفسى في هذه الجعة بذمَّه وقد مدحتــه في الجعة الله قبلها ما ادرى كيف اصنع فلمّا كان يوم الجعة خطب فر قال في خطبته أما بعد أيها الناس فان أبليس كان من ملايكة الله تمارك وتعالى في السماد وكانت الملايكة ترى له فعلًا بما يظهر من طاعة الله عز وجل وعبادته وكان الله عز وجل قد اطلع على سربرته فلمما أراد أن يهتكم امره بالسجود لآدم عم فامتنع فلعنه وان الحجاج بن يوسف كان وكان الله تعالى قد اطلع سليمان أمير المومنين من سريرته وخسبست مذهبه على ما لم يطلعنا عليه فلما اراد الله تبارك وتعالى هتك ستحر انجاج امرنا امير المومنين سليمان بلعنه فالعنوه لعنه الله وكانت قريش ع كن اقبل كثرة وتُتُووة واقبل مقال في كل مقام م اقبل النادي والبلد وعليهم يدور الامر وفي الناس يوميذ بقية ومسكة فاحدث خالد بن عبد الله في ولايته عده حدثًا منكرًا فقام اليه رجل من بني عبد الدار ابن قُصَى يقال له طلحة بن عبد الله بن شيبة ويقال بل هو عبد الله ابن شيبة الاعجم كما سمعت رجلًا من اهل مكة جدث بذلك فامره بالمعروف ونهاه عن ما فعل فغصب خالد غصبًا شديدًا واخاف الرجل فخرج الرجل الى سليمان بن عبد الملك يشكو اليه ويتظلم منه فحدثنا الزبير بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن الصَّحَّاك عن ابيه قال اخاف رجلًا من بني عبد الدار خاللُ بن عبد الله القسرى وهو عامل على مكة فخرج الى سليمان بن عبد الملك فشكى اليه امره فكتب الى خالد ان

لا تعرض له بامر يكرهه فلما جاءه الكتاب وضعه ولم يفتحه وامر به فبدرز وجُلدَ ثر فنخ اللتاب فقرأه فقال لو كنت دريت عا في كتاب امير المومنين لما صربتك فرجع العبدري الى سليمان فأخبره فغصب وامي بالكتاب في قطع يد خالد فكلمه فيه يزيد بن المهلب وقبل يده فوهب له يده وكتب في قوده منه نجلد خالدًا مثل ما جلده، حدثني عبد الله بن احمد بن ابي مسرة قال حدثني الشريفي قال حدثني بعصص الحدثين أن فشام بن عبد الملك كتب الى خالد القسري يوصيده بعبد الله بن شيبة الاعجم فأخذ اللتاب فوضعه قر ارسل بعد ذلك الي عبد الله بن شيبة يساله أن يفتح له اللعبة في وقت لم ير ذلك عبد الله بن شيبة وامتنع عليه فدعا به فصربه ماية سوط على ظهره فخرج عبد الله بن شيبة هو ومولى له على راحلتين فاتي هشاما فكشف عين ظهره بين يديه وقال له فذا الذي اوصيته بي فقال الى من تحبُّ ان اكتب لك قال الى خالك محمد بن هشام قال فكتب اليه ان كان خالد ضربه بعد ان اوصلت اليه كتابي وقرأه فاقطع يده وان كان ضربه ولم يقوا كتابي فاقده منه قال فقدم بالكتاب على محمد بن هشام فدعا بالقسرى فقراه علمه فقال الله اكبر يا غلام ايت بالكتاب قال فأتاه بــه مختوما لم يقواه قال فاخرجه محمد بن هشامر الى باب المسجد وحصره القُرشيون والناس فجرده فر امر به أن يُصرب فصرب ماية فلما اصابحه الصرب كانه تمايل بعد ذلك في ضربه فال فر لبس ثيابه فرجع الى امرته وكان عن ولى مكة نافع بن علقمة اللفاني وهو خال مروان بن الحكم لعبد الملك بن مروان هر لابنه هشام بعده وداره بين الصفا والمروة وفيها كان يكون مخاصمة فيها بعض ال طلحة ابراهيم بن محمد بن طلحة بن

عبيد الله في حق كان له فيها الى عبد الملك ثر الى فشام، قل الوبيد ابن ابي بكر وفر اسمعه منه حدثنيه عنه اخبرني عمى مصعب بن عمد الله قل أن فشامًا فدم حاجًا وقد كان تظلم منه الى عبد اللك بن مروان في دار ابن علقمة الله بين الصفا والمروة وكان لآل طلحدة شي منها فاخذه نافع بن علقمة وهو خال مروان بن الحكم وكان عاملًا لعبد الملك بن مروان على مكة فلم ينصفهم عبد الملك من نافع بن علقمة فقال له عشام الد تكي ذكرت ذلك لامير المومنين فقال بل ترك الحقى وهو يعرفه قل فيا صنع الوليد قال اتبع اثر ابيد وقال ما قال القوم الظالمون انا وجدنا أبانا على أمَّة وأنا على أثارهم مقتدون قال فا فعل فيها سلبمان قال لا قفى ولا سيرى قال فا فعل فيها عمر بن عبد العزيز قال ردها يوجه الله قل فاستشاط هشام غيضاً وكان الذا غصب بدت حولته ودخلت عينه في جَاجِه فر اقبل عليه فقال اما والله ايها الشيخ لو كان فيه مصرب لاحسنت أن يكفاك ابراهيم فهو والله في الدين والحسب لا يبعدن الحقى واهله ليكونن لها نباء بعد اليوم وقال غير الزبير فانحرف هشام فقال للابرش الللي وهو خلفه كيف رايت اللسان فأل ما أجود اللسان قل هذه قويش والسنتها لا تزال في الناس بقيا ما رايتُ مثـل هـذاء وكان زياد بن عبيد الله الحارثي من ولى مكة والمدينة حدثنا ابو جیمی بن ابی مسرة قال سمعت يوسف بن محمد يقول جلس زياد بن عبيد الله في المسجد مكة فصاح من له مظلمة فتقدّم اليه اعرابي من اهل الحرِّ فقال أن بقرة لجارى خرجت من منزله فنطحت ابنًا لي فات فقال زياد للاتبه ما ترى قال تكتب الى ابن الحقّ ان كان الامر على ما وصف دفعت البقرة المه بآبنه قل فاكتب بذاك قال فكتب الكتاب فلما

اراد ان بختمه مر ابن جريج فقال ندعوه فنساله فارسل اليه فساله عن المسئلة فقال ليس له شيء قال رسول الله صلعم المجما جرحها جُبَارُ فقال لكاتبه شق الكتاب وقال للاعرابي انصرف قال سبحان الله تجمع انست وكاتبك على شيء ثر ياتي هذا الرجل فيرد كما قال لا تغترن بي ولا بكاتبي فوالله ما بين جيلها اجهل مني ولا منه هذا الفقية يقول ليسس لك شيء واخبرني محمد بن على اجازة قال كان زياد بن عبيد الله على المدينة ومكة والطايف ثماني سنين وعنل سنة اربعين وماية وفيها حي أبو جعفر فولا بعد زيارة مكة والطايف الهيثم العتكي من اهل خراسان وكان من ولاة مكة من الموالي حاد المبربري مولى هارون امير المومنين وكان من ولاة مكة من الموالي حاد المبربري مولى هارون امير المومنين وكان الوليد بن عروة السعدي من ولاة بني امية على مكة وهو المني حلا سديف بن ميمون واخذه قبل ولاية بني هاشم ه

فكر من وفى مكة من قريش قدياء عَتّاب بن اسيد بن ابي العيص عامل رسول الله صلعم على مكة اخبرنى حسن بن حسين الازدى قل حدثنا على بن الصباح عن ابن الله عن ابي صالح عن ابن عماس فى قولة تعالى اجعل لى من لدنك نصيرًا قال استعمل رسول الله صلعم عتاب بن اسيد على مكة فانتصر للمظلوم من الظالم وحدثنى عبد الله بن عمر بن ابى سعد قال حدثنا اسحاق بن الحصين الرقى ابن بنت معمر قال حدثنا سعيد بن مسلم عن اسهاعيل بن امية عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله قال استعمل رسول الله صلعم عتاب بن الميد على مكة وفرض له أربعين اوقية من فصّة وعتبة بن ابى سفيان السيد على مكة وفرض له أربعين اوقية من فصّة وعتبة بن ابى سفيان الميد على مكة اخبرنى ميمون بن الحكم قال حدثنا محمد بن الميد عن ابن جريج قال اخبرنى سعيد بن الحكم قال حدثنا محمد بن المن قد ولى مكة اخبرنى ميمون بن الحكم قال حدثنا محمد بن

اباه جعفر بن المطلب بن ابي وداعة هل ادرك احدًا يجمع في الحجر قال نعم ادركت عتبة بن الى سفيان يجمع فيه ويخطب قايمًا بالارض ليس تحتم شيء وس ولاة مكة ايضا عبد الله بي خالد بن اسيد في زس معاوية وقد كان هو او بعض ولاة مكة قد جلد سعيد بن ابي طلحة في بعض الامور فخرج في ذلك سعيد الى معاوية بن ابي سفيان يبريك ان يفسخ عنه انصرب ويخبره بأمره حدثنا الزبيد بن ابي بكر قال حدثني يعقوب بن عيسى الزهري قال اخبرني عبد الرجن بن عبد العزيز الحجيى قال خرج شيبة بن عثمان الى معاوية بن الى سفيان ومعم حليفة ابو نُجْزاءة في امر سعيد بن ابي طلحة ليفسخ عند الحلد وكان قد جلد مكة، ومن ولاة مكة ايضا أبو جراب الاموى وعو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر كان على مكة في زمن عطاء بن ابي رباح فحدثنا سعيد بن عبد الرحي قال حدثنا ابن ابي رواد عن ابن جريج قل امر ابو جراب عطاء وهو امير مكة أن يحوم في الهلال فكان يلبى بين اظهرنا وهو حلال ويعلى التلبية، وكان من ولاة مكة ايضا عرو بن سعيد، حدثنا ميمون بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعشم عن ابن جريج قال اخبرني عطالا ان عبد الركن بن أبى بكر طاف في أمرة عمرو بن سعيد على مكة فخرج عمرو الى الصلاة فقال له عبد الرجن انظوني حتى انصوف على وترع وكان من ولاة مكة ايضا عبد الله بن قيس بن مُخْرَمة بن المطّلب ولاه عم بن عبد العزيز فحداثني حسن بن حسين الازدى قال حداثنا محمد بن سهل قال حدثنا هشام ابن اللبي قال كان عمر بن عبد العزيز ولا عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب مكة وكان يحمق فكتب من عبد

الله يه، فيس ألى عم أميد المومنين فقيل له تبدأ بنفسك قبل أميد المومنين قل أن لنه اللبر عليهم فلما بلغ قولُه عُمَّ قال اما والله انت الحيق من اهل بيت جن وكان بنو المطلب يسمون النُّوكي، وكان من ولاة مكة عثمان بون عبد الله بي سُراقة العدوى كان عاملاً على مكة في زمن عمر ابس عبد العزيز وقبل ذلك حدثنا الحسن بن على الحلواني قال ثمّا سعيد ابن الى مريم قال ثنا جيمي بن ايوب قال حدثني الوليد بن الى الوليد قل كنت عكة وعليها عثمان بي عبد الله بي سراقة اميرا فسمعته يخصُبِكُ فقال يا أهل مكة ما للم قد أقبلتم على عبارة البيت أو الطواف ود. كتم الجهاد في سبيل الله ولا تتوافقوا المجاهدين اني سعمت من ابي عن ابن عم بن الخطاب قل سمعت رسول الله صلعم يقول من اطلَّ غازيًا اطله الله ومن جهز غازيًا حتى يستقل كان له مثل اجره ومن بنا لله مسجدًا بنا الله له بيتًا في الجنة قال فسالت عنه فقيل هذا ابن بنت عم بور الخطاب الله قامت عنه حدثما ابن ابي رزمة المروزي قال حدثما ابي عي ابي عبد الله العتكى عن عثمان بن سراقة انه كان يقنت في النصف الثاني من رمصان وكان يقنت بعد الركوع، وكان خالد بن العاصى من ولاة مكة يقال انه ولى لعم بن الخطاب أثر من بعد عمر لعاوية حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن جريم عن عطاء قل رايت ابا محذورة لا يونن يوم الجعة حتى يوى خالد بن العاص داخلًا من باب بني مخروم، وولى ابنه بعده الحارث بن خالد ليزيد ابن معاوية حدثنا الزبير بن ابي بكر قل ان يزيد بن معاوية استعمل الحارث بن خالد على مكة وابن الزبير بها قبل ان ينصب يزيد الحارث لابن الزبير فتبعه ابن الزبير فلم يول في داره معتنولًا لابن الزبير حتى ولى

عبد الملك بن مروان فولاه مكة ثم عزلة ومن قبل ذلك ما ولى منا للحاجاج بن يوسف فى حصار ابن الزبير وقتاله، وكان من ولاة محة محرز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس كان عاملاً لعم بن الخطاب فيما يقال، وكان من ولاة مكة لبنى امية محمد بن هشام بن اسماعيل وكان من ولاة مكة ايضا اخوه ابراهيم بن هشام حدثنا محمد ابن ابى عم قال حدثنا سفيان عن ابن ابى حسين قال لقينى طاووس فقال الا ينهى هذا يعنى ابراهيم بن هشام عن ما يفعل ان اول من خهر بالسلام او بالتكبير عمر رضة فانكرت الانصار ذلك فقال اردت ان يكون ادباً وهو ابراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن يكون ادباً وهو ابراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة، وكان من ولى بعد ذلك محمد بن عبد الرحن السفيان كان على قصاء مكة وامارتها ثم ولى بعد ذلك محمد بن عبد وكان محمد بن يحيى المخزومي وليها استخلفه عليها الفصل بن العباس فقال شاعر من اهل مكة

المجوا يا بنى المغيرة فيها فبنو حفص منكم المرافق فكر من ولى قضاء مكة من الهلها من قريش، وكان القصاء عكة في بنى مخزوم واول من قصى منهم يحيى بن عبد الله بن صيفى وقالوا المطلب بن حنطب وكان منهم القاضى عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب وكان من قضاة مكة ابن الوضى الجحى وقد عبد الله بن حنطب وكان من قضاة مكة ابن الوضى الجحى وقد كتبنا قصّته في موضع غير هذا وكان منهم محمد بن عبد الرحن بن هشام الاوقص قضا للمهدى وخلف عنده الموال المسجد الحرام ليعم المسجد ففعل وكان منهم محمد بن عبد الرحن السفياني الذي ذكرناه المسجد ففعل وكان منهم محمد بن عبد الرحن السفياني الذي ذكرناه النسجد ففعل وكان منهم محمد بن عبد الرحن السفياني الذي ذكرناه المسجد ففعل وكان منهم محمد بن عبد الرحن من يزيد بن حنظلة ادركة على

قضاء مكنان

فكم جدة، حدثنا عبد الله بي منصور عن سليم بن مسلم عن المثنى بي الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابية عن جدّة قال قال رسول الله صلعم مكة رباط وجُدّة جهاد، حدثنا ابزاهيم بن ابي يوسف قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج قال سعت عطة يقول انما جُدَّة خوانة مكة وانما يوتا به الى مكة ولا يخرج به منهاء حدثما ابراهيم بن ابى يوسف قل حدثنا جيى بن سليم عن الحصين بن القاسم بن الحصين بي عبد الله بي خالد بي اسيد قال اخبرني رجل من بني سيار او من خزاعة قال والذي جدائني يوميذ اراه ابي ماية سنة قال مر بي وانا بعسفان او بضجينان رجل من اهل الشام على بغل او بغلة فقال من يدلُّني على جُدَّة واجعل للهُ جُعْلًا قال السياري وانا يوميذ شابُّ نشيط فقلت أنا أدنَّك ولا أريد مثلًا جعلًا قال فخرجت معم حنى أتبتُ سَرُوعَةً فدخلت به في الجبال حتى جيت به ذات قُوس فاشرفت به على الجبال ثر اشرت له الى جُدَّة والى قريتها فقال حسبى الى رجل اقرأ بهذه الكتب واني لأجد فيما اقرا من اللتب انه سيكون ملحمة وقتل تبلغ الـدماء بهذا المكان أثر قال حسبى وانصرف وانصرفت معدى وقال بعض اهل مكة الى الحبشة جاءت جُدَّة في سنة ثلاث وثمانين في مصدرها فوقعوا بأهل جدّة نخرج الناس من مكة الى جدة واميره عبد الله بن محمد بن ابراهيم فخرج الناس غزاة في الجر واستعمل عليهم عبدُ الله بن محمد ابن ابراهيم عبدَ الله بن الحارث بن عبد الملك بن عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي وجدت هذا في كتاب اعطانيه بعض المكيرين عس اشياخه يذكر فذا ١

# ذكر ما يُسْكُبُ من اودية الحلّ في الحرم،

جبل باسفل مكة بعصة في الحلّ وبعصة في الحرم يقال له الغراب يسكم في في فبعة وردهة يقال لها ردهة بنسّام تصبّ فيها اضاة لبن يحسك المالح فيها بعصها في الحلّ وبعضها في الحرم وردهة يجتمع فيها المالح عملت فيها بعصها في الحراب تقابل احداها الاخرى واحدة في الحلّ والاخرى في الحرم وهي على يسار الماهب الى جُدّة واسم الردهة الجقّة، فنب السليم الجبل الذي بين المؤدلقة وبين في مراح عليه انصاب الحرم، ثنيية أردم من وراه السلفين يصبّ في النبعة بعصها في الحلّ وبعضها في الحرم وهي على يمين المذاهب الى جدّة يصبّ في الاعشاش والاعشاش بعضها في الحرّ وبعضها في الحرم حدثنا محمد بن منصور الحواز قال حدثنا في الحرّ وبعضها في الحرم، حدثنا محمد بن منصور الحواز قال حدثنا سفيان عن ابن الى تجبيج قال ليس يدخل من ماه الحرم الى الحلّ الا من شعبة واحدة يعني السيل قال واقول انا يعني به وادى نبعة هدا والله شعبة واحدة يعني السيل قال واقول انا يعني به وادى نبعة هذا والله اعلم جيرة المَدْرة وجيرة الاصفر والرعبالا ما اقبل على الملهوان فحلاً وما اقبل على المديرا فحرم هو

فكر المواضع اللة دخلها رسول الله صلعم واصحابه رضه والتابعون بعده بالقرب من مكة للحرب وغيرهاء فنها حُمَيْن وهو الذى ذكره الله تعالى في كتابه وذلك حين يقول الله عز وجل ويوم حنين أن اعجبتكم كثرتكم فلن تغنى عنكم شيمًّا الايقة ومنها سَبُوحَةُ وفي قريبة منهاء وحُمَيْن حايط كان هنالك فاشترته زبيدة فابطلت الحايط منهاء وحُمَيْن حايط كان هنالك فاشترته زبيدة فابطلت الحايط وصوفت عينه الى مكة في بركتها الله علمت عكة، وكان مخرج رسول الله صلعم الى حنين انه خرج يريد قتال هوازن وكان يومًا شديدًا اعرى فية رسول الله صلعم من الناس وهو ثابت لم يبرح مكانه فحدثني محمد فية رسول الله صلعم من الناس وهو ثابت لم يبرح مكانه فحدثني محمد

ابي على قال حدثنا على بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا ابو بكر الهذلي قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول قال شيبة بو عثمان لما رايت الذي صلعم اعرى يوم حنين ذكرت أن ابي وعَمّى قتلهما على وجزة فقلت اليوم ادرك ثارى من محمد قال فجيَّت عن عينه فاذا العباس بن عبد المطلب قايم معه عليه درع بيضاء كانها الفصّة يتكشّف عنها الجاج فقُلْتُ عَبُّه فجيتُ من خلفه فدنوت منه ودنوت منه حتى لم يبق الا أن أسور سورة بالسيف أذ رفع لى شُواطٌّ من نار كانها البرق فخفت ان تُدْحُشني فنَكُصتُ على عقبي القَهْقَبَري قال فالتفت الى رسول الله صلعم فقال ما لك يا شبية ادر فدنوت فوضع رسول الله صلعم يده على صدرى قال فاستخرج الله عز وجل الشيطان من قلبي فيفعت اليه بصرى وهو والله احبّ الّ من سمعى ومن بصرى ومن ابي وأمّى فقال يا شيبة قانيل الكفار فر قال صلعم يا عباس اصرخ فلم ار صرخة مثل صرحته فقال يا للمهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة ويا للانصار الذيبي اووا ونصروا قال فاجابوا كلُّم لبيك وسعديك قال شيبة فا شبهت عطف الانصار على رسول الله صلعم الا كعطفة البقر على اولادها فبرك رسول الله صلعم كانه في حَرَجة سَلَم قال شبيبة فوالله كان لرماح الانصار اخوف على رسول الله صلعم من الكفار ثم قال النبي صلعم يا عباس ناولني من الحصياء فأفَّقَه الله تعالى البغلة كلامه صلعم فاختفصت به حتى كاد بطنها يس الارض فتناول من الحصباء رسول االمة صلعم ثر نفخها في وجوههم وقال شاهت الوجود فهزم الله تعالى القوم عند فالكاء والحبشي جبل باسفل مكة على بريد منها دون الطلوب وطريقة من الزربانية وفيه مات عبد الرحن بن ابي بكر فحدثما محمد بن صالح ابو

بكر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن علقمة الكنانى عن ابن ابى مليكة قال توفى عبد الرجن بن ابى بكر بالحبشى جبل بأسمل مكة قدمت عايشة فقالت دلونى على قبر اخى فأتنه ودَعَتْ له وقالت لو شهدتك ما بكيت عليك ولو حصرتُك دفنتُك حيث مُتَّ حديد منهما طوف حديد علي خارجان عن مكة باسفلها لكل واحد منهما طوف يشرف احدها على الاخرى

سجين جملان فيما فنالك ايضا يتناظرانء

شامة وطفيل جبلان خارجان عن مكة على نحو من ثلاثين ميدلاً من مكة،

واما لِبِي فهو لبي في طرف اضاة لبي والاضاة في الارض ولبي هو الجبل والاصاة من اسفله واعلاه وهو جبل طويل له راسان وعنده اضاة بسنى غفار واضاة بنى غفار هذه في طريق اليمن ويقال ان النبي صلعم قد اتاها وكان بهاء

ومن المواضع الله كان بها رسول الله صلعم حين خرج الى الطايف تخلمة الليمانية نزلها رسول الله صلعم وهو ذاهب يريد الطايف وبها اتاه صلعم الجي يستمعون القرانء

ومنها مَرُّ الطَّهْوان نول رسول الله صلعم فى المواضع الله فيه حداث السلمة بن شبيب قال حداثا عثمان بن عم قال حداثا يونس بن يويد الديلي عن الزهرى عن ابى سلمة عن جابر بن عبد الله قال كُنَّا مع النبى صلعم عر الظهران تجتنى اللَّبَاثَ فقال صلعم عليكم بالاسود منه فانه اطيبه قال قلما وكمن ترعى الغم قال صلعم وهل من نبى الا وقد رعاها ومنها ليَّهُ من ناحية الطايف حداثما يعقوب بن حيد قال حداثما عبد

ومنها قرن المنازل وهو وَقْتُ من الاوقات الله وقت رسول الله صلعم يقال ان النبى صلعم أحرَم منها حين اقبل من الطايف بعمة حلائنا ابو بشر بكر بن خلف قال حدثنا خالد بن الحارث عن اشعب عن الحسن قال ان رسول الله صلعم حين اقبل من الطايف أَقَلَ من قرن كَ وَبِن الله صلعم حين اقبل من الطايف أَقَلَ من قرن كَ رُجناءان قريب من الطايف احداها على تحبة الطايف وهي السُفْكَى والعُليّا مرتفعة عن بحين الماهب معارضة في المغرب بينهما امسيال ورجنالا هله طبية موضعها على طبيب الهواه ويقال أن الله تبارك وتعالى مسح ظهرة بنعبان الم عم بدَجناء وقالوا بل مسح ظهرة بنعبان وفيها هناك موضع يقال له عَلَى ما كثير وفيه شعب يوتى منه وغا ناحاة وقيها المسجد الحرام،

الوَتِيرُ ما وَ فاسفل مكة في الشرق عن يمين ملكان على ستة اميال منها وهو ما و قليم فخراعة وعليه قتل الخراعيون قتلام بنو بكر في المهادنة الله كانت بين النبي صلعمر وبين قريش فحدثني ابو زرعة الجرجاني قال حدثنا سعيد بن يحيي بن سعيد الأُموى قال حدثني ابي قالى حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي بيكر وغيرة قالوا ثم ان نبي الله صلعمر اقام بالمدينة واقامت قريش على الوفاه سنة وبعض اخرى ثم ان بني بكر غدوا على خزاعة بما و لهم باسفل مكة يقال له الوتير فبيتوه فاصابوا منه رجالًا فحدثني ابو مالك بن ابي فارة الخزاعي قال حدثني ابي عبد فاصابوا منه رجالًا فحدثني ابو مالك بن ابي فارة الخزاعي قال حدثني معدن ابيم مسعود عن خالد بن عبد العزيز قال المستنصر مستنصر خزاعة خرج حتى قدم على رسول الله العزيز قال المستنصر مستنصر خزاعة خرج حتى قدم على رسول الله صلعم فشكا اليه ما صنع به فقدم علية وهو يقول

#### لَا فَمْ الَّيْ نَاشَدُ مُحَمَّدُا

حِلْفَ ابينا وابيه الأَتْلَمَا انا وللناك فكنتَ ولمَا ثُمَّتَ اللهُ اللهُ نصرًا أَيِّمَا ثُمَّتَ اللهُ نصرًا أَيِّمَا ثُمَّتَ اللهُ نصرًا أَيِّمَا والدُع عِبَادَ الله ياتوا مَدَدَا فيهم رسول الله قد تَجَدَّدَا ان قريشًا اخلَفَتْك المَوْعَمَا ونقضوا ميثاقك المُوَّكَمَا وبَيَّتونا بالوتير مُحجَّدًا وقتلونا رُقَعاً وسُجَّمَا

فقال النبى صلعم حين انشاله لا نُصِوْتُ ان له انصركم لله سار صلعمر من المدينة نحو مكة يويد نصر خزاعة حتى كان ببطئ محر لله راى صلعمر السحاب يخوج في السماء فقال ان السحاب لننتص. بنصر بني كعب غدًا فقال لله رجل من بني عدى مع بني كعب فقال ترب نحرك وهل عدى الا كعب وهل كعب الا عدى فقال اول وجل قتل

يوم دخل النبى صلعم مكة في نصر خزاعة ذلك الرجل العدوى قال وذلك لقول النبى صلعم ترب تحرك،

الصَّفَاحُ من وراء جبال عرفة بينها وبين مكة عشرة اميال فكان الناس يلتقون هنالك عند دخوله بالحج والعمة

شعب آل محرق عما يلى طريق جُدَّة وفيها يقول بعض المشعرآه يا قبر بين بيوت ال محرق جارت عليه رواعد وبروق هل تنفعنك نمّة مرعية فيها ادالا امانة وحقوقه

ذكر حدود تخاليف مكة ومنتهاهاء واعال مكة وتخاليفها كثيرة ولها اسماع نقصر عي ذكرها لاختصار اللتاب وللنا ذفكر منتهي حدودها الله تنتهى اليها فآخر اجالها عايلي طريق المدينة الشريفة موضع يقال له جَمَابِد ابي صَيْفي فيما بين عُسْفان ومّر ودلك على يوم وبعض يوم، واخر اعمالها ما يلي طريق الجادة في طريق اليمن العبير وهو قريب من ذات عرق وذلك على يوم وبعض يوم واخر اعمالها علا يلى اليمن في طريق تهامة اليوم موضع يقال له صَنْكان وذاحك عملي عشرة أيام من مكة وقد كان اخر اعمالها فيما مصى بلاد عَكَّ داخلاً في اليمن الى قريب من عدن واخر اعمالها عا يلى اليمن في طريق الرحو وطريق صنعاء موضع يقال له أجران فهو اخر مخاليفها وابعدها من مكة وجران على عشرين يومًا من مكة وفي ارض طيبة عذبة وقد كان بينهم وبين الذي صلعم صلح فر كان بينهم وبين عم بن الخطاب صلح بعد ذلك حدثنا ابو بشر بكر بي خلف قال حدثنا صفوان بي عيسي عن محمد بن عمارة عن ابي بكر بن حزم قال كان في كتاب جدى الذي كتبه له رسول الله صلعم حين بعثه الى نجران ان لا يمس القران الا طاهر حدثنا سعيد بن عبد الرحن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال في كتاب النبي صلعم لاهل نجران لهم جوار الله تعالى ونمّنُهُ محمد صلعم ما نصحوا واصلحوا وعليهم الفا حُلّة من حلل الاوراق شهد ابو سفيان بن حرب والاقرع بن حابس ه

### من تاريخ الشمخ ابن فهد

حكى الحافظ احد بن ايبك في تاريخه الأوسط في ترجمة هارون الرشيد وزوجته زُبيدُة قال في ترجمتها ولزبيدة رجها الله آثار عظيمة حسندة بطريني الحجاز من جهة العراق من اجراء العيون وبناء الابار والمصافح والسبل وغير فالك وفي زبيدة بنت جعفر توفيت سنة ست عسسرة ومايتين في خلافة المامون واسمها امة العزيز وفي ابنة عم هارون الرشيد وزوجمه وأمر الامين وفي الله بَنْت الابار والبرك والمصانع عكة وحفرت العين المعروفة بعين المُشَاش براس الحجاز واجرتها من مسافة اثني عشر ميلًا الى مكة وعبفة في قناة محكمة فاذا قبب وقت الحمّ تسدّ العين عن قناة مكة وتوجّه الى قناة عرفة فتدخل فتصبّ في بركة عرفة وفي عدّة برك من بناه زبيدة وغيرها فر تصعد العين في قناة الى جبل الـرحـة فقدور بالجبل الى ان تنصب منه الى برك قديمة في جهة الشمال فر تخرج متوجهة الى مكة، وفي قناة جبل الرجة ميازيب تنصب الى حياص في سفيح الجبل محيطة بالسفيح لاجل شرب الدواب فاذا خرجت من عرفة تتوجّه الى ان تصل المزدلفة فتصبّ في البرك الاربعة الله علمتها زبيدة ثر تجرى من برك المزدلفة فتجرى في قناة بين منى ومكة الى ان تصل الى مكة المشرفة وتتفرّق في شوارعها وانفقت عليها من الذهب الف الف مثقال وسبعاية الف مثقال وكان جوبان قد جددها بعد العشرين وسبعاية من غير اتقان فانقطعت في عشر الاربعين وفي الان مقطوعة تجرى أن شاء الله ال

وفي سنة ست وعشرين وسبعماية عَبَرَ بازان رسول الامير جوبان بي تلك بن تداون نايب السلطنة بالعراقين عن السلطان أبي سعيد ابي خربندا ملك التتر عين عرفة وكان الناس في جهد عظيم بسبب قلَّة الماء يمكة فإن الراوية كانت تبلغ بها في الموسم عشرة دراهم مسعودية وفي غير الموسم من ستة دراهم الى سبعة فقصد الامير جوبان عمل خير مكة فدله بعض الناس على عين كانت تجرى في القديم تعطّلت وندب لللك بعض ثقاته واعطاه خمسين الف دينار وجهزه في موسم سنة خمس وعشريي فلمّا قصى جّه تأخّر مكة واشتهر امره لها فاعلم بعين في عرفة فنادى محكة من اراد العبل في العين فلة ثلاثة دراهم في كل يوم فهزع البه العبال وخرج بهم الى العمل فلم يشق على احد منهم ولا استحثه وانما كانوا يعملون باختيارهم فاتاه جمع كثير من العرب وعمل حتى النساء الى أن جرى المالا عكة بين الصفا والمروة في ثامن عشرى جمادي الاولى من هذه السنة فكانت مدة العيل اربعة اشهر وكثر النفع بهذه العيين وعم وعظم وصرفه اهل مكة الى مزارع الخصراوات فكان جمل ما اصرف عليها في هذه العارة ماية الف درهم وخمسون الف دره، فلما فرغ بازان من عمارة العين قدم الى مصر واجتمع بالسلطان وعرَّفه خبر العين فشقّ عليه ذلك وقال له على لسان النايب من اذن لك في هذا وفر لا شاورتني فقال للنايب عرف السلطان أن جوبان فعل ما فعيل من الخير وبقى الامر للسلطان أن شاء يخرب أو يعم فهذا شي قد فعلة من فعلة وخرج عنه الامر اليكم فلما سمع قولة السلطان سكت وكان مباشر عبارة هذه العين الشيخ تجم الدين خليفة بن محمود اللناني ال

## من العقد الثمين للسيد الفاسى المؤرِّخ

وكسيت اللعبة بعد الازرق انواعًا من اللساء في ذلك الديبار الابيض الخراساني والديباء الاحر الخراساني على ما ذكر صاحب العقد ومن ذلك الديباج الابيض في زمن الحاكم العبيدي وحفيده المستنصر كساها ذلك في زمن المستنصر الصليحي صاحب اليمن ومكة وكسيت في سنة ست وسنين واربعاية الديباج الاصفر وهذه الكسوة علها السلطان محمود بي سبكتكين صاحب الهند فر ظفر بها نظام الملك وزير السلطان ملكشاه السلجوق فانفذها الى مكة وجعلت قوق كسوة كساها لها في هذه السنة ابو النصر الاسترابادي وكانت كسوتة بيضاء من عمل الهند وكسيت في خلافة الناصر العباسي كسوة خصراء وسوداء واستمرت تكسى السوداء حتى الآن وفيها طراز اصفر وكان قبل فالكع ابيض وقد احدث في كسوة الكعبة من الجانب الشيق جامات منقوشة بالحرير الابيص في سنة عشر وثماناية ثر ترك ذلك في سنة خمس عشرة وثماني مايسة وثلاث سنين متوالية بعدها فر اعيدت الجامات البيض في سنة تسع عشرة وثمانماية وفي خمس سنين متوالية بعدها ثر ترك ذلك في سنة دهم وكسيت ثيابًا من القطى مصبوغة بالسواد لانها عريت من ريد عاصفة هاجت عكة في سنة ثلاث واربعين وستماية وقيل في سنة اربع واربعين ولم يكن عند شيخ الحرم العفيف منصور بن صعم البغدادي شي يقوم بكسوتها فاقترض ثلاثماية دينار واشترى بها ثيابًا بيصاً وصبغها بالسواد وركب عليها الطراز العتيقة وعون كساها رامشت صاحب الرباط عكة في سنة ١٣٠٥ كساها من الحبرات وغيرها وفوضت كسوته بثمانية عشر الف دينار مصرية على ما ذكر ابي الاثير وقيل باربعة الاف ا



A STATE OF THE PART OF THE STATE OF THE STAT

### بسم الله الرحن الرحيم

رب يسر واعن واختم بخير آجالماء

انبانا الامام العلامة الحافظ قاضي المسلمين تقي الديبي ابو الطيب محمد ابن الله بوي على الحسني الفاسي المالكي المكي تغمده الله برجمة واسكنة فسب جنَّته امين قال الحد لله الذي جعل مكة المشبفة اعظم البلاد شانًا وصيّرها محلَّا مباركًا وامنًا واجزل للمتّقين فيها العطية وكم لها في الفصل مزية لن فيها البيت الحرام الذي هو للناس مثابة وقوام المغفور لمن جَّه أو طاف به من البرية ، ما اقترفه من الخطية ، أحده عملي ما مَخَما من جوار بيته المطهر، وأساله استمرار ذلك الى حين اقبرى واشهد ان لا اله الا الله الذي جعل مكة وما حولها حرمًا واغنى عام زمزم عن الطعام وشفا به سُقَّمًا واشهد ان نبيَّه سيَّدنا محمَّدًا مَنْ الحجرب الاسود قَبَّلْ وفي الطواف بالكعبة رَمَلْ وصلَّى خلف المقام الذي للخليل فيه اثر ووقف بعرفات والمشعر وما سعى بين الصفا والمروة الحرم ورضى الله عبي آلة والحابة الذين توقيرهم واجب على كلّ مسلمر، اما بعد فانه لمَّا وفقني الله تعالى للاشتغال بالعلم الشريف فشوَّقت نفسي الى معرفة ما كان بعد الامام ابي الوليد محمد بن عبد الله بن احمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الازرق بن ابي شمر الغُسّاني الازرقي المكي مـولّـف اخبار مكة رحمة الله من اخبار عارة اللعبة المعظمة وخبر حليتها ومعاليقها وما اهدى لها في معنى الحلية وكسوتها وخبر الحجر الاسود وخبر عبارة المسجد الحرام وما فيه من عمارة موضع مقام ابراهيم عمر

8

وجر الذي اسماعيل عم وموضع زمزم وسقاية العباس بن عبد المطلب رضم وبناية المسجد الحيام والطواف ومقامات الأية وابتدرآه وقدت ترتيبهم للصلاة فيها وعارة اماكن لكة المشبؤة وفي مساجد قيل أن النبي صلعم صلّى فيها ومولد النبي صلعم ومولد سيّدنا على بي ابي طالب رضة وغير ذلك من المواضع المعروفة بالمواليد والدور المباركة عكة كدار سيدنا ابي بكر الصديق رضة ودار خديجة بنت خويلد امر المومنين رضها ودار الأُرْقَم الحنومي رضم وفي الدار المعروفة بدار الحَيْزان وعيارة مساجد مياركة بظاهر مكة وفي مسجد البيعة بيعة رسول الله صلعم والانصار بقرب عقبة منى ومسجد الخيف منى وغير فالك من الساجد ومسجد أمّ المومنين عايشة رضها الذي احرمت منده لمّا اعتمرت بعد جبها بالتَّنْعيم وعمارة انصاب حدود الحرم ومشاعر الحيَّم والعمرة وفي الصفا والمبوة وغير ذلك وما كان بعد ابي الوليد الازرق من الاوقاف على اهل العلم والفُقهاء وغير ذلك من المدارس والربط وغيرها وتاريخ وقف ذلك وما كان بعد الازرق من الامطار والسيول عكة فعرفت طرقًا جيّمًا من ذلك كلّه بعضه من كُتب التاريخ وبعضه من رخام واجار واخشاب مكتوب فيها ذلك ثابتة في الاماكي المشار اليها وبعصه علمته من اخبار الثقات وبعصه شاهدته وعلق نلك كله بذهني وقيدته في اوراق مفردة من غير ترتيب خيفة ذهاب ذلك بالنسيان لما روينا عن ابي كزة انس بي مالك الانصارى خادم رسول الله صلعمر انه كان يقول يا بني قيدوا العلم بالكتاب، فر بدا في ان اجمع ذلك مرتسبا واصفت اليه من تاريخ ابى الوليد الازرقى ما يلامه من الامور التي اشرنا البعد لما في ذلك من كمال الفايدة ففعلت ذلك واضفت الى ذلك أحاديث

واثار في فضايل اللعبة والاعمال المتعلّقة بها وفي فضل الحجر الاسود والركبي اليماني والخجر بسكون الجيم والمقام والمسجد الحرام ومكة والحرم وزمزم وغير فلك من المواضع المباركة مكة وحرمها مَّا ذكره ابو الوليد الازرق؛ واضفتُ الى نالك امورًا كثيرة مفيدة لم يذكرها الازرق بعصها عًا جمعة الازرق وبعصها لم يعربه في الاول احاديث نبوية وآثار عي الصحابة والسلف واخبار جاهلية لها تعلَّق عكة واهلها وملوكها وغير ذلك ومن الثاني مسايل فقهية وحديثية وما علمته من المآثر عكة وحرمها كالمدارس والربط وغير ذالك وما علمته من ولاة مكة في الاسلام على سبيل الاجمال وأخبار اسلامية تتعلَّق عكة واهلها وولاتها والجاج ويسير من هدنه الاخبار ما ذكوه الازرق وذكر ايضا بعص المآثر وبعص المسايل الفقهية وهذا القسم مّا يليق الاغتباط به لان غالبه لم يحوه كتاب واليه تنشوف دوو الالباب، واضفت الى دلك ايضا ما حررناه في درع اللعـبـة والمساجد الحوام واماكن فية والاماكن المباركة عكة وحرمها من المساجد والمواليد والدور المباركة وحدود الحرم من جهاتة المعروفة الان عا فيها من العلامات المبينة لكون الذراع الذي حررنا به فو دراع الحديد المستعمل في القُماش بديار مصر والحجاز والذراع الذي حرّر به الازرق هو فراع اليد فيستفاد مّا فكرته فرع فلك بالوجهُين وبعض ما حررناه ليس في كتاب الازرقي له تحرير فلا يُعرِّف تحريره الا مَّا ذكرناه نجاء جمد الله تاليفًا لاشتات الفوايد جامعًا وفي معناه ان شاء الله مفيدًا نافعًا يُستغنى به عن كتاب الازرقي والفاكهي ولا يغنيان عنه وللامام الازرقي والفاكهي فصل السبق والتحصيل والتحوير فان ما ذكراه هو الاصل الذي أبني عليه هذا الكتاب، وفي كتاب الفاكهي وهو محمد بن اسحاق بن العباس

المكى امور كثيرة مفيدة جدًّا ليست من معنى تاليف الازرق ولا من المعنى الذي الفناه وكانا في الماية الثالثة والفاكهي تأخّر عن الازرقي قلملًا في غالب الظور ومن عصرها ال تاريخنا خمسماية سنة وحو اربعين سنة وازيد ولد يصنّف بعدها في المعنى الذي صنّفنا فيه احد وقد حدث بعدها في هذه المدّة من المعنى الذي ذكرناه عنهما امور كثيرة فلذلك صارت الاحاطة بجميعهما متعذَّرة وقد بذلنا الجهد في تحصيل ذلك فظفرنا منة بطرف، وفي النفس على ما لم نَظَّفر به اسف، واني لا عجب من الال فُصَلاه مكة بعد الازرق للتاليف على منوال تاريخة ومن تركهم تاليف تاريخ لمكة جعتوى على معرفة اعيانها من اهلها وغيرهم من ولاتها واعتها وقصاتها وخطباءها وعلماءها ورواتها كما صنع فُصلاء غيرها من البلاد لبلادم كتواريخ بغداد للخطيب البغدادي ومن بعده وتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ مصر للقطب الحلبي وغير ذلك من تواريخ البلاد وقد وفقني الله تعالى لجمع شيء من هذا المعنى حَدَاني الي جمعة اني تشوّقت كثيرًا لمعرفة ذلك وتبعث ما الّفه الماس من التواريدي والطبقات والمعاجم والمشجات وغير ذلك من تعاليق العلماء فظفرت في ذلك ببعض المطلوب ثر رتبته مع ما ادركتُه من الامور المناسبة له على ترتيب حروف المجم الا الحمدين والاجدين فانهم مقدمون على غيرهم للون ذلك من اسماء نبيّنا المصطفى صلعم وهو صلعم مذكور في أول التراجم مع شيء من سيرته الشريفة على وجه الاختصار للتبرَّك بذلك وجعلت في أول هذا الكتاب مقدمة لطيفة تحتوى على مقاصد هـذا التاليف فحصتها منه ليكون التاليف الذي هذه المقدمة اوَّله جامعًا لشيء من اخبار مكة وما فيها وشيء من اخبار اهلها ومن اشرنا اليهم

معهم وسمّيت هذا التاليف العقد الثمين في تاريخ البلد الامين، ثر اني استطلتُه بعد تسويدي لاكثره وترتيب ما بقى منه بذهني فاختصرت في مقدار نصف جُمه وسميت هذا المختصر عجالة القرى للراغيب في تاريخ أمر القُرَى وانا اسال الله ان ييسر لى تَبْييصها وتحريرها وان ينفع بذلك وينفعني به ويُثيبني عليه الثواب الجزيل، وهذا التاليف المحتوى على التراجم لا يخلو من تقصير نسيه ما ذكرته من كوني لم ار مولَّفًا في معناه ورايتُ ما يدلُّ على أن بعص الناس الله تاريخًا لمكة وهو الشريف زيد بن عاشم بن على المرتضى العلوى الحسنى فكذا نسبة الشيخ ابو العباس المد بن على الميورق وترجمه بوزير مدينة النبي صلعم وذلك في رسالة كتبها زيد المذكور للشيخ ابي العباس المذكور رايتها في كتاب الجواهر الثمينة على مذهب عام المدينة لابن شاس المالكي بخط الميورق ووقَّفُه بوج الطايف وفيها مكتوب بعد البسملة زيد بن هاشم بن على ثر قال وبعد فقد خدم العبد الصعيف في الثلاثاء منتصف شعبان وبخط الميورق فوق شعبان سنة ست وسبعين وستماية وذكر اشياء ثر قال وقد خطم للصعيف مع المتاعب الله معانيها من كل وجه اثبات تورخ لمكة المعظمة وقد اثبت منه الى الان تحو خمسة كراريس انتهى، ولم اقف على هذا التاريخ وما عرفت على اى نمط هو هل هو تراجم فقط او هو حوادث فيها ذكو شيء من اخبار مكة واللعبة المعظمة ما يدلُ في هذا التاليف، وسميت هذا التاليف

شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ورتبته على اربعين بابا الباب الالله في المحرام مكة المسوفة وحكم بيع دورها واجارتهاء الباب الثاني في المهاء مكة المشرفة، الباب الثالث في ذكر حرم مكة وسبب تحريمة

وعلاماته وحدوده وما يتعلق بذلك من ضبط الفاظ في حدوده ومعاني بعض اسماءهاء الباب الرابع في ذكر شيء من الاحاديث والآثار الدَّالَّة على حرمة مكة وحرمها وشي من الاحكام المختصة بلالك وشي في الما ورد س تعظيم الناس لحكة وحرمها وفي تعظيم الذنب في ذلك وفي فصل الحرم، الباب الخامس في ذكر الاحاديث الدالة على أن مكة افصل من غيرها من الملاد وان الصلاة فيها افضل من غيرها وغير ذلك من فصلهاء الباب السادس في المجاورة عكة والموت فيها وشيء من فضل اهلها وفصل جُدّة ساحل مكة وشيء من خبرها وشي الناطايف وشيء من خبره، الباب السابع في اخبار عبارة اللعبة المعظمة، الباب التسلمن في صفة الكعبة ونرعها وشانروانها وحليتها ومعاليقها وكسوتها وطيبها واخدامها واسماءها وهدم الحبشة لها ووقت فتحها في الجاهلية والاسلام وبيان جهة المصلّبين الى اللعبة وساير الافاق ومعرفة ادلة القبلة بالافاق المشار اليهاء الباب التاسع في بيان مصلى النبي صلعم في الكعبة وبيان قدر صلاته عده ووقتها ومن رواها من الصحابة ومن نفاها منهم رضهم وترجيج رواية من اثبتها على رواية من نفاها وما قيل من الجع بين ذلك وعدد دخوله صلعم اللعبة بعد هجرته الى المدينة واول وقت دخلها بعد هجرته، الباب العاشر في ثواب دخول اللعبة المعظمة وفي ما جاء من الاخبار الموهة لعدم استحباب دخولها وفي ما يطلب فيها من الامور الله صنعها الذي صلعم فيها وحكم الصلاة فيها وفي اداب دخولهاء الباب الحادي عشر في فضايل اللعبة وفضايل الحجر الاسمود والمركن اليمانىء الباب الثاني عشر في فصايل الاعمال المتعلّقة بالكعبة كالطواف بها والنظر اليها والحجم والعهمة وغير فلكاء الباب الثالث عـشـر في الايات

المتعلقة باللعبة المعظمة، الباب الرابع عشر في شيء من اخبار الحجر الاسود، الماب الخامس عشر في الملتزم والمستجار والحطيم وما جاء في استجابة الدُّعاء في ذلك وغيره من الاماكين الشريفة عكة وحرمهاء الباب السادس عشر في شيء من اخبار مقام الخليل عم، الباب السابع عشر في شيء من خبر حجر اسماعيل عم وفية بيان المواضع الله صلى فيها النبي صلعم حول اللعبة، الباب الثامن عشر في شيء من اخبار توسعة المسجد الحرام وعمارته ودرعه، الباب الناسع عشر في عدد اساطيف وصفتها وعدد عقوده وشرفاته وقناديلة وابوابه واسماءها ومنايره وفيما صُنع فيه لمصلحته أو لنفع الناس به وفي ما فيه الان من المقامات وكيفية صلاة الايمة بها وحكمهاء الباب العشرون في اخبار زمزم وسقاية العباس رضّه، الباب الحادى والعشرون في ذكر الاماكن المباركة عكة وحرمهاء الباب الثاني والعشرون في الاماكن الله لها تعلُّق بالمناسكات الباب الثالث والعشرون في ما عكة من المدارس والربط والسقايات والبرك المسبلة والابار والعيون والمطاهر وغير ذلك من المسآدسر وما في حرمها من ذلك، الماب الرابع والعشرون في ذكر شيء من خبر بني المحض بن جندل ملوك مكة ونسبهم وذكر شيء من اخبار العمالية ملوك مكة ونسبهم وذكر ولاية طسم للبيت الحرام، الباب الحامس والعشرون في ذكر شيء من خبر جُرْمُ ولاة مكة ونسبه وذكر من ملك مكة من جرهم ومدة ملكهم لها وما وقع في نسبهم من الخلاف وفوايد تتعلَّق بذلك وذكر من اخرج جرفًّا من مكة وكيفية خروجه منها وغير ذلك من خبرهم الباب السادس والعشرون في ذكر شيء من خبر النبى اسماعيل عم وذكر ذبح ابراهيم لاسماعيل عليهما الصلاة

والسلام، الباب السابع والعشرون في ذكر شيء من خبر هاجر أمّ اسماعيل عم وذكر اسماء اولاد اسماعيل وفوايد تتعلّق بهم وذكر شيء من خبر بني اسماعيل وذكر ولاية نابت بن اسماعيل للبيت الحرام ألباب الثامن والعشرون في ذكر ولاية اياد بي نزار بي معد بي عدنان للكعبة وشيء من خبره وذكر ولاية بني اياد بن نزار للكعبة وشيء من خبرهم وخبر مضر ومن ولى الكعبة من مصر قبل قريش، الباب التاسع والعشرون في ذكر من وفي الاجازة بالناس من عرفة ومزدلفة ومنى من العرب في ولاية جرهم وفي ولاية خزاعة وقريش على مكة، الماب الثلاثون في ذكر من ولى انساء الشهور من العرب عكة وذكر صفة الانساء وذكر الحس والحلة والطلسء الباب الحادي والثلاثون في ذكر شيء من خبر خزاعة ولاة مكة في الجاهلية ونسبهم ومدّة ولايته لمكة واول ملوكه لها وغير نلك من خبرهم وشيء من خبر عمرو بن عامر ماه السماء اللَّى نُسب اليه خزاعة على ما قيل وشيء من خبر بنيه وغير نلكه الماب الثاني والثلاثون في ذكر شيء من اخبار قريش مكة في الجاهلية وشيء من فصلهم وما وصفوا به وبيان نسبهم وسبب تسميتهم بقريدش وابتدآء ولايتهم للكعبة وامر مكةء الباب التالث والثلاثون في ذكر شيء من خبر بني قُصَيّ بن كلاب وتوليته لما كان بيده من الحجابة والسقاية والرفادة والممدوة والقيادة وتفسير نلكء الباب الرابع والثلاثون في ذكر شيء من خبر الفجار والاحابيش، الباب الخامس والثلاثون في حلف الفصول وخبر ابي جذمان الذي كان هذا الحلف في داره وذكر اجواد قريش وحُكَّامهم في الجاهلية وتملُّك عثمان بن الحويرث واسد بن عبد العزى بن قصى عليهم وشيء من خبره، الباب السادس والثلاثون في ذكر فاخ مكة المشرفة وفوايد تتعلق خبر فاحهاء الباب السابع والثلاثون في ذكر ولاة مكة المشرفة في الاسلام، الباب الثامي والثلاثون في ذكر حوادث تتعلق عكة في الاسلام، الباب التاسع والثلاثون في ذكر شيء من امطار مكة وسيولها في الجاهلية والاسلام وشيء من خبر الصواعق عكة وذكر شيء من اخبار الغلاء والرخص والوباء، الباب الاربعون في ذكر الاصنام الله كانت عكة وحولها وشيء من خبرها وذكر شيء من خبر اسواق مكة في الجاهلية والاسلام وذكر شيء من الشعر في التشوّق الى مكة الشريفة وذكر معالمها المنيفة ه

وانا اسال من كُل واقف على هذا المختصر وأصله المسامحة عبّا فيهما من التقصير، واصلاح ما فيهما من الغلط بعد التحرير، فسبب الغلط في النقالب النسيان، وقد جُمِلَ عليه كلّ انسان، وسبب التقصير ما ذكرته من انى لم ار مؤلّفًا في المعنى الذي قصدت جمعه عبّا كان بعد الازرق والفاكهي فاستصيء به واسال الله ان يمخنى على ما قصدته التسواب الجزيل بمحمّد سيد المرسلين وآله وهجمه الاكرمين ه

وقد رايت ان انكر اسنادى في تاريخ الازرق للترة النقول منه في هذا الكتاب واذا كان ذلك متصلاً اليه بالاسناد فهو ممّا يستجاده اخبرني به ابو المعالى عبد الله بن عمر العوفي بقراتي عليه في القاهرة عبن الى زكريا يحيى بن يوسف القدسي اجازةً ان لم يكن سماعً ان ابا الحسن على ابن هبة الله الخطيب وعبد الوهاب بن طافة الازدى انباً عمى الي طاهر احمد بن محمد الحافظ قال اخبرنا به المبارك بن عبد الجسمار المعروف بابن الطيوري قال اخبرنا به ابو طالب محمد بن على بن الفئخ العشاري قال اخبرنا به ابو طالب محمد بن على بن الفئخ العشاري قال اخبرنا به ابو طالب محمد بن على بن الفئخ العشاري قال اخبرنا به ابو بكر احمد بن موسى الهاشميي قال

## الباب الاول

في ذكر مكة المشرفة وحكم بيع دورها واجارتها

مكة المشرفة بلدة مستطيلة كبيرة تسع من الخلايق ما لا يحصيا الا الله عز وجل في بطن واد مقدس والجبال محدقة بها كالسور لها وليها مع ذلك ثلاثة اسوار سور من اعلاها ويعرف بسور باب المعلاة وفية بابان احدها لا باب له ويكون في الغالب مسدودًا وسوران في اسفلها احدها يعيف بسور باب الشبيكة وفيه باب كبير وخوخة صغيرة لا باب لها والسور الاخر يعرف بسور باب الماجي ويعرف ايضا بسور باب البيمي لانة على طريق البر الى اليمن إكان احصر هذه الاسوار على ما راينا سور باب الشبيكة للمالة بالبناء في ما بين الجبلين اللكيب بينهما السور المذكور وكذلك سور باب المعلاة وسور باب الماجين وانخلل في سور باب الماجي اكثر لقصر جدر هذين السورين في مواضع ولا كذلك سور باب الشبيكة وقد عم سور باب المعلاة وسور باب الماجن حتى كمل بـناءعـا من الجبل الى الجبل الا أن في سور باب المعلاة موضعًا متخلَّلًا من البناء عسا يلى البركة المعروفة ببركة الصارم وارتفع جدار السوريو، عمّا كانا عليه ويدكر انهما يرفعان اكثر ويعمل لهما شرفات وتكمل الخلل المدى في باب المعلاة وهذه العيارة في النصف الثاني من سنة ست عشرة وثمانمايـة من جهة الشريف بدر الدين خسن بن عجلان الحسني نايب السلطنة ببلاد الحجاز ادام الله له الرفعة والاعزاز وسبب ذلك أن ابن اخديد

السيد رمينة بي محمد بي عجلان عجم مكة ودخلها في طايفة من المحابة في هجيرة يوم الخميس الرابع والعشريين من جمادي الاخرة من السنة المذكورة ومال اليه جماعة من المولديين الذين كاذوا عكة وخرجوا منها ولم يحدثوا بها كثير حدث لتخوفهم من وصول السيد حسى بن عجلان اليهم فيستاصلهم للثرة من معه وقلتهم وكانت ملة مكثهم عكة ساعة فَلَكيّة او ازيد ولمّا توجّه رمينة لمكة لد يكن لعبه به علم ولمّا علم بذلك اتى مكة سرعًا ودخلها من درب المعلاة وراى اوايل عسكره المحاب رميثة خارجين من مكة فتبعام السيد حسى في عسكره قليلا ثر اعرص عناه رحمة لام وكان بين الفريقين بعد ذلك منازلات وامور كثيرة شران بعض عسكر السيد حسن هدم عدة مواضع من سور باب المعلاة من جانبيه منها موضع كبيريلي الجبل الشامي عند البرج الذي هناك ما يلي الشعب تحو عشرة اذرع حتى اتصل الهدم بالارض ومنها موضع تحوة من الجانب الاخر يتصل ببركة الصارم وذلك في يوم الثلاثاء خامس عشرين شوال سنة تسع عشرة وثماناية ثر اعيد بناء جميع ما فدلم من هذا السور كما كان في بقية شوال وفي اول في القعدة من السنة المذكورة، وفي يوم هدم ذلك احرق باب المعلاة بالنارحتي سقط الي الارص وكان عُمل بكُنْباية من بلاد الهند في سنة ست وثمانين وسبعاية وأُقدى للسيد احد بن عجلان وركبه على باب المعلاة عنان بن مغامس ابن رميثة في سنة تسع وثمانين لمَّا ولى المرة مكة بعد قتل محمد بن احد بن عجلان، وسبب احراقه وهدم فلك أن عسكر السيد رميشة ابن محمد بن عجلان منعوا عسكر عه السيد حسن من دخول مكة لما ولى امرة مكة عوض رميثة في تامن عشر رمضان هذه السنة وبأمرة

كان بناء ما هُدم وبأمره عُوض عن الباب المحترق بباب جيد وركب في تحلّه في يوم الجعة ثاني عشر ذي القعدة من السنة المذكورة، وقدا الباب كان لبعض دور السيد حسى عكة وكان ينقص عي مقدار باب المعلاة فزيد فيه ما كمله واحكمت الزيادة فيه، وكان لمكة سور من اعلاها دون سورها اليوم من المسجد المعروف عسجد الراية وموضع باب هذا السور على ما ذكر لى غير واحد فيما بين الداريون المتقابلتين المنسوبتين لمسعود بن احمد المعروف بالازرق المكي الله باحداها الآن دار مشروعة لا سقف عليها في محاذاة ركني الداريون مّا يلي الردم واذا كان محلّ باب السور في محاذاة هازين الركنين فالظاهر والله اعلم ان محلَّ بقية السور جاذى بابه من جاذبي الباب وانه من الجبل الذي الى جهة الـقـرارة ويقال له لعلع الى الجبل المقابل له الذي الى جهة سوق اللهمل لان التحصَّى بهذا السور لا يتم الا بان يكون هكذا وفي الجبلين المشار اليهما آثار بناء تدلُّ على افعال السور بهما ونقص هذا السور الان على ما بلغني في بعض البيوت الحاذية له لان بعض الناس اراني في بعض الماور المساوية للدارين جدارًا عريضًا ذكر انه من السور الذي كان هناك ونقل ذلك عن بعض اقاربة ويقال الان لموضع باب السور المشار اليه الدرب الدارس ويقال لهذا السور في ما مضى السور الجديد لاني وجدت بخطّ مسند مكة وموقعها عبد الرحن بن حسى اللاتب العطّار ما يقتصي ذلك ومن موضع باب السور المشار اليه بالارص عند ركني الدارين المشار اليهما عا يلى الردم الى الجدار القبلي من المسجد المعروف عساجد الراية ماية نراع وثلاثة وعشرون نراعًا وربع نراع بذراع الحديد يكون فلك بذراع اليد الاتى تحريره ماية فراع واربعين فراع وستة اسباع فراع

ومن موضع باب السور الذي اشونا اليه الى جدار باب المسجد الحرام المعروف بباب بنى شيبة تسعاية ذراع بتقديم التاء وعـشرون دراعا ونصف ذراع بالحديد ويكون ذلك بذراع اليد الف ذراع واثهابين وخمسين دراعًاء وما عرفت متى أنشيت هذه الاسوار لمكة ولا من انشاها ولا من عمرها غير انه يقال أن الشريف أبا عزيز قتادة بي أدريس الحسني احد اجداد الشريف حسى المذكور عمرها والله اعلم بصحّة ذلك واظنَّ أن في دولته عُم ألسور الذي كان بأعلا مكة وفي دولته تسهَّلت العقبة الله بني عليها سور باب الشبيكة واصلحت وذلك من جهـة المطقر صاحب اربل سنة سبع وستماية ولعلَّه الذي بني السور الجديد الذي كان بأعلا مكة والله اعلم، ورايت في بعض التواريخ ما يقتضى انه كان لكة سور في زمن المقتدر العباسي وما عرفت عل هو عذا السود. من اعلا مكة واسفلها او من احد الجهنّين والله اعلم ا وطول مكة من باب المعلاة الى باب الماجن على خطّ الردم والمسعى والسوق المعروف بسوق العلافة ومسيل وادى ابراهيم اربعة الاف دراع واربعهاية دراع واثنان وسبعون دراعا بتقديم السيين ودلك بذراع اليد الآتي ذكره في حدود الحرم وهو ينقص عن ذراع الحديد ثُمن فراع بالحديد، وطول مكة من باب المعلاة الى باب الشبيكة على خطّ الردم والمسعى ومسيس وادى ابراهيم الا انه ياحرف منه الى باب الشبيكة في الزقاق الذي يخرج منه على البيت المعروف ببيت ابن عرفة بالشبيكة اربعة الاف ذراع وستماية ذراع واثنان وتسعون ذراع متقديم التاء وذلك بذراع اليد المشار اليدى ومن باب المعلاة الى باب الشبيكة أيضا على خطّ الودم ويعدل منه من سوق اللبن والحشيش الى السويقة فر الى

الشبيكة اربعة الاف فراع وماية فراع واثنان وسبعون فرأعا بتقديم السين وذلك بذراع اليد المشار اليه، وما عرفت أن احدًا قبلي اعتبر فلك وذكرنا في اصل هذا الكتاب مقدار فلك بالاميال على قدول مي قال ان الميل الفًا فراع وهو قول ابن حبيب الايكي ويقع في بعض نسم ابن الحاجب تشهيره وقول من قال انه ثلاثة الاف فراع وخمسماية فراع وهو اصبح ما قيل في الميل عن ما ذكر ابن عبد الله في ما نقله عنده صاحب التوضيم الشيخ خليل الايكي وقول من قال انه اربعة الاف ذراع وهذا الذي يعتمده اهل الحساب وعليه اكثر الناس على ما قال القاضي ابو الوليد الباجي فيما نقلة عنه صاحب المتوضيم ايضا وقدول من قال انه ستة الاف دراع وهو قول الاصمعي ومتابعيه من الشافعية وغيره ه وذكر الفاكهي ما يقتضي أن الناس فيما مضي كانوا لا ينجاوزون في السُّكِّني البير الله عند المسجد الذي عند الردم بأعلا مكة لانه قال في الترجمة الله ترجم عليها بقوله وكذا المواضع الله يستحب فيها الصلاة عكة وآثار النبي عصر فيها وتفسيه ذلك ومنها مسجد بأعلا مكة عند الردم الاعلى عند بير جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل ويقال لها البير العُليا ويقال أن الذي صلعمر صلى فيه ثر قال سمعت بعض اهل مكة من الفقهاء يقول كان الناس لا جاوزون في السكني في قديم الدهر هذه البير انها كان الناس فيما دونها الى المسجد وما فوق فلك خال من الناس، وقال عمرو بن الى ربيعة او غيره يذكر هذه البير نَزُلُت عَكَة في قبايل نوفل ونزلت خلف البير ابعد منزل حَكْرًا عليها من مقالة كاشيح درب اللسان يقول ما لم يفعل وسمعت ابا يحيى بن ابي مسود يقول كان اخر الميوت عدل الردم نحموا

من هذا الموضع واحتج في ذلك بقول عطاء اذا جاوز الردم يعنى الحاج صنع ما شاء انتهىء والمسجد المشار اليه هو المسجد المعروف عسجد الراية والبير المشار اليها لعلّها البير الله بقرب هذا المسجد وفي معروفة عند الناس ويستقون منها ويحتمل أن تكون البير الله كانت تعرف ببير ابن البرة بقرب هذا المسجد من اعلاه وفي الآن خافية لانها طمت من تحو اثنى عشر عامًا وفي منه ابعد من البير الموجودة الآن والاول اقرب والله اعلم، وللناس اليوم منازل كثيرة مسكونة فوق هذا المسجد والبير المشار اليها من حافي الوادى وفي من الجانب المنى يكون على بحين الصاعد من مكة اكثر ف

ومن الجبال المحدقة بحكة المشباها وها ابو قبيس والجبال الاحم المقابل له وقيل ها ابو قبيس وتُعينقعان وهذا القول ذكره القاضى عياض في المشارق وياقوت في مختصره لمحجم البلدان وعرّف الا قبيس بالاخشب الشرق وقعيقعان بالغربي والقول الاول اشهر وقد ذكره جماعة منهم الازرق والفاكهي

وفكر الفاكهى شيمًا مفيدًا في مخاليف مكة ونص ما ذكره حدود مخاليف مكة ومنتهاها وتفسير ذلك واعبال مكة ومخاليفها كثيرة ولها اسماء نقصر عن ذكرها لاختصار اللتاب وللنا ذذكر منتهى حدودها اللة تنتهى اليهاء فآخر اعبالها عا يلى طويق المدينة موضع يقال له جنابذ ابن صيفى فيما بين عسفان ومرّ وذلك على يوم وبعض يوم، واخر اعبالها عا يلى طويق العير وهو قريب من واخر اعبالها عا يلى طويق اليمن فات عرق وذلك على يوم وبعض يوم، فات العرق وذلك على على طويق اليمن في طويق العمل على على على على فاليمن في طويق تهامة اليوم موضع يقال له صَنْكَانُ وذلك على عشرة ايام من في طويق تهامة اليوم موضع يقال له صَنْكَانُ وذلك على عشرة ايام من

مكة وقد كان اخر اعمالها في ما مصى بلاد عَكُّ داخلًا في الممس الي قريب من عدن واخر اعمالها ما يلي اليمن في طريق البحر وطريت صنعاء موضع يقال له تُجْران وهو اخر مخاليفها وابعدها من مكة وتجران على عشريي يومًا من مكة وفي ارض طيبة عدية انتهى باختصار والله اعلم، واما قول الفاكهي ان تجران على عشرين يومًا من مكة فهو مخالف لما سبق من قول النووى ان مكة على سبع مراحل انتهى والسبع المراحل لا تكون عشرين يومًا والله اعلم، وكلام الفاكهي يوم أن نجران من مكة ابعد مّا بين بلاد عدّ ومكة ولد يُرد ذلك الفاكهي لان قولة وقد كان اخر اعمالها في ما مضى بلاد عكُّ داخلًا في اليمن الى قريب من عدن يقتضى أن بلاد عكُّ قريبة من عدن ونجران ليست بهان الصفة، وأما قول الفاكهي أن تجرأن أبعد مخاليف مكة فراده به بعد بلاد عك لانها كانت ابعد اعال مكة ثر صار ابعدها نجران وادرك ذلك الفاكهي فقال أن تجرأن أبعد مخاليف مكة والله اعلم وبذلك يعلم أن لا تفاقص في كلام الفاكهي، ونكر ابن خُرْدادبه في مخاليف مكة على ما يوافق ما ذكره الفاكهي ودخل في ذلك تجران ونكرها في مخاليف مكة الحازمي وقال النووي ان في ذلك تسافلًا وقيل لا يكون في ذلك نسافلٌ لانه يجوزان تكون لكَّة تخاليف بالحجاز وبالبمي كنَجْران ويكون عدما في مخاليف مكة للونها اضيفت لبعض ولاة مكة الماضيين ولذلك عدت من اعمال مكة والله اعلم وانما قال النووى ان في كلام الحازمي تسافلًا للون تجران من اليمن فيما قال الجوهري والحجاز المشار اليه هـو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها في ما قال الشافعي وهو المشهور وقيل غير ذلك، وليس كلُّ ما ذكره الفاكهي وابي خردادبه في انخاليف مكنة

معدود اليوم في اعمال مكة لان كثيرًا من ذلك ليس لامير مكة الان فيه كلام وابعد مكان عن مكة لاميرها الآن فيه كلام الحسبة حاء وسين مهملتين وباء موحدة وهاء وفي بلدة في صوب اليمن على طريبة تهامة وبينها وبين قُنُونًا يوم وبين حلى يومان وكلامه فيها باعتبار أن له على مزارعها كل سنة ماية غرارة مكية وله مثل ذلك على بلدة يقال لها دُوقة على يوم من الحسبة وله مايتا غرارة على الواديين وله مـــــل ذلك على الليث ويبعث امير مكة الى كلّ من هذه الاماكي من يقبص ذلك من اهلهاء وابعد مكان بعد هذه الاماكي عن مكة لاميرها فيدة كلام الان وادى الطايف ووادى لية ولامير مكة فيهما من الكلمة والعادة على أهلها أكثر ما له في الاماكي السابق ذكرها ووادى الطايف ووادى لية داخلان في ولاية قاضي مكة وله بها نواب، وابعد مكان عن مكة في صوب المدينة لامير مكة الان فيه كلام وادى الهَدَّة هُدَّة يمي جايد وهو على مرحلة من مر الظَّهْران، وولاة مكة الان ياخد أون ما يغرق في الجر في ما بين جُدّة ورابغ ويرون أن ذلك يدخل في عملهم وجدة من اعمال مكة في تاريخه وفي ما قبله وفي على مرحلتين من مكة وسياتي ذكر شيء من خبرهاء

ومّا يناسب ذكره فى هذا الكتاب بيانُ الحجاز لتكرُّر ذكره فيه وهو مكة والمدينة واليمامة ومحاليفها وبهذا فسر الامامر الشافعى فى الامر الحجاز فيما نقله عنه البَّنْدنجى وفى دخول اليمن فى الحجاز وجهان وقسيل ان تَبُوك وفلسطين من الحجاز وقبل ان حدود الحجاز ما بين جَبلَى طَى الله طريق العراق وسمّى حجازًا لانه حجز بين تهامة وتَجُد قاله ابن الكلبي والاصمعى وغيرها واليمامة المشار اليها من اليمن على مرحلتَ من من

الطايف وعلى اربع من مكة قاله النووى في تهذيب الاسماء واللغات فعلى هذا لا يكون البلاد المعروفة بجيلة من الحجاز لانها عن الطايف ابعد عا بين الطايف واليمامة وبلاد بجيلة واليمامة في جهة واحدة وقي جهة نجد اليمن ولكن بلاد بجيلة اكثر دخولًا في اليمن من اليمامة فلا يستقيم عدّ بلاد بجيلة في الحجاز والله اعلم واهل مكة الى الان لا يطلقون الحجاز الا على الطايف وما قرّر من لية ولا يطلقون ذلك عدلى بلاد بجيلة ولعلّ ذلك للونها داخلة في اليمن والله اعلم ه

## من الباب السادس

ذكر شية من فصل جُدّة ساحل مكة وشية من خبرهاء قال الفاكهي حدثنا عبد الله بن منصور عن سليمان بن مسلم عن المثنى بن الصّباح عن عهره بن شعيب عن ابية عن جدّه قال قال رسول الله صلعه مكة رباط وجُدّة جهاده وقال بعض اهل مكة ان الحبشة جاءت جُددّة في سنة ثلاث وثمانين في مصدرها فوقفوا بأهل جدة فخرج الناس من مكة الى جدة واميره عبد الله بن محمد بن ابراهيم عُبد الله بن الحارث البحر واستعمل عليه عُبد الله بن محمد بن ابراهيم عُبد الله بن الحارث ابن عبد الملك بن عبد الله بن الى ربيعة المحزومي وجدت هدا في ابن عبد الملك بن عبد الله بن الى ربيعة المحزومي وجدت هدا في كتاب اعطانيه بعض المكيين عن اشياخه يذكر هذاه وابراهيم جَدُ عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن المواهيم المعروف بالامام بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عباس اخو السفاح والمصور وحفيده عبد الله عذا ولى مكة للرشيد بن المهدى بن المنصور العباسي وعلى هذا سنة ثلاث وثمانين المشار اليها في هذا الخبر سنة ثلاث وثمانين وماية وفي

بعص الكتب أن اسم عبد الله هذا عبيد الله والله اعلم بالصواب وجدة في الان ساحل مكة الاعظم وعثمان بن عُقّان اول من جعلها ساحلاً بعد أن شاور الناس في ذلك لما سمل فيه في سنة ست وعشريه، من الهجرة وكانت الشَّعْيْبة ساحل مكة قبل ذلك، وذكر ابن جبير انه رای بجدة اثر سور محدق بها ونکر آن بها مسجدین بنسبان لعم بن الخطاب وان احدها يقال له مسجد الابنوس لساريتين فيه من خشب الابنوس وهذا المسجد معروف الى الان والمسجد الاخرر غير معروف ولعله والله اعلم المسجد الذي تقام الجعة فيه جدة وهو من عمارة الملك المظفر صاحب اليمن على ما بلغنيء وروى الفاكؤي قال حدثنا ابن عباس ان قبر حَوى جُدَّةَ وذكر ابن جبير ايصا انه كان جدة موضع فيه قُبَّة مشيدة عتيقة يذكر انها منزل حوى ام البشر زوجة آدم، ولعل هذا الموضع هو الموضع الذي يقال له قبر حوى وهو مكان مشهور جدة أن لا مانع من أن تكون نولت فيه ودفنت فيه واستبعد أن يكون قبر حوى بالموضع المشار اليه لكون أبن جبيم لم يذكره وما ذاك الا خفاءه عليه فهو فيما بعد رحلته من الزمن اخفا ١ نكر شيء من فصل الطايف وخبره، اخبرني ابو هريرة ابن الحافظ الذهبي بقراتي عليم في الرحلة الاولى بغُوطة دمشق باسناده عن الزبيس ابن العوام قال اقبلنا مع رسول الله صلعم من لينة قال الحيدي مكان بالطايف حتى اذ كُنَّا عند السدرة وقف رسول الله صلعم عند طرف القرن الاسود حدوها فاستقبل تخبا قال الجيدى وكان بالطايف يقال له بحث ببصرة وقف حتى اتفق الناس أثر قال أن صيدور وعصاهم حرم محرم لله عز وجل وذلك قبل نزوله الطايف وحصاره ثقيفاء روينا هذا

الحديث فكذا في الاول من مشجة القرى عن الجيدى وهو في سنس ابي داود ومسند ابن حنبل واسناده ضعيف على ما قال النصووي وقال قال المخارى لا يصبح وقال في الايصاح وجور صيدوح وهو واد بالطايف، ونخب بفاخ النون وكسر الخاء المجمة واد بالطايف وقيل هدو واد بارض هذيل، والقرن جبل صغير وراسه مشرفة على فدَّة، ووجُّ بفسخ السواو وتشديد الحيم قيل هو ارص الطايف نفسه يُسَمَّى بوَّج بن عبد الحقّ من العالقة، ووح بالحاء ناحية بعان ذكره الحازمي في الاماكن فيما حكى عنه النووى وذكر أن وجًا بالجيم ربما اشتبه بوج بالحاء وقال الحازمي وج اسم لحصون الطايف وقيل لواحد منها وقال في المهلب هو واد بالطايف وقال صاحب المطالع الطايف هو وادى وج على يومين من مكفة قال وأما الطايف فهي من مخاليف مكة وع بلد طيب الهواء بارد لماء كان له خَطْر عند الخلفاء فيما مصى وكان الخليفة يوليها رجلا من عنده ولا يجعل ولايتها الى صاحب مكة، وبالطايف آثار تُنْسَب الى النبي صلعم منها السمرة الله انفرجت له نصفين حتى جاز بينهما وبقيت على ساقين وذلك لما اعترضته في طريقه وهو ساير وسنان ليلاً في غيزوة الطايف وبعض هذه السدرة باق الى الان والناس يتبر كون بهم ومنها مسجد ينسب للذي صلعم في موخر المسجد الذي فيه قبر عبد الله ابن عباس لان في جدرة القبلي من خارجه جبرًا مكتوب فيه امرت السيدة ام جعفر بنت الى الفصل أم ولاة عهد المسلمين اطال الله بقاءها بعارة مستجد رسول الله صلعم بالطايف وفيه ان ذلك سنة اثنتين وتسعين وماية، والمسجد الذي فيه قبر ابن عباس اطن أن المستعين العباسي عمره مع ضريح ابن عباس واسمه مكتوب في المنبر الذي بهذا المسجد

واسم الملك المظفر صاحب اليمن مكتوب في القبة الله فيها ضريب ابن عباس بسبب عبارته لها ١٥

## الباب الثاني والعشرون

في ذكر الاماكن مكة وحرمها وقربه الله لها تعلُّق بالمناسك وفي ستة وعشرون موضعًا مرتبة على ترتيب حروف المجم الاول باب بني شيبة الذي يستحبّ للمحرم دخول المسجد الحرام منه وهو اول باب بالجانب الشرق مّا يلي الجانب الشامي بين رباط الشرائي ورباط السدرة وعليه منارة المسجد الحرام وامامه من خارجه بلاط مفروش من حجارة وفي عتبته حجارة طوال يقال انها كانست اوثانًا تُعبَدُ في الجاهلية وليس ذلك بصحيم على ما نقل الازرق عن جده والاصل في استحباب دخول المسجد الحرام من هذا الباب ما رويناه عن عطاء ان النبي صلعم دخل المسجد من باب بني شيبة وخرج من باب بني مخزوم الى الصفا رواه البيهقي وقال انه مرسل جيد، قال وروينا عن ابن عم مرفوعا في دخوله من باب بني شيبة وخمروجمة من باب الحناطين، والمراد باب بني شيبة في هذا الخبر جهة هذا الباب لا هذا الباب نفسه فانه لم يكن الا في عمارة المهدى والمراد بياب بني مخزومر باب الصفا فانه ينتسب لبني مخزوم وباب الحناطيين باب كان للمسجد في ما بين باب الخُزُورة وباب بني جميح الذي في وزاية الآن باب الزيادة بالجانب الغوبي ولا اثر الان لباب الحناطين والمواد به جهنة لانه لم يكي الا عقب موت المهدى العباسي فيما امر به من المزيادة الثانية في المسجد الحرام، فينبغي للخارج من المسجد مسافرا ان يخرج من باب الحزورة او من باب الزيادة المشار اليها لقربهمما من باب الحناطين وفي النوادر لابن الى زيد المالكي ما يقتضي ان الحسارج من المسجد مسافرًا يخرج من باب المسجد المعروف الان بباب المعمرة من المجانب العرق فينبغي للمسافر الخروج منة او من باب ابراهم او من باب الحزورة،

الثانى التنعيم المذكور فى حدّ الحرم من جهة المدينة النبوية هو امام الن الحلّ على ما ذكر الحبّ الطبرى قال وليس بطرف الحلّ ومن فسّرة بذلك تجوّز واطلق اسم الشيء على ما قرب منة وادنى الحلّ انما هو من جهته ليس موضع فى الحل اقرب الى الحرم منة وهو على ثلاثة اميسال من مكة والتنعيم امامة قليلاً فى صوب طريق وادى مرّ الطَّهران، وقال صاحب المطالع التنعيم من الحلّ بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل على اربعة اميال وسُمّيت بذلك لان جبلاً عن يمينها يقال له نعم واخر عن شمالها يقال له ناعم والوادى نَعان، والاحرام من الحل الذى فى جهة التنعيم للمقيم بمكة افصل من الاحرام من الحل الذى فى بقية جهات الحرم ما خلا الجعرانة فان الاحرام منها افصل عند مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم من العلماء،

الثالث ثبير الذي انا طلعت الشمس عليه سار الحجاج من مدى الى عرفة وهو على ما قال الحبّ الطبرى في شرح التنبية اعلى جبل عمى وقال الجوهري عكة ولعلة اراد بقرب مكة فتجوّز وقال غيرة بالمزدلفة والمشهور الاول وهو يشرف على منى من جمرة العقبة الى تلقا مسجد الخييف وامامة قليلًا على يسار الذاهب الى عرفة، واما ثبير الذي كانوا يقولون في الجاهلية انا ارادوا أن يدفعوا من المزدلفة اشرق ثبير كيما نُغير

ولا يدفعون حتى نزول الشمس علية فهو جبل بالمزدلفة على ما ذكر الزرق وانا تقرر نلك فلا يستقيم قول النووى ان تبير جبل عظيم بالمزدلفة على يسار الذاهب الى منى ويمين الذاهب الى عرفة وانه المذكور في صفة الحج والمراد في مناسك الحج وانها لم يستقم نلك لانه يقتضى ان تبير المذكور في صفة الحج بالمزدلفة وانها هو يمنى على ما نكر الحب الطبرى وقال شرخما مجد الدين الشيرازى ان قول النووى مخالف لاجماع ايمة اللغة والتواريخ، وقال الزمخشرى تبير غينها وتبير مخالف لاجماع ايمة اللغة والتواريخ، وقال الزمخشرى تبير غينها وتبير المؤترج جبلان نصب بينهما أفاعية بصم الهمزة وبعدها فاء والف وعين مهملة مكسورة ومثناة تحتية مفتوحة مخففة بعدها هاء وي واد يصب من منى، وتبير الزنج الذي نكره ياقوت يقال انه جبل باسفل مكة بسمية اهلها النوق، وثبير الخصراء هو الجبل المشرف على الموضع الذي يقال له الخصيراء بطريق منى وهو مكان مشهور، وثبير النّص بكسر يقال له الخصيراء بطريق منى وهو مكان مشهور، وثبير النّص بكسر النّون وسكون الصاد المهملة،

الرابع الجُعْرَانَة الموضع الذي احرم منه النبي صلعم لما رجع من الطايف بعد فتح مكة هو موضع مشهور على بريد من مكة فيما ذكر الفاكهي وقال الباجي أن بينه وبين مكة نحو ثمانية عشر ميلًا، وسمّى هذا الموضع باسم امراة يقال لها الجعرانة والى ذلك اشار غير واحد منهم السّهيلي، وذكر الواقدي أن النبي صلعم احرم من المسجد الاقصى اللّى تحت الوادى بالعدوة القصوى من الجعرانة وكان مصلى المنبي صلعم اذ كان بالجعرانة فيه ولم يجز الوادى الا محرماء وذكر أن احرامه من الجعرانة ليلة الاربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من في القعدة نقل منها يحرم اهل مكة كل عام ليلة سبع فلك عنه الحبّ الطبرى قال ومنها يحرم اهل مكة كل عام ليلة سبع

عشرة من ذي القعدة قال وهذا خلاف ما ذكره الواقدي، وادركنا اهل مكة لا يحرمون منها الاليلة الثامن عشر غالبًا ورما احرموا منها العشي في السابع عشر اذا خافوا من الاقامة بها الى الليل ولعلّ ما ذكره الحبّ الطبرى كان يصنع في زمنه والله اعلم وما ذكره الواقدى في تاريخ عمرته صلعم من الجعرانة هو المعروف فيها وذكر ابور سعد كاتب الواقدى خبرا يخالف ذلك لان فيه ان رسول الله صلعم نزل الجعرانة بعد قدومة من الطايف فقسم بها الغنايم فر اعتمر منها وذلك لليلتين بقيتا من شوال وهذا الخبر ضعيف فيما قال الحافظ ابو الفتخ ابي سيد المناس وانما ذكرناه لغرابته، ومن فصايل وادى الجعرانة ما ذكره الجددي في فصل مكة له لانه قال فيما رويناه عنه حدثنا عبد الوهاب بن فليج حدثني سعيد بي سالم القدار عن سعيد بي بشير عن عبد اللريم الجزرى عن يوسف بن ماهك قال اعتمر من الجعرانة ثلاثماية نبي وصلي في مسجد الخيف تسعون نبياء وبالجعرانة ما شديد العدوبة يقال أن الذي صلعم فحص موضع الماء بيده المباركة فانجس فشب منه النبى صلعم وسقى الناس ويقال انه غرز فيه رحمه فنبع الماء موضعه وهذان الخبران في كتاب الفاكهي،

الخامس الجار المذكورة في صفة الحج في عنى ونقل عن ابن سيدة اللغوى صاحب المحكم ما يقتصى انها بعرفة نقل ذلك عنه الشّهيلي وهو وه في في المحكم ما يقتصى انها بعرفة نقل ذلك عنه الشّهيلي وهو وه في في المحرناه للتنبيم عليم وهذه الجار مشهورة عنى والاولى منها في الله تسلى مسجد الحيف والوسطى الله بينها وبين جمرة العقبة والاخسيسرة في جمرة العقبة وفي اقرب الجار الى مكة وقد حرر بعض اصابنا ذرع ذلك وانا معم فكان مقدار ما بين جمرة العقبة والجرة الوسطى مايستى ذراع

وثمانية انرع بذراع الحديد وكان مقدار ما بين الجرة الوسطى والجرة الاولى مايتى نراع وخمسة وسبعين نراع بذراع الحديد وكان مقدار ما بين الجرة الاولى وهي الله تلى مسجد الخيف الى باب مسجد الخيف اللهبير على عين الذاهب الى عرفة الف نراع ومايتى نراع واربعة وخمسين نراع ومدس نراع بذراع الحديد،

السادس الْجَوْنُ المذكور في حدّ الحصَّب هو جبل بالمعلاة مقبرة اهمل مكة على يسار الداخل الى مكة ويمين الخارج منها الى جهة منى وغير فالك وهو الجبل الذي يزعم الناس أن فيه قبر عبد الله بن عمر بو. الخطاب وليس لذالك حقيقة كما نبهنا علية ويحتمل ان يكون الجبيم الحاذي له الذي يكون على يسار الداخل الى الشعب الذي تسميم الناس شعب العفاريت والجبلان مشوفان على هذا الشعب ولعلة الشعب الذي يقال له شعب الصفى صُفيّ السباب والله اعلم، وما ذكرناه من كون الحجون في هذه الجهة من المعلاة صريح من كلام الى الوليد الازرقي في كتابه اخبار مكة ومن كلام اسحاق بن احمد الخزاعي راوي كتاب الازرقي وادخل الخزاى ذلك في كتاب الازرقي عند ذكر الازرقي لحـت الحصب، وهذا ما ذكرناه من تعيين كون الحجون احد الجبلين المشار المهما يدلُّ له كلام الازرق وما ذكره الخزاعي في تعمين جهة الحجون يدفع ما يقوله الناس من أن الحجون هو الجبل الذي فيه ثنية كَدَاء بفيخ الكاف والمد الذي يستحب للمحرم دخول مكة منهاء ووقع للمحبب الطبرى في القرى ما يوافق ذلك لانه قال الحجون بفت الحاء وصم الجيم مخففة الجبل المشرف عند المحصب وهو مقبرة اهل مكة وذكر ابو موسى المديني في تتمَّته انه الجبل المشرف مما يلي شعب الجُزّارين عكم قلب ويشبه أن يكون منا ذكراة هو الجبل الذي على يمين المهبط من الثنمة العليا على المقبرة فأن الى جانبة شعبًا يقال له شعب الجزارين ويحتمل أن يكون الجبل المشرف على المقابر على يسار المهبط من الثنية وتكبون المقبرة بينه وبين الصفا على ما قال الشاعر

كان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر عكة سامر انتهى كلامر الحب الطبرىء والشعب الذي ذكر انه يقال له شعب الجزارين يقال له شعب النور وهو الذي فيه قبة الشيخ ابن للسود وفي كون هذا الشعب شعب الجزارين نظر وكذا في الاحتمال الاخر الذي ذكوه في تفسير شعب الجزارين وكذا فيما يزعم الناس من أن الحجون هو الجبل الذي فيه الثنية المشار اليها وهو مقتصى كلام الحب الطبري للمِن ذلك تخالفًا لما ذكره الازرق في تفسير الحجون مع موافقة الخزاعي له على ما ذكره من أن الحجون في الجهة المقابلة لجهة الثنية كما اشرنا اليه والازرقي والخزاعي بذلك ادرى والمتعويل عليهما في ذلك اولى، وشعب الجزارين لا يعرف الان الا ان بين سور مكة الان وبين الجبل الذي يقال له جبل ابن عم موضعًا يشبه الشعب فلعلَّه شعب الجزارين وشعب الجزارين هو شعب ابي دُبّ على ما ذكر الازرق، وحايط عوف المذى ذكرة الازرق في تعريف الحجون لا يعرف ولعله احد البساتين الله بلحف الجبل الذي يقال له جبل ابن عم فان منها يتوصّل الى الجبل المذكور ولعل عذا يؤيد احد الاحتمالين اللذين ذكرناها في تعيين كون هدذا الجبل الحجون ويتأيّد فاحه ايضا بقربه من الماجلين اللذيد فكرها الازرق وها في غالب الظنّ البركتان المنسوبتان للصارم الله احداها ملاصقة لسور مكة والله اعلم، واغرب السهيلي في تفسير الحجون لانمه قال في الروض الانف والحجون على فرسم وثلث من مكذى

السابع الحُكَيْبية الموضع الذي نول عنده النبي صلعم لمّا قدم من المدبنة محرمًا يريد دخول مكة فعاقد المشركون عن ذلك يقال انه الموضع الذي فيه البير المعروفة ببير شُمَيْس بطريق جُلَّة والله اعلم قل صاحب المطالع ان الحديبية قرية ليست باللبيرة وسهيت ببير هناك عند مسجد الشجرة انتهىء والمسجد والحديبية لا يعرفان الان وليست الحديبية بالموضع الذي يقال له الحدية في طريق جُلَّة وبعده من مكة والحديبية دونه بكثير الى مكة، واختلف في الياء الثانية من الحديبية هل في مخففة او مشددة والقولان مشهوران عملى ما ذكر النبوق في التهذيب لانه قال الحديبية بصمّ الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء كذا قاله الشافعي واهل اللغة وبعص اهل الحديث وقال اكثر الياء كذا قاله الشافعي واهل اللغة وبعص اهل الحديث وقال اكثر المحديث بتشديد الياء وها وجهان مشهوران انتهىء والحديبية ما خملا المسيخ ابا حامد فان الحديبية عنده مقدمة على التنعيم

الثناس أو طُوّى الموضع الذي يستحبّ فيه الاغتسال للمحرم هو على مقتصى ما ذكرة الازرق في الموضع الذي يقال له بين الحجودين لانه قال بطي ذي طوى ما بين مهبط ثنية المقبرة للله بالمعلاة الى الثنية القصوى الله يقال لها الخصراء تهبط على قبور المهاجرين وفي حجيج البخاري ما يويد هذا وصرح به انقاضى بدر الدين ابن جماعة فيما نقله عنه ابنه القاضى عز الدين على ما اخبرنى به عنه خالى وقال النووى انه موضع باسفل مكة في طريق العمة المعتادة ويعرف اليوم بآبار الزاهر، وقال الماوردي فيما نقله عن صاحب المطالع أن ذا طوى هو الابطيم وهو بعيد،

التاسع الرَّدُمُ الذي ذكر بعض الشافعية ان المحرم يقف عنده للدعاد الذا قدم مكة هو ردم امير المومنين عمر بن الخطاب باعلا مكة وهو معرف عند الناسء

العاشر الصَّفَا الذي هو منه السُّعي هو في اصل جبل الى قُبَيْس على ما فكره ابو عبيد البكرى والنواوى وغيرها وهو مكان مرتفع من جبل لة درج وفية ثلاثة عقود والدرج من اعلا العقود واسفلها وبعض الدرج الذى تحت العقود مدفون ذلك ثمان درجات ثر فرشة مثل بعصص الفرشات الظاهرة تحت العقود قر درجتان وما عدا ذلك ظاهر وهرو درجة تحت العقود ثر فرشة كبيرة ثر ثلاث درجات ثر فرشة كبيرة الا ان هذه الفرشة السفلي رما غيبت ما يعلو عليها من السترابء وما ذكرناه من الدرج المعفون شاهدناه بعد حفرنا عنه في شوال سنة اربع عشرة وثمانماية وسبب حفرنا له أن الشيخ محبّ الدين الطبرى قال في شوح التنبية وبني في ذيل الصفا درج فينبغي أن يحتاط مربد السعى المرتقى عليها انتهىء وهذا يوم أن يكون المراد به ما ظهر تحت العقود من الاربعة الدرجات والفرشتين كما تُحَيِّلُه بعض فقهاه مكة في عصبنا وذاكرني بذلك فقلت له المراد به غير الدرج الظاهر وحفرنا عن ذلك فظهر ما ذكرناه، وهذا المدفون ليس محلَّا للسعى واحلَّه الظاهر ويتأيَّد بكون الظاهر محلَّا للسعى بأن الازرق قال درع ما بين الركن الاسود الى الصفا مايتا دراع واثنان وستون دراعا وثمانية عشر اصبعا انتهاى وحررنا ما بين الحجر الاسود وبين الفرشة السفلي اللة يعلو عليها التراب فجاء مثل ما ذكرة الازرق في ذرع ما بين الحجر الاسود الى الصفا ولم يذر الازرق فرع فلك الا ليبين أن ما وراء فلك محلّ للسعى على هذا ويصرح

ان شاء الله سَعْيُ مَنْ وقف عليها فلا يقصر الساعى عنها ولا يجب عليمه الرق علي ما وراءها والله اعلم ومن محاذاة نصف العقد الوسط من عقود الصفا الى الدرج الذى بالمروة من داخله سبعياية فراع وسبعون فراع وسبع فراع بتقذيم السين وفلك يزيد على ما فكره الازرق في فرع فلك تحو اربعة افرع واول من بنى الدرج في الصفا والمروة على ما فكر الازرق عبد الصمد بن على العباسي في خلافة المنصور ثم كحدل فلك بالنورة في زمن المامون واصلح درج الصفا غير مرة على

الحادى عشو طويني صَبِّ الله يستحبُّ للحاجِّ سلوكها اذا قصد عوفة في طريق مختصرة من المزدلفة الى عرفة في اصل المازمين عن يهينك وانت فاهب الى عرفة هكذا عرفها الازرقي وانما استحبُّ للحاج سلوكها لان الذي صلعم سلكها لمَّا راح من منى الى عرفة على ما نقل الازرق على بعض المكيين وروى عن عطاء انه سلكها وقال في طريق موسى بن عمران الثاني عشر عَرَفَةُ بالفاء موضع الوقوف @ خارج الحرم قريب منه وقد ذكر حَدُّها ابن عباس لانه قال حَدُّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرفة الى اجبال عرفة الى وضيق الى ملتقى وضيق ووادى عُرَنَةُ اخرجه الازرقىء وقوله ووادى عرنة اختلف في ضبطه ففي بعض نسحج الازرقي بالفاء وفي بعض بالنون ومن ضبطة بالنون ابي الصلاح واعترض عليه في ذلك الحبّ الطبرى لانه قال بعد ان ذكر ضبط ابن الصلاح قلت وَفيما ذكره نظر لانه اراد تحديد عرفة اولاً واخرًا الجعله من الجبال المشرف على بطئ عرنة بالنون فيكون اخره ملتقى وضيق وبطئ عرفة بالفاء ولا يصبُّ أن يكون وادى عرنة بالنون لان وادى عرنة لا ينطع.ف على عرفة بل هو عُندٌ ما يلي مكة يمينًا وشمالًا فكان التقييد بوادي

عرفة اصرِّ والله اعلم قال وهذا التحديد يدخل عرفة في عرنة انتهى وحدٌّ عرفة من جهة مكة قد صار معروفًا بما بني في موضعة من الاعلام وفي ثلاثة سقط منها واحد وفي اثنان وفيها اجار مكتوب في بعصها أن المظفر صاحب اربل امر بانشاه هذه الاعلام الثلاثة بين منتهى ارض عرفة ووادى عرنة لا يجوز لحاج بيت الله العظيم أن يجاور هذه الاعلام قبل عروب الشمس وفيه مكتوب بتاريخ شعبان سنة خمس وستماية ورايت مثل نالك مكتوبًا في جر ملقى في احد العلمين الماقيين وفي هذيبي العلمين مكتوب امر بعمارة علمى عرفات واضاف كاتب ذلك هذا الامر للمستنصر العباسي فر قال وذلك في شهور سنة اربع وتسلائسين وستماية، ومقتصى كون هذه الاعلام بين منتهى ارض عرفة ووادى عُرِنَة لا يكون المسجد الذي يصلَّى الامام بالناس فيه الظهر والعصر في يوم عرفة من عرفة ولا بعضه منها لان المساجد المذكور مروى بالاعلام المشار اليها الى جهة الحرم وبين ركن المسجد المشار اليه ما يلى عرفة الى محاناة العلمين الموجودين الان ثمانماية نراع وخمسة وثمانون نراعا باليد وذلك يشكل مع قول الشيخ ابي محمد الجُويْني وابنه امامر الحرمين والقاصى حُسَين والرافعي أن مقدم هذا المسجد من عرندة بالنون وهو جزء من عرفة بالفاه فان ما ذكر هولاه الأيَّة يقتصبي ان الاعلام المشار اليها نيست على منتهى حدّ عرفة وأن حُدُّها ينتهمي الى اثناء المسجد المشار اليه وذكر الشيخ ابو محمد الجويني ان ذلك متميّز بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع يعنى من المسجد ولا اثمر الآن لهذه الصخرات والله اعلم بالصواب، وصرح النووى وابن الصلاح بان هذا المسجد ليس من عرفة بالفاه ويظهر ثمن الخلاف في اجسزاء

الوقوف بهذا المسجد وتوقف مالكٌ في ذلك ولاكابه قولان فسيسه بالاجزاء وعدمهم وافضل المواقف بعرفة الموضع الذي وقف فيم رسبول الله صلعم وهو تقريبًا في الموضع الذي تقف فيه الحامل التي تصل من مصر والشام والعراق في غالب السنين وهو مكان معروف عند الناسء وقد حام على تحوير موقف النبي صلعم بعرفة جماعة من العلماء مناه القاصى بدر الدين ابن جماعة، اخبرني خالي قاضي الحرمين محتب الدين النَّويْري قال اخبرني القاضي عزَّ الدين ابن جماعة قال في منسكه وينبغى تحرير موقف سيدنا رسول الله صلعمر وقد اجتهد والدى في تعيينه وجمع فيه بين الروايات فقال انه الفَحِّوة المستعلية المشرفة عملى الموقف وفي من وراه الموقف صاعدة في الرابية وفي الله عور يمينها ووراهها صخرات متصلة بصخر الجبل المسمى جبل الرجة وهذه الفجوة بين الجبل المذكور والبناء المربع عن يساره وفي الى الجبل اقرب بقليل بحيث يكون الجبل قبالة الواقف اذا استقبل القبلة ويكون طرف الجبل تلقا وجهة والبداء الموبع عن يساره بقليل، وقال ذكر والدى انه وافقه على ذلك من يعتمد عليه من محدثي مكة وعلماءها حتى حصل الظي بتعمينه ع قال فان ظُفر موقف النبي صلعم فهو الغاية في الفصل وان خفى علية وقف ما بين الجبل والبناء المربع على جميع الصــخــرات والاماكن الله بينهما لعله أن يصادف الموقف الشريف النبوى فينفاض عليه بركابه، قلت البناء المربع المشار اليه في هذا الللم هو الذي يقال له بيت آدم بعرفة وكان سقاية للحاج امرت بعلها الجوز والدة القندر العباسي على ما هو مكتوب في جر في حايطها القبلي، ومن ركن هذه السقاية الذي يلى جبل الرحة من جهة مكة الى الموضع الذي تقف

فيه الان المحامل بعرفة ماية دراع واحد عشر دراعا بالحديد يكون دلك باليد ماية فراع وستة وعشرين فراعً وستة اسباع فراع، ومن موقف المحامل الان بعرفة الى ما يقابله من جبل الرحة سبعة بتقديم السين وثلاثون دراعًا بالحديد يكون ذلك بذراع اليد اثنين واربعين ذراعًا وسبعى فراع ومن موقف المحامل بعرفة الى ركن مسجد نمرة الذي يلى عرفة والطريق ثلاثة الاف ذراع وثلاثماية ذراع وخمسة وتسعمون ذراعا بتقديم التاء وربع فراع يكون فلك بذراع اليد ثلاثة الاف فراع وثمان ماية فراع وستة وسبعين فرأعا بتقديم السين وفلك ميل وثلاثة ارباع سبع ميل يزيد نراعًا على القول بان الميل ثلاثة الاف نراع وخمسماية فراع، ومن جدر باب بني شيبة الى الموضع الذي تقف فيه الحامل الان بعرفة ثلاثة واربعون الف دراع وثمانية وثمانون دراء وسبع دراع بدراع اليد يكون ذلك على القول بان الميل ثلاثة الاف ذراع وخمسماية فراع اثنى عشر ميلًا وخُمس ميل وعشر ميل يزيد ثلاثة افرع وسبع فراع، ومن عتبة باب المعلاة الى موقف المحامل الان بعرفة اربعون الف فراع وتسعماية فراع بتقديم التاء واحد وستون فراع وسبع فراع بدراع اليد يكون ناك على القول بان الميل ثلاثة الاف نراع وخمسماية نراع احد عشر ميلاً وثلاثة اخماس ميل وعشر ميل وخُمس سبع عُشر ميل يزيد نراعً وسبع نراع، ولا فصيلة للوقوف على الجمل الذي يقال له جبل الرجة بعرفة لان ماللًا كره الوقوف على جبال عرفة وكان هـ فا الجبل صعب المرتقى فسهله الوزير الجواد الاصفهاني وبني فيه مساجدا ومَصْنَعًا للماء والقبيَّة الله فيه الان جدَّدت في سنة تسع وتسسعين وسبعاية بعد سقوطها في الله قبلها وعبارتها من مال انفده الملك الظاهر برقوق صاحب مصر وما عرفت من اى وقت عُمرت هذه القبة بهدا الجبل وكانت موجودة فى سنة تسع وسبعين وخمسماية على ما ذكر ابن جبير وذكر انها تُنْسَب لأُم سلمة وامّا سبب تسميتها عرفة فلتعارف جبير وذكر انها تُنْسَب لأُم سلمة وامّا سبب تسميتها عرفة فلتعارف آدم وحوى فيها لان آدم اهبط بالهند وحوّى بجُدّة فتعارفا بالموقيف قالم الصّحّاك وقيل لان جبريل عم عرّف الخليل عم فيها المناسك يوم عرفة وقيل لان الناس يعترفون فيها بذنوبه وقيل غير ذلك من الاقوال عرفة وقيل لان الناس يعترفون فيها بذنوبه وقيل غير ذلك من الاقوال الله ذركرناها فى اصل هذا اللهاب وفى تسعة اقوال عشرة الا واحدى وأمّا جمعها وصرفها فذكر جوازة جماعة من العلماء منهم النووى لانه قال وجمعة عرفات وان كان موضع واحد لان كلّ جزء منه يسمّى عرفة ولهذا كانت مصروفة كقصبات قال النحويون ويجوز ترك الصرف كما يجوز ترك مرف عانات وانرعات على انها اسم مفرد لبقعة

الثالث عشر عُرِنَةُ بالنون الموضع الذي يستحبُّ الحاجُ فيه الوقوف هو ما بين العلمين اللذين ها حدَّ عوفة والعلمين اللذين ها حدَّ الحرم من هذه الجهة وقد اختلف فيه فقيل انها من الحرم وهذا مروى عن ابن حبيب المائلي وقيل انها من عوفة حكاه ابن المنذر عن مالك وفي محته عنه نظر لخالفته المشهورة من كُتُب المائلية ومذهب الشافعي انها ليست من عوفة واستدلَّ الشافعي بقوله عليه السلام عوفة كلَّها موقف الا عُرِنة ونازع الحبُّ الطبرى في هذه المدلاة لانه قل لما تكلم على هذا الرواية والاستثناء دليل على دخول المستثنى في المستثنى منه والاستثناء المنفصل على خلاف الاصلىء وعونة بضمَّ العين وفئح الرآء وقيل بضمَّ العين والرآء وقيل بضمَّ العين الرآء وقيل بضمَّ العين والرآء وقيل بضمَّ العين الرآء وقيل بضمَّ العين والرآء وقيل بضمَّ العين الرآء وقيل بضمَّ العين الرآء وقيل الرّء العرب الرّء العرب الرّء العرب الرّاء المحرب المحرب الرّء العرب الرّء المحرب الرّء الرّء العرب الرّء الرّء الرّء الرّء العرب الرّء العرب الرّء الرّء المحرب العرب الرّء العرب الرّء المحرب العرب الرّء الرّء الرّء العرب الرّء الرّء الرّء العرب الرّء ال

الرابع عشر قُور للوضع الذي يستحبُّ فيه للحاج أن يقف عسنده غداة يوم النحر هو مكان مشهور بالمزدافة وهو الموضع الذي يسمونه المشعر الحرام أشار الى ذلك المحبُّ الطبرى وذكر ابن الصلاح أن قُورَح جبل صغير في اخر المزدلفة ثر قل وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه ببناء مستحدث في وسط المزدلفة ولا تهادي به هذه السُّنَّة قال المحبُّ والظاهر أن البناء أنما هو على الجبل كما تقدم والمشاهدة تشهد بصحّة ذلك ولم ارما ذكره لغيره، وذكر النووى في الايصاح أن الاظهر أن الحاج بُحَصّل السُّنَّة بالوقوف على البناء المستحدث وأمَّا صفة هذا البناء الآن فانه بما عمربع شبه المنارة وفي اعلاه اثنتان وعشرون شرافة منها في الجهة القبلية سبع شرافات وفي بقية الجهات خمس في كل جهة وله درج من ظاهره وباطنه وعدد الذي من ظاهره أربع وعشرون والذي من باطنه عشرون وارتفاعه في السماء ثلاثة عشو فراعًا بدراع الحديد المستعمل في القُماش عكة ومصر وذلك من الارص الى اعلا الشراريف وارتفاعه من الارض الى اعلا السطح بغير الشـراريـف ينقص عي ذلك دراعين ونصفًا تقريبًا، ودرع تربيعة من كل ناحية اثنا عشر فراعًا ونصف فراع بالذراع المشار اليه الا أن الجهة الشرقية منده تنقص عن بقية الجهات تُلث ذراع وكان اعتبار ما ذكوناه من فرعد وصفته في ربيع الاخر سنة احدى عشرة وثماناية بحصوري، وصفته هذه تخالف صفته الله ذكرها الازرق وما عرفت من بناه هكذا وبناه في الجاهلية قُصَى بن كلاب على ما ذكر ابن عبد ربَّه في العقد وقد خَرْبَ من هذا البناء الجانب الشامي والنصف الذي يليه من الجانب الغربي في سنة ثمان واربعين ثر بني نلكه في سنة تسع واربعين عملي يمدى

امير التركء

الخامس عشر كَدَآء الموضع الذي يستحبُّ للمحرم دخول مكة منه هو الثنية الله بأعلا مكة الله يُهْبِطُ منها الى المقبرة المعروفة بالمعلاة والأبطر ويقال لها الْحَجُونِ الثاني، وقال الحبُّ الطبرى في بالفيخ والمَّ بصَرْف على ارادة الموضع وتركه على ارادة البقعة، وفي سنة احدى عشرة وثمانماية سَهِّلَ بعض المجاوريين موضعًا مستصعبًا في راسه فالله يثيبه وسهَّل ايضا غيره من المجاورين مكة في النصف الثاني من سنة سبع عشرة وثماناية طريقًا في هذه الثنية غير الطريق المعتادة وهذه الطريق تكون على يسار الهابط من هذه الثنية الى المقبرة والابطح وكانت خربة صياقة جدًّا فنُحت ما يليها من الجبل بالعاول حتى اتسعت فصارت تسعُ اربع مقاطر من الجال محملة وكانت قبل فلك لا تُسع الا واحدًا وسُقِلت ارضها بتراب ردم فيها حتى استوت وصار الناس يسلكونها اكثر من الطريق المعتادة وجعل بينهما حاجزا جارة مرصوصة وكان في بعص هذه الطويق قبور فاخفى اثرهاء ثر جعل مشدّ العهاير بالمسجد الحوام سُودُون الحمدي في سنة سبع وثلاثين وثماناية هذيب الطريقين طريقًا واحدة وردم الطريق الثانية بالحجارة والتراب لانها كانت انزل من الاولى عقدار قامة أو اكثر فصارت الطريقان طريقًا واحدة حسنة تسع عدة من القاطب من الجال الحملة،

السادس عشر كُدًا موضع يستحبُّ الخروج منه لمن كان في طريقه هو الشنية بأسفل مكة الله بني عليها بابها المعروف بباب الشَّبَيْكة على ما يقتصمه كلام المحبّ الطبرى في شرح التنبية وهي بصمّ اللاف والقصر والتنوين وهي بقرب جبل قعيقعان والى صَوْب ذي طُوّى، وباسفل مكة

موضع يقال له كُدَى بالضمّ وتشديد الياه مصغر ذكرة العُذري وغيره وهو على ما يقول الناس الثنية الذ يُسْلَك منها الى شعب خُم طاهـر مكة وكلام الحبّ الطبري يقتضى أن باب الماجي يبني على هذا الموضع فيما بعد والله اعلم، وذكر الفاكهي ما يقتصي أن بأعلا مكة موضعاً اخر يقال له كما غير الثنية الله بالمعلاة لانه قال كَمَا الجبل المشرف على الوادى مقابل مقبرة اهل مكة اليوم تحقة بيوت عبد الركن بن يزيد وابي خُلف مونى العباس بي محمد وهو عُتدُّ الى دار الاراكة، ذكر هذا في تعريفه لما في شق معلاة مكة اليماني وذكر ما سبق في كَداء الذي هو ثنية المقبرة في شق معلاة مكة الشامي وتغاير الجهتين يقتصى تغاير المكانين وليس للداء الذي في شق معلاة مكة اليماني على ما ذكر الفاكهي ولا للُّدَى الذي في طريق اليمن تعلُّق بالمناسك وانما استحبُّ الدخول من كَدُآء ثنية المقبرة والخروج من كُدًا الله في جهة المدينة لأن النبي صلعم فعل ذلك في حَبَّة الوداع واما في الفيخ فقيل انه دخل من كَدَّاء ثنية المقبرة وقيل من ثنية اذاخر واما في عمرة الجعرانة فلخل وخرج من اسفل مكة كذا في خبر الفاكهي باسناد فيه مَنْ لر اعرفه

السابع عشر المَأْزِمَانِ اللذان يستحبُّ سلوكهما للحاج انا رجع من عرفة هو الموضع الذي يستيه اهل محة الان المصيق بين المزدلفة وعرفة قال صاحب المطالع المازمان مهموز مُثَنَّىء قلت ومن اول هذين المازمين عايلي المزدلفة الى العلمين اللذين عاحدٌ عرفة اثنا عشر الف قراع وثلاثة وتسعون قراع بتقديم الناء وثلاثة اسباع قراع بدراع اليد ومن اول هذين المازمين عايلي المزدلفة الى العلمين اللذين هيا

حدّ الحرم من جهة عرفة ثمانية الاف نراع وتسعماية نراع بتقسديم التاء واثنان وعشرون فراعاء وقد كان في هذا المكان المسمَّى بالصيـق شجر كثير من شجر الشوك وغيره وكان يقع للناس به في ليلة العيد عند الحرمين من عرفة الى المزدلفة زحام كثير وتُنْقَع به جملة من الاكسية والثياب المستربها على الشَّقَادف ويقع منها فتنة بين الناس فلمّا كان في سنة ثلاث واربعين وثمانماية قطع ناظر الحرم الشريف المكي الامير سودون الحمدى جميع الاشجار النابتة في هذا الموضع من اصولها وسوى الطويق وشال ما بها من الاجبار فحصل للناس به خير كثيرى الثامن عشر مُحسِّ الموضع الذي يستحبُّ للحاج الأسراع فيدة هـو واد بين منى والمزدلفة على حدُّ ا وليس منهما اشار الى ذلك المنصورى في الايصاح والحبُّ الطبرى في القرى ونقل صاحب المطالع ما يدلُّ عدلي الى بعض محسر منى وبعضه من المزدلفة وصُوَّبُ ذلك، وذكر سليمان ابن خليل والحبُّ الطبري ما يدلُّ على أن تحسّر الموضع الذي يقال له وادى النار وهو مشهور بذلك الى الان ويقال ذلك ايصا للموضع الذي ينزله الان بنو حسى متى وبينه وبين محسر غلوات ولعل ناك لقربه من محسّر، ويقال لحسّر المُهَلّل لان الناس اذا وصلوا اليه في جُم عَلَّموا فيه واسرعوا السير في الوادي المتصل به والمهلل المشار اليه مكان مرتفع عنده بركتان معطَّلتان بلحف قرن جبل عال ويتصل بهما اثار حايط ويكون ذلك كلَّه على يمين الذاهب الى عرفات ويسار الذاهب الى مفي ولما عرَّفه ابن الصلاح قال وادى محسر من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار الذاهب الى متى ثر قال واهل مكة يسمّونة وادى النارء وكون محسر عند الموضع الذي يقال له المهلل أمر مشهور عند الناس ويأيّد

فلك بان من راس المهلل الى مُنْتهى منى من جهة مكة وهو طوف العقبة للة في حدَّ منى سبعة الاف فراع وماية فراع وتسعة بتقديم السناء وثلاثون فراعًا وثلاثة اسباع فراع بفراع اليدء

التاسع عشر الخُصَّبُ الذي يستحبُّ للحاجِّ النزول فيه بعد انصرافه من منى وهو مسيل بين مكة ومنى وهو اقرب الى مكة بكثير وقد صررح الازرق حَدَّه من جهة مكة ووقع في كلامة ما يوم حدَّه من جهة مني ونَصُّ كلامه وحَدَّ المحصَّب من الحجون مصعدًا في الشقّ الايسر وانت فاهب الى منى الى حايط خُرْمان مرتفع عن بطي الوادي ذفالك كلُّه المحصُّبُ ورْبَّا كان الناس يكثرون حتى يكونوا في بطن الوادى، والحجون المشار اليه في هذا الحدّ هو الجبل المقدم ذكره وقد تقدم لنا انه احد الجبلين اللذين بينهما الشعب الذي تسميد الناس شعب العفاريت بالمعلاة على يمين الذاهب الى منى ويعرف احد الجبلين بجبال ابن عمر لان فية على ما يقال قبر عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو الدنى على يمين الداخل الى الشعب المشار اليه واذا تقرر أن الحجون بهذا المكان فيكون ذلك حدَّ الحصّب من جهة مكة كما هو مقتصى كلام الازرق المتقدم ذكره، ووقع للشيخ تقى الدين ابن الصلاح في منسكم والشيخ محمى الدين النووى في ايصاحه وغيره والشيئ محبّ الدين الطبرى في القرى ما يوم أن هذا الحصب من جهة مكة دون الموضع الله اشرنا اليه في تفسير الحجون ونص كلام ابن الصلاح والحصب بالابطيح وهو ما بين الجبل الذي عنده مقبرة اهل مكة الى الجبل الذي يقابله مصعدًا في الشق الايسر وانت ذاهب الى منى مرتفعًا عن بطي الوادي وليست المقبرة منه وانا سمى الحصب لان السيل جمع فيه الحصباء

وكلام النووى والحب الطبرى مثل هذا الا لُقينظات يسيرة فبالمعنىء واما حدّ الحصب من جهة مني فجبل العيرة على ما وجداته منقولًا عن الشافعي فيما حكاه سليمان بن خليل وجبل العيرة بقرب السبيل الذي يقال له سبيل السَّتَّ بطريق منى على ما ذكره الازرق في تعريفه الاميال الله فيما بين بأب بني شيبة وموقف الامام بعرفة لانه قال والميل الثاني في حدّ جبل العيرة وقال في موضع اخر العيرة الجبل الذي عند الميل على يمين الذاهب الى منىء وقد اعتبرنا من باب بني شيممية الى السبيل الذي يقال له سبيل السُّتُّ فجاء ميلِّين كل ميل ثلاثة الأف وخمسماية ذراع فاستفدنا من هذا ان جبل العيرة عند هذا السبيل وانه حدّ الحصب من جهة منيء واما قول صاحب المطالع الحصب بين مكة ومنى وهو الى منى اقرب فليس بظاهر وقد نبه على ذلك النهوى، والحصب هو خيف بني كنانة الذي تقاسمت فيه قريش على اللفرى العشرون المروة الموضع الذي هو منتهى السعى هو في اصل جحبل قَعْيقعان على ما قال أبو عبيد البكرى وقال النووى أنها أنف من جبل قعيقهان وذكر الحبّ الطبرى أن العقد الذي بالمروة جعل علمًا لحدّ المروة والله كان وضع ذلك عَبَثًا وقد تواثر كونه حدًّا بنَقْل الخَلَف عين السَّلَف وتطابق الناسكون عليه فينبغي للساعي ان يُرَّ تحته ويرقى على البناء المرتفع عن الارض، قلت والبناء المرتفع كهيمة الدُّدَّة وله درجة وذكر ابن حجبير أن درج المروة خمس درجات وذكر النووى أن فيها درجتين والدى فيها الآن واحدة والعقد الذي بالمروة جدد بعد سقوطه في اخر سنة احدى وثمانماية او في اول الله بعدها وعبارته هذه من جهة الملك الظاهر برقوق صاحب مصر واسمة مكتوب بسبب عده

العمارة في اعلا هذا العقد وفي الصفا ايضا وما اطنَّ عقد الصفا بُديني وانها اطنُّ انه نُورَ وأُصْلح وسبب تردُّدي في معرفة ذلك اني رحلت من مكة في أخر سنة أحدى وثماناية رحلتي الثانية الى الديار المصرية والشامية، ومن تحت هذا العقد الى أول درجة الدكّة الله بالمروة داحل العقد سبعة ادرع ومن تحت العقد الذي بالمروة الى الجدر الدنى يستديره مستقبل القبلة ثمانية عشر نتزامًا وثُلثا نراع كلُّ نلك بدراع اليد واتساع فذا العقد ستة عشر فراعًا بدراع الحديد المصرىء الحادى والعشرون المؤدلقة الموضع الذي يؤمر الحاج بنزولة والمبيت فيه بعد دفعه من عرفة ليلاً هو ما بين مازمَيْ عرفة اللذين يسميهما اهل مكة المصيق وبين محسّر وقد ذكر حَدَّ المزدلفة عا ذكرناه جماعة من العلماء مناهم عطالا كما في تاريخ الازرقي عنه والامام الشافعي في كتابة الأُمّ لانه قال المزدلفة حدُّها من حيث تُفيض من مازمي عرفات الى ان تلق قُرْنَ محسّر فكذا على يمينك وشمالك من تلك المواطن العوالي والظواهر والنجاد والوادي كلَّه كلُّ ذلك من المزدلفة، وسمَّيت مُزْدَلَفَ لازْدلاف الناس اليها اى اقترابهم وقيل لحجى الناس اليها في زُلْف من الليل اى ساعات ويقال للمزدلفة جُمْع سميت بذلك لاجتماع الناس بها وقيل لاجتماع آدمر وحوى فيها وقيل نجع الصلاتين فيهاء وفيها مساجد حَوْل فُزَحَ وهو صغير مربع ليس بالطويل الحيطان وفي قبلته محراب فيه جر مكتوب فيه أن الامير يلبغا الخاصكي جدَّد هذا المكان بتاريخ ني القعدة سنة سنين وسبعاية، وطول المزدلفة من حدَّها الذي يلي منى وهو طرف وادى محسر الى حدّ مزدلفة الذى يلى عرفة وهو اول المازمين عا يلى المزدلفة سبعة الاف دراع وسبعاية دراع وثمانون دراعا واربعة اسباع فراع، ومن جدر باب بنى شيبة الى حدّ مزدلفة من جهة منى عشرون الف فراع وخمسماية فراع وسبعة افرع بتقديم السين وثلاثة اسباع فراع يكون فلك اميالاً خمسة اميال وستة اسباع ميل تزيد سبعة افرع بتقديم السين وثلاثة اسباع فراع، ومن باب المعلاة الى حدّ المزدلفة المشار اليه ثمانية عشر الف فراع وثلاثماية فراع وثمانون فراع وثلاثما الميلا خمسة اميال فراع وثلاثة اسباع فراع بفراع الميل خمسة اميال وربع ميل يزيد خمسة افرع وثلاثة اسباع فراع،

الثاني والعشرون المشغر الخرام الذي يستحبُّ للحابِّ الوقوف عنده للدعاء والذكر غداة يوم النحر هو موضع معروف بالمزدلفة وهو قُرْح الذي تقدم ذكره وحديث جابر الطويل يدلُّ على أن المشعر الحرام موضع من المندلفة لا كلَّها لانه قال فيه بعد ان ذكر نؤول النبي صلعم بالمندلفة ومبيته بها وصلاته فيها الصبح فر ركب القُصْوى حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدَعَى الله وكبره وهلله وودُّده فلم يزل وأقفًا حتى اسفر جدًا ودفع قبل أن تطلع الشمس وفي حديث على السابق عند ذكر فُرَح ما يؤيد ذلك لان قرح هو المشعر الحرام، واما قول ابن عم المشعر الحوام المزدلفة كلُّها ومثلة في كثير من كتب التفسير في تفسير قوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام فهو محمول على المجاز اشار الى نلك المحب الطبرى والافصح في المشعر الحرام فنخ الميم وكسرها لُغة حكاها الجوهري وغيره ولم يرد الا بالفتح، واحدَثُ وقت بني فيه المشعر الحرام فيما علمت سنة تسع وخمسين وسبعاية او في الله بعدهاء ومن جدر باب بني شيبة الى جدر المشعر الحرام الذي يلى مكة خمسة وعشرون الف دراع وسبعاية دراع بتقديم السين وثمانية ادرع واربعة اسباع 13

فراع بفراع اليد يكون فلك اميالاً على القول بان الميل ثلاثة الاف فراع وخمسماية فراع سبعة اميال بتقديم السين وخمس ميل وسبع ميل تزيد ثمانية افرع واربعة اسباع فراع ومن عتبة باب المعلاة الى جدر المشعر الحرام الذي يلى مكة ثلاثة وعشرون الف فراع وستماية فراع واحد وثمانون فراع واربعة اسباع فراع يكون فلك اميالاً ستة اميال وخمسة اسباع ميل ونصف عشر ميل تزيد ستة افرع واربعة اسباع ميل ونصف عشر ميل تزيد ستة افرع واربعة اسباع ميل ونصف عشر ميل تزيد ستة افرع واربعة اسباع فراع،

الثالث والعشرون المَطَافُ المذكور في كُتُب الفقهام ما بين اللعبة ومقام ابراهيم الخليل وما يقارب قلك من جميع جوانب اللعبة وهذا الموضع مفووش بالحجارة المتحوتة حول اللعبة من جوانبها وعبل ذلك دفعا حتى صار على ما هو عليه اليوم وكان مصيره هكذا في سنة ست وستسين وسبعاية والمعبول منه في هذه السنة جانب كبير جدًّا وهذه العبارة من جهة الملك الاشرف شعبان صاحب مصر وعمر المطاف من ملوك مصر الملك المنصور لاجين المنصورى واسمه مكتوب بسبب ذلك في رخامة بين الركن اليماني و لحجر الاسود وعمره من الخلفاء المستنصر العباسي في سنة احدى وثلاثين وستماية واسمه مكتوب بسبب ذلك في الحفرة الله عند باب اللعبة واول من فرش الحجارة حول البيت عبد الله بن الزبير ببعض الجارة الله فضلت من عمارة اللعبة واراد ذلك حولها من جميع جوانبها نحو عشرة انرع وهذا مذكور ابسط من هدا في كتساب الفاكهيء وقد اعتبر بعض المحابنا بحصوري مقدار ما بين منتهى ذلك وبين اللعبة المعظمة من جميع خوانبها فكان مقدار ما بين الحجر الاسود وطرف البلاط المحاذى له على الاستوى في الجهة اليمنية خمسة وعشرين

فراعًا الا تُلث فراع وما بين الحجو الاسود وطرف البلاط الحانى لوسط مقام الحنابلة اثنين وعشرين نراعًا وثُلث نراع وما بين الحجر الاسدود وجدر زمزم ثلاثين نراءًا وثلثى نراع وما بين الركن الشامي الني يقال له العراقي واخر تدوير المطاف المسامت له الى الجهة الشرقية اربعة وعشرين ذراعًا ونصفًا ومن الركن الشامي الى اخر الملاط المحاني له في الجهة الشامية سبعة وثلاثين ذراعًا وربع دراع ومن وسط جدر الحجر ال اخر البلاط الذى امام مقام الحنفية اثنين وعشرين نراعًا وما بين الركن الغوبي واخر البلاط المحانى له من الجهة الشامية والغربية ثلاثين فراعًا وما بين نصف الجهة الغربية من اللعبة واخر البلاط المقاب بذلك على الاستوا مثل ذلك وما بين الركبي اليماني واخر البلاط المقابل له من الجهة الغربية تسعة وعشرين فراعًا الا ثُلث فراع وما بين الركن الممانى واخر البلاط المقابل له في جهة الممن سبعة وعشريسي دراعًا وثُلث قراع وكذلك ما بين وسط الجهة اليمانية من اللعبة واخر البلاط الحانى له والذراع الحرر به هو الذراع الحديد المقدم ذكره وينبغى للطايف أن لا يخرج في حال طوافه عن هذا المكان لان في همّة طواف من خرج عنه مختارًا خلافًا في مذهب المائلية ويعيده ما دام عكة، الرابع والعشرون متى الموضع الذي يُومر الحابُّ بنزوله والاقامة فيه حتى تطلع الشمس على ثبير في يوم عرفة وفي يوم الأخر وفيما بعده من ايامر التشريق والمبيت به في ليالي ايام التشريق لاجل رمى الجار هـو من اعلا العقبة الله فيها الجرة الله تلى مكة المعروفة بجمرة العقبة الى وادى محسر وقد حَدَّ منى بدلك عطاء بن ابي رباح في ما ذكره عنه الفاكهي لانه قال حدثما الزبير بن ابي بكر قال حدثني يحيى بن محمد بن ثوبان

عن رباح عن الزنجى بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال حدَّ منى راس العقبة ما يلى منى الى المنْحُر، وقوله الى المنحر تصحيف وصوابه الى محسّر لانه حدَّ منّى من جهة المزدلفة على ما قال غير واحد من العلماء ولم يَقُلُ احد أن المنحر حدُّ منى وما ذاك الا لبعدة حدًّا عن محسر وقربه الى حد منى من جهة مكة، وما ذكرناه عن عطاء يفهم أن اعلا العقبة من منى وذكر الامامر الشافعي ما يقتصى أن العقبة ليست من منى لانه قال وحد منّى ما بين قرين وادى محسّر الى انعقبة الله عندها الجرة الدنيا الى مكة وفي جمرة العقبة الله بايع رسول الله صلعم الانصار عندها وليس محسّر ولا العقبة من منى واما الجبال الحيطة جانبيها فا اقبل منها على منّى فهو منها وما ادبر من الجبال فليس منها هكذا نقل عنه سليمان بي خليل في منسكة وقال الحبُّ الطبري بعد ان ذكر في حدّ منّى معنى هذا والعقبة الله تُنْسَب اليها الجرة منده قلت كلام الحبّ الطبوى في القوى صريح في ان جموة العقبة من منى ونقل عنه أبي جماعة في منسكه على ما أخبرني به عنه خالي أنه قال ان العقبة من منّى ولم ينقل عن احد ان الجرة ليست من منى وهذا يخالف ما يقتصيه كلامر الشافعي والنووي من أن العقبة ليست من منى والله اعلم بالصواب، وذكر الرافعي أن بين مكة ومنّى ستة اميال وتعقب عليه ذلك النووى وقال أن بينهما ثلاثة اميال وجزم بذلك في غير موضع من كُتُبه وذكر الحبّ الطبوى في القرى أن منى من مكه على اربعة اميال ذكر ذلك في الترجمة الله ذكر فيها اتساع مني واسماءها وقد حررنا ذلك بالاذرع والاميال على مقتصى الاقوال الاربعة في مقدار الميل فامّا مقدار ما بين باب بنى شيبة ومنى بالادرع فانه ثلاثة المف فراع وثلاثمایة فراع وثمانیة وستون فراعً یکون فلک امیالاً علی القول بان المیل ثلاثة الاف فراع وخمسهایة فراع ثلاثة امیال واربعة اخماس میل وخمس عشر میل ینقص فراعین واما مقدار ما بین باب المعلاة وحد منی من جهة مکة فهو احد عشر الف فراع ومایتا فراع واحد واربعون فراع وسبع فراع یکون فلک امیالاً ثلاثة امیال وخمس میل وخمسی خمس عشر میل یزید فراع وسبع فراع وسبع فراع

الخامس والعشرون الميلان الأخصران اللذان يُهُرُولُ الساعي بينهما في سَعِيهُ بِينَ الصِفَا وَالْمُووَةُ فِيا الْعُلْمَانِ اللَّهُ ال احداثا برُكِي المسجد الذي فيه المنارة الله يقال لها منارة باب عملي والاخصر في جمدر باب المسجد الذي يقال له باب العباس والعلمان المقابلان لهذين العلمين احدُها في دار عبّاد بن جعفر ويُعْرَف اليوم بسَلَمَة بنت عَقيل والاخر في دار العباس ويقال لها اليوم رباط العباس ويُسرع الساعي اذا توجّبة من الصفا الى المروة اذا صار بينة وبين العلم الاخضر الذي بالمنارة المشار اليها والمحانى له تحو سنة انرع على ما نكر صاحب التنبية وغيرة وقال المحبِّ الطبري في شرحه للتنبيه ونالك لانه اول شَحَلَّ الانْصباب في بطي الوادي وكان ذلك الميل موضوعًا على بناءً على الارض في الموضع الذى شُرع منه ابتداء السَّعي وكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه الى اعلا ركن المساجد ولد يجدوا على السَّنِّي اقرب من ذلك الركن فوقع مقاخرًا على محلَّ ابتداء السعى بستَّة انرع، ونكر سليمان بن خليل خو دلك بالمعنى وسبقهما الى تحو دلك امام الحرمين ابو المعالى الجويني ولم يذكر الازرق سبب هذا التغيير مع كونه ذكر أن بالمنارة المشار اليها علم السعى وهذا يقتصى ان يكون التغيير المشار اليه وقع في

عصره او قبله ويُبْعُد أن يكون لتغيير ذلك سَبُبُ ولا يـذكره الازرقي كما يبعد خفاء سبب ذلك عليه لانه كثير العناية بهذا الشان ومقتصى ما ذكره من أسراع الماشي من الصفا الى المروة قبل هذا العلمر بنحو سمة انرع أن الساعي أنا قصد الصفا من المروة لا يزال يهرول حتى جاوز هذيبي العلمين بخو ستة انرع لاجل العلَّة الله شرع لاجلها الاسراع في التوجّه الى المروة، وقد حررنا مقدار ما بين هذه الاعلام طولًا وعرضًا وذاك أن من العلم الذي في جدر باب المسجد الحرام المعروف بباب العباس عند المدرسة الأَفْصَلية الى العلم الذي يقابله في الدار المعروفة بدار العماس ثمانية وعشرون فراع الاربع فراع بفراع الحديد يكون ذلك بدراع اليد احدى وثلاثين ذراعًا وخمسة اسباع ذراع وذلك ينقص عيّا ذكره الازرق في مقدار ما بين هذين العلمين ومن العلم الذى بالمنارة المعروفة عنارة باب على الى الميل المقابل له في اندار المعروفة بدار سلمة اربعة وثلاثون نراعًا ونصف نراع وقيراطان بدراع الحديد يكون ذلك بذراع اليد سبعة بتقديم السين وثلاثين ذراعًا ونصف نراع وسدس سُبع نراع، ومن العلم الذي بباب المساجد المعروف بماب العباس الى العلم الذي عمارة باب على ماية فراع وثلاثة افرع وربع فراع بالحديد يكون فلك باليد ماية فراع وثمانية عشر فراعاء وبين الميل الذي بدار العباس الى الميل الذي بالدار المعروفة الان بدار سلمة ستة وتسعون فراعًا بتقديم التاء وتُلك فراع بالحديد يكون فلك باليد ماية نراع وعشرة انرع وثلثى سبع نراع، وقد حررنا مقدار ما بين العلم الذي على باب المسجد والازج الذي بالمروة فكان فلك اربعماية نراع واثنين وتسعين نراعًا بتقديم التاء وثُلث نراع بذراع اليد وحررنا مقدار ما بين العلم الذي بالمنارة ووسط عقود الصفا فكان من سمت الميل الذي بالمنارة الى عقود الصفا ماية فراع وستسون فراعًا وثلث فراع بفراع اليد، وقد جُدّدت في سنة ثلاث واربعين وثمانهاية ثلاثة من الاميال المذكورة في الميل الملاصق لدار العباس والدذي قبالته ملاصق للمسحد الحرام والميل المقابل للميل الملاصق لمنارة باب على وذلك على يدى ناظر المسجد سُودُون الحمّدى وجُعل على يل حدّ ميلٍ من الاميال الاربعة قنديل يُسْرَج به في رجب وشعبان والعشر الاول من في الحجة وفي الصفا ثلاثة قناديل وفي المروة قنديل وقطع الاميال الخشب الله كانت بين باب العباس وباب على وبسين باب على وباب بازان وكانت شرعت للوقيد في ليلة السابع والعشريات من رجب من رجب

السادس والعشرون نَمَ قُ الموضع الذى يُومَر الحاجُ بنزولة انا توجّه من منى في يوم عرفة هو بطئ عُرنة بالنون على ما نكر ابن خليل في منسكة وقال المحبُّ الطبرى في القرى ونم قا موضع بعرفة وهو الجبل اللذى عليه انصاب الحرم على يمين الحارج من المازمين الى الموقف وقد كانت عايشة تنزل بها ثر تحوّلت الى الاراك قاله ابن المند أرء وتحست جبل نم قار اربعة انرع أو خمسة ذكروا أن النبي صلعم كان ينزله يوم عرفة حتى يروح الى الموقف ومن الغار الى مسجد عرفة الفا فراع واحد عشر نراعاء وقال النووى نم قام موضع معروف بقُرب عرفات خارج الحرم بين طوف الحرم وطرف عرفات قال وهو بفاتح النون وكسر المعمر وجوز اسكان المهم مع فتح النون وكسرها فتبقى ثلاثة أوجة كما في نظايرهاء وقيل أن نم قاه هن من الحرم وكلام الجهور يدل أنها ليست منه وفحة

ايصا موضع اخر بقُدَيْد ذكر ذلك الحبُّ الطبرى في القرى ١

### الباب الثالث والعشرون

فيما عكة من المَدَارس والرُّبُط والسِّقَايَات والبِرِك المسبلة والابار والعيون والمَطَاهر وغير ذلك من الماتر وما في حرمها من ذلك

### ذكر المدارس مكة المشرفة

المدارس الموقوفة مكة احدى عشرة مدرسة فيما علمت منها بالجانب الشرق من المسجد الحرام مدرسة الملك الافصل عباس بن الملك المجاهد صاحب اليمي على الفُقهاء الشافعية وقفت قُبَيْل سنة سبعين وسبعاية وفي هذا السنة ابتدى التدريس بهاء ومنها بالجانب الشامي منه مدرسة بدار الحجلة وفي الله على يمين الخارج من باب المسجد المعروف بباب المجلة ولمر أُدر من وقفها ولا متى وقفت ثر عمل فيها الامسيسر أرْغُون النايب درسًا على الحنفية قبيل العشريين وسبعاية او بعدها في اوايل عشر الثلاثين وسمعاية، ومنها بالجانب الغربي منه ثلاث مدارس وفي مدرسة الامير فخر الدين عثمان بن على الزُّجبيلي نايب عَدُن على باب العبرة وتعرف الان بدار السَّلْسلة وقفها على الحنفية سنة تسع وسبعين وخمسماية ومدرسة طاب الزمان الحبشية عتيقة المستصي العباسي وهو الموضع المعروف بدار زُبيدة وقفتها في شعبان سنة ثمانين وخمسماية على عشرة من الفقهاء الشافعية، ومدرسة الملك المنصدور عم بن على بن رسول صاحب اليمن بين هاتين المدرستين وعمارتهما في سنة احدى واربعين وستماية على يد الامير فخر الدين الشالج امير مكة من قبل واقفها ولأبيه الملك المظفر عليها وقف جَيَّد ورعا

نسبت اليه وع على الفقهاء الشافعية والحدثين، ومنها بالجانب الجنوبي منه مدرسة الملك المجاهد صاحب اليمن على الفقهاء الشافعية وتاريدخ وقفها في ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وسبعاية، ومنها بالجانب اليماني ايصا مدرسة الملك المماوح جميل الصفات مغيث اهرل الحرمين الشريفين جزيل الصلات مولانا السلطان الملك المنصور غياث الديي الى المظفر اعظم شاه بن السلطان السعيد الشهيد اسكندر شاه بن السلطان شمس الدين المغفور صاحب بنُجَالَة بلّغه الله أماله وفي على الفقهاه من الحاب المذاهب الاربعة فكان المتوتى لشراء عَرْضتها وعمارتها ووقفها من يديه لذلك وغيره من مصالحها الله تذكر وفوض اليه فيه النظر خادمه المكين وثقته الامين الجناب العالى الافتخارى ياقوت السلطاني الغياثي لا زانب الخيرات على يديه جارية والنَّعُم عليه متوالية وكان الشرآة لعرصتها ولاخيل وسقية توقف عليها ياتي ذكرها باثني عشر الف مثقال في أول شهر رمضان من سنة ثلاث عشرة وثمانماية ثر أعيد عقد البيع على فلك في شهر شوال من السنة المذكورة لمُوجِب اقتصاه الحال وفي شهر رمضان المذكور ابتدى في هدم ما كان في موضعها من الابنية وفيد ايصا ابتدى في بناءها وفرغ من ذلك في اخر صفر سنة اربع عشرة وثمانماية وفي شهر ربيع من هذه السنة وجمادي الاولى فيها بُيّض باطنها والصهريج الذى في جوفها وغالب طاهرها وعمل فيها ايصا كثير لما يطلب عمله في العماير واحكمت فيها العمارة فاستحسنها دوو البصاير وكان وقفها في سابع عشر المحرم سنة اربع عشرة بعد الفراخ من عسارة سفلها وغالب عُلُوها، وقرروا فُقَهاء فيها اربعة من المدرسين وهم قُضاة مكة الاربعة يوميد وستين نفرًا من المتفقّهين عشرين من الشافعية وعشريس

من الحنفية وعشرة من المالكية وعشرة من الحنابلة وجعل الايوان الشرق منها تحَلَّ تدريس الشافعية والحنفية والايوان الغربي محلَّ تحدريس المالكية والحنابلة وجعل الواقف المنازل الله تعلوها وفي احدى عشرة خُلُوة محلَّد لشكنا جماعة من الفُقراء خُلاً واحدة منها فانه جعلها خاصًا للمدرسة المذكورة، وكان ابتدآء التدريس فيها في يوم السبت سابع جمادى الاخرة سنة أربع عشرة وثماناية على الحالة الله قد قُررتُ حين الوقف في تعيين اوقات التدريس بها في ايام الأسبوع فعكان تدريس الشافعي فحوة يوم السبت وفحوة يوم الاثنين وكان تدريس الحنفى في نحوة يومر الاحد ونحوة يومر الاربعاء ونحوة يومر الحميس وكان تدريس المالكي فيما بين الظهر والعصر يوم السببت والاحد والاتنين وباشرتُ فلك من حين ابتدآوه وكان تدريس الحنبلي فيما بين الظهر والعصر من يوم الاربعاد والخميس، ووقف الواقف المقدم ذكره على المدرسين والفقهاء والسكان بالمدرسة المذكورة وعلى مصالحها ما اشتراه لذلك وذلك حديقتان وسقية ماء فاما الحديقتان فتعرف احداها بسلمة والاخرى بالحلّ وهما بالصبعة المعروفة بالرَّكاني بوادي مر من اعسال مكة المشرفة واما سقية الماء فهي اربع وجاب من قرار عين الصيعة المذكورة وجبتان منها تعرفان جسي منصور ليلة ونهاره والوجبتان الاخيرتان تعرفان بحسن يحيى ليله ونهاره وجعل الواقف المدذكور الربع المتحصل من ذلك في كل سنة يقسم خمسة اقسام قسم للمدرسين الاربعة بالسوية بينه وثلاثة اقسام للطلبة بالسوية بينه وقسم منه يقسم ثلاثة اقسام قسم منه يُصوف في مصالح المدرسة المذكورة من الزيت والماء وغير ذلك والقسمان الاخران من هـذا

القسم يُصرفان للسكان بالمدرسة المذكورة بالسوية بمنهم وكان وَقْفُه لذلك في اليوم التاسع عشر من المحوم سنة اربع عشرة وتمانماية وفي النصف الاخير من ذي الحجة من السنة المذكورة وقف الواقف المذكور على المدرسة المذكورة دارًا تُقابِلها تُعرف بدار أُمَّ هاني اشتراها الواقف خمسماية مثقال وعمرها في السنة المذكورة وأوقفها على مصالح المدرسة المذكورة، وسافر الواقف من مكة بعد جَّة في هذه السنة لأعُللُم مخدومه السلطان غياث الدين بذلك فلم يقدر اجتماعهما لان ياقوت مات في شهر ربيع الاول من سنة خمس عشرة وثمانماية بجزيرة فرموز ومات السلطان غياث الدين في سنة اربع عشرة او في أوايل سنية خمس عشرة والاول اقرب للصواب لانه أشيع موته مكة في موسم سنة اربع عشرة ولم يصبُّ ذلك فر جاء الخبر بصحّة وفاته في سنة خمس عشرة تغمدها الله برحمة ومنها مدرسة ابي على ابن زكرى قرب المدرسة المجاهدية وتعرف بابى الطاهر الموذن وتاريخ وقفها سنة خمس وثلاثين وستماية على ما في حجرها وواقفها فيه مترجم بالامام الشهيد وما عرفت حالدى ومنها مدرسة الأرسوفي بقرب باب العمة وهو العقيف عبد الله ابن محمد الارسوفي وفي معروفة به وما عرفت منى وقفت الا أن لها أَزْيَد من مايتَى سنة ولعله وقفها في تاريخ وقف رباطه الذي بقربها المعروف برباط الى رُقَيْمة لسكماه به وسياتي تاريخه، ومنها مدرسة ابي الحداد المهدوى بقرب هذه المدرسة وتعرف الان عدرسة الاشراف الأدارسة لاستيلامه عليها وتاريخ وقفها شهر ربيع الاخر سنة دمان وثلاثين وستماية وفي على المالكية، ومنها مدرسة النَّهَاوُنْدي بقرب الموضع الذي يقال له الدُّرْيبة ولها تحو مايتي سنة في ما احسب والله اعلم ال

## ذكر الربط عكة

مكة رُبُطُ موقوفة على الفقراء منها الرباط المعروف برباط السَّدْرة بالجانب الشرق من المسجد الحرام على يسار الداخل الى المسجد الحسوام من باب بنى شيبة لا ادرى من وقفه ولا متى وقف الا انه كان موقوفًا قبسل سنة أربعماية وموضعة هو دار القُوارير الله بنيت في زمن الرشيف على ما ذكر الازرق، ومنها رباط قاضى القصاة الي بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم المراغى الملاصق لهذا الرباط وبابه عند باب المسجد المعروف بباب الجنايز ويُعرف الان بالقيلاني لسُكناه به وتاريخ وقفه سنة خمس وسبعين وخمسماية كذا في الحجر الذي على بابه وفيه أن واقفه وقفة على الصوفية الواصلين الى مكة المقيمين والمجتازين من المعرب والمجم ومنها رباط الامير اقبال الشَّرَاني المستنصري العباسي عند باب بنى شيبة على يمين الداخل الى المسجد الحرام وتاريخ عمارته له في سنة احدى واربعين وستماية وللشرابي عليم اوقف كثيرة من الكتب والمياه وغير ذلك بوادى مرّ وكلمة ومنها رباط أمّ الخليفة الناصر العباسي ويُعرف بالغُطَيْفية لان الشريف عُطَيْفة صاحب مكة كان يسكنه وتاريخ وقفه سنة تسع وتسعين وخمسهاية كذا في الخشب الذي على بابه وفيه انه وقف على الفقرآه الصوفية ذوى التُّقَى والعمادة والعصفاف والزهادة والصلاح والرشاد والتجريد والانفرادء ومنها رباط الحافط ابي عبد الله ابي مُنْدُة الاصبهاني ملاصق لزيادة دار الندوة وبابه على بابها الذى يخرج منه الى السُّويْقة ويعرف الان بالبُرْهان الطبرى وعلى بابه الذى عند باب زيادة دار الندوة حجر مكتوب فيه انه وقنف عملى القادمين من اصبهان أربعين يومًا وعلى ساير عشرة أشهر وعـشـريـن

يوماء ومنها رباط الشيخ الى حفص عمر بن عبد المجيد الميادَ ـشـى قرب هذا الرباط ومنه داران في شارع السويقة وما عرفت نسبته للميانشي هل في الاجل وقفه أو لسكناه فيه ومقتضى ما ذكر من نسبته للميانشي ال يكون له أُزيد من مايتي سنة وثلاثين سنة، ومنها رباط عند الباب المنفرد في عده الزيادة يقال له رباط الفقاعية وتاريخ وقفه سنة اثنتين وتسعين واربع اية كذا في الحجر الذي على بابه وفيه أن قُهْرَمَانَةَ المقتدى الخليفة العباسي وقفَّتُه على المنقطعات الزَّرامل، ومنها رباط قربه يقال له رباط صالحة لا أعرف من وقفه ولا متى وقف ع ومنها بالجانب الشمال ايصا رباط يُعرف برباط القزويني وما عرفت واقفة ولا متى وُقف الا انه كان موجودًا في اثناء القرن السابع وبابه عند باب السدّة من خارج المسجد، ومنها رباط قبالته يقال له رباط الخاتون ويُعرف الان بابي محمود وتاريخ وقفه سنة سبع وسبعين وخمسماية كذا في الجر الذي على بابة وفية انه وقف على الصوفية الرجال الصالحين من العرب والمجم وان الله وقفَتْهُ الشريفة فاطمة بنت الامير الى ليُّلَى محمد بن انوشروان الحسنى، ومنها رباط الزنجبيلي قبالة مدرسته عند باب العمرة من خارج المسجد وبينة وبين المسجد دار وتاريخهما واحده ومنها الرباط المعروف برباط انخوزى بخاء وزاى مجمين بزيادة باب ابراهيم وقفه الامير قرامر ابن محمود بن قوامر الافزرى الفارسي على الصوفية الغرباء المجردين كذا في الحجر الذي على بابه وتاريخه فيما اظمى سنة سبع عشرة وستمايدة ومنها رباط رَامُشْت عند باب الْحَزُّورة ورامُشت هو الشيخ ابو القاسم واسمة ابراهيم بن الحسين الفارسي وقفة على جميع الصوفية الرجال دون النساء الحاب الرَّقعة من ساير العراق وتاريخه سنة تسع وعــشــريـــي

وخمسماية وظفرتُ بنساخة كتاب وقفه وكان قد احترق جانب كبير و من هذا الرباط في الليلة الله احترق فيها المسجد الحرام وفي ليلمة الثامن والعشرين من شوال سنة اثنتين وثمانماية وأولُّ ما كان الحريق في البيت الذي على بابه الذي بالمسجد فر خرجت النار من شُبَّاكه حتى تعلّقت بسطح المسجد فر وقن الله غير واحد للتقرّب بعارته فعُم منه جانب من سُفلة الذي يلى المسجد وبعض المجمع الذي فوقه ثر صرف انشريف حسى بي عجلان امير مكة مايتي مثقال ذهبًا لعارته في اوايل سنة ثمان عشرة وثمانماية فعم بها جميع ما كان متخسرباً من الرباط المذكور من البيوت العلوية وغير ذلك ما يحتاج الى العارة علموا وسفلًا وصرف من ذلك جانب فيما جمماج اليه من أبواب بيوت الرباط وغير ذلك من مصالحة وجاءت عمارته حسنة، ومنها رباط السيد الشريف بدر الدين حسى بن عجلان الحسني نايب السلطنة عكة وجميع الاقطار الحجازية زاده الله رفعة وهو الذي انشاه وهذه مَنْقَبة ما عرفت مثلها لاحد عي تقدّمه من امرآه مكة وتاريخه سنة ثلاث وثمانهاية وهو مقابل للمدرسة المقابلة للمدرسة المجاهدية وله عليه اوقاف عكة ومنى ووادى مُرَّى ومنها رباط الجال محمد بن فرج المعروف بابي بعلمجد وهو قريب من هذا الرباط وباب الحزورة وتاريخه سنة سبع وتمانين وسبعهاية وهو وقف على الفقراء المنقطعين، ومنها رباط قبال باب المسجد الحرام المعروف بباب اجماد امر بانشاء وزير مصر تقى الدين عبد الوُقّاب بن عبد الله المعروف بابن أبي شاكر قبل أن يلي الوزارة في سنة خمس عشرة وثمانماية ومات قبل كمال عمارته وبعد عمارة غالبه سفله فاستصاره الامير فخر الدين عبد الغني بن ابي الفرج الاستادار اللبير الماكسي

المويدى فيما فكر بوجه شرى وامر امير مكة الشريف حسى بن عجلان بتكييل عمارته والفقرال فيه الان ساكنون وله باب في زقاق اجياد الصغير غير بابه الكى بالشارع الاعظم ع ومنها رباط السلطان شاه شجاع صاحب بلاد فارس قبالة باب الصَّفَا ويقال له رباط الشيخ غياث الدين الابرقوفي الطبيب لتوآيم لأُمره وعمارته وله فيه سَعى مستحور اعظم الله له فيه الاجر وتاريخه سنة احلى وسبعين وسبع مايسة وهو وقف على الاعجم من بلاد فارس الجردين المتّقين دون الهُنْدودء ومنها قربه رباط يقال له رباط البانياسي على يسار الذاهب الى الصف وتاريخه سنة خمس وعشرين وستماية وقفه الامير فخر المديسي اباربي عبد الله المانياسي على الفقراد المعروفين بالدين والصلاح في التاريدي المذكورة ومنها رباط قبالة رباط البانياسي على يمين الذاهب الى الصفا امرَت بانشاءه خوند بنت بن خَصْبك زوجة الملك الاشرف اينسال في سنة خمس وستين وثمانهاية ولم يُكِّل لان وَلَدُها المويد، بن الاشرف اينال خلعه عن الملك بالقاهرة فبطلت العارة، ومنها الدار المعروفة بدار الخَيْزران قرب الصفا مبدا السُّعي ولا اعرف واقفها ولا متى وقفت، ومنها الرباط المعروف برباط العماس بالمسعى وفيه العلم الاخصر وكان مَطْهَرَة ثر جُعل رباطًا والذي عبله مطهرة الملك المنصور والددي عيله رباطًا ابن استاده الملك الناصر محمد بن قلاوون الالفي عظم الله اجرها واسمهما مكتوب فيه على ما بلغنيء ومنها رباط الشيخ ابي القاسم ابي كلالة الطيبى بالمسعى قرب هذا الرباط وتاريخه سنة اربع واربعدين وستماية ومنها بالمسعى ايضا رباط بالمُووّة على يسار الذاهب اليها يقال له رباط النميمي والذي وقفه هو الشيخ ابو العباس ويقال ابو

جعفر احمل بن ابراهیمر بن عبد الملک بن مطرف التعیمی المبیدای الفنجيري وقفه على الفقراء من اهل الخير واللهبي والفصل العرب والمجم المتأهِّلين وغيرهم على ما يليق بكلّ واحد منه من المنازل في العدشد الاوسط من شوال سنة عشرين وستماية ووقف عليه الحام الذي بأُجياد وظفرتُ بكتاب وقف الحجام ثر نهب متى، وبأعلا مكة عدّة رُبط منها رباط على بن ابي بكر بن عمران العَطَّار المكي وم يثبت وقفه الا بعد موته في سنة موته وفي سنة احدى وثمانماية، ومنها رباط يعرف بأبي سُمَاحة لسكناه به قرب المجزرة اللبيرة من اعلاها على يجين الذاهب الى المعلاة وقفه الامير قايماز بن عبد الله السلطاني سلطان الروم والارس ابي الفتح قليج ارسلان بن مسعود بن قليج ارسلان على المجاورين والمقيمين والمنقطعين عكة من الحاب الامام ابي حنيفة في سنة ثمان وسبعين وخمسماية هذا معنى ما في الحجو الذي على بابد، ومنها بأعلا مكة ايصا ثلاثة رُبْط يقال لها ربط الاخلاطي بعضها وقفَ على النساء الحنفية المجاورات وانعادمات وبعضها وقف على اهل مدينية اخسلاط الصالحين القاصدين لبُيْت الله الحرام وبعضها وُقف في سنة تسعدين وخمسماية وبعصها في سنة احدى وتسعين وخمسماية، ومنها رباط يقال له رباط الوَّنش بناء مثناة من فوق وشين معجمة قرب عذه الربط، ومنها رباط لعَطيَّة بن خليفة المطيبيز احد أجار مكة في عصرناء وبزقاق الحجر عكة رباطان احدها رباط المقر ابراهيم بن محمد الاصبهاني سبط الشيخ قطب الدين القسطلاني وقفه على الفقراء والمساكين المجاورين مكة من اهل الخير والديانة من الى صنف كان من العرب والمجم في سلم رجب سنة تسع واربعين وسبعاية والثاني رباط السيدة أمر الحسمين

بنت قاضى مكة شهاب الدين الطبرى وقفَّتُهُ على الفقراء والمساكين في شعبان سنة اربع وثمانين وسبعهاية، وبسوق الليل عدَّة رُبط منها رباط يقال له رباط سعيد الهندى لشكناه فيه وما عرفت واقفه ولا تاريخهم ومنها الموضع الذي يقال له بيت المؤذّنين وواقفه هو واقف رباط الخوزي على شرطة وتاريخ وقفه سنة سبع عشرة وستماية، ومنها الموضع الدنى يقال له زاوية أمَّ سُليمان وتاريخها سنة اثنتين وسبعها وسبعهاية وبأجياد عدة ربط منها الموضع الذي يقال له رباط الزيدت لا اعدرف واقفه ولا متى وقف، ومنها رباط يقال له رباط غزى بغين وزاى ملجمتين وقفة على بن محمد المصرى على الفقراد والمساكين المجربين من اي جنس كان من المسلمين سنة اثنتين وعشويي وستماية، ومنها رباط يعرف برباط الساحة وكان موجودا الى اثناء القرن السابع وقفه جماعة من النسوة منهي والله الشيخ قُطْب اللهين القسطلاني على الفقسراء الغويبات، ومنها الوباط المعروف بوباط ربيع وهو واقفه عبى موكله في ذلك السلطان الملك الافضل نور الدين على بن السلطان صلاح الديسي يوسف بن أيُّوب وتاريخ وقفه في العشر الأوسط من ذي الحجَّة سنة اربع وتسعين وخمسماية وهو وقف على الفقراء المسلمين الغرباء، ومنها رباط بقرب رباط ربيع امر بانشاءه امير مڪة السيد حسى بن عجلان وهو ملاصق لحوبة داره الله انشاها بأجياد وقد عُم غالب سُفَّاله الا قليلاً منه وجانب من عُلُوِّه وفي سنة اثنتين وعشريين وثمانهاية استوجر بعص لبناة عكة على تكييل عبارته وشرع في ذلك وكان امر الشريف حسن بانشاءه في سنة ست عشرة وثمانهاية وأدْخلت فيه البير المعروفة ببير عَفْراء، ومنها رباط يعرف برباط بنت التاج ولا اعرف واقفه في الابتدآء

وله أزيد من مايني سنة وعلى بابه حجر مكتوب فيه أنه وقف على النساه الصوفيات الاخيار المجاورات، ومنها رباط يعرف يرباط المسيكية، ومنها بالحزامية بزاي مجمهة الرباط المعروف برباط الدمشقية وقف على الصوفية والعلمة والقرآء والفقرآء من اهل دمشق والعراقيين العرب والمجمر في رجب سنة تسع وعشرين وخمسماية ومنها الرباط المعروف برباط الدورى وقفه الشيخ نجيب الدين ابو الحسن بن محمد بن جمريل الزَّرنْدى على اهل سَاوَه وزَرْنْد القادمين الى حج بيت الله الحرام وله ازيد من ثلاثماية سنة ومنها رباط يعرف برباط السبتية بسين مهمملة وباء موحدة ثر تاء مثناة من فوق ثر ياء مثناة من تحت كان موجودًا في سنة. تسع وعشريي وخمسماية، ومنها رباط خَلْف رباط الدُّوري للنسوة وكان موجودًا في اثناء القرن السابع، ومنها رباط بقرب عده الربط يقال له رباط بنت الحرابي بحاء وراء مهملتين والف وباء موحدة لسكناها به وبلغنى انها واقعُنُهُ عَ ومنها رباط يعرف برباط الوراق بقرب باب ابراهيم لا اعرف واقفَهُ ولا متى وقف، ومنها رباط القاضى الموفق جمال الدين على بي عبد الوهاب الاسكندري وقفه على فقراه العرب الغرباه ذوى الحاجات المنجردين ليس للمناً قلين فيه حظٌّ ولا نصب في سنة أربع وستماية كذا مكتوب في الحجر الذي على بابه ونيه العُرب مصبوط بفيخ العين والراء المهملتين وهذا الرباط باسفل مكذه وفي جهة الشبيكة بالمسفلة عدّة ربط منها الرباط الذي يقال له رباط الى رُقيْمِة لسُكناه به ويقال له ايصا رباط العفيف والعفيف المشار اليه هو الأرسُوفي صاحب المدرسة الله بقربة وقفة عن نفسه وعن موكَّلة شريكة فيه القاضي الفاصل عبد الرحيم بن على البيساني سنة احدى وتسعين وخمسماية على ما في

الحجر الذى على بابه وفيه انه وقف على الفقراء والمساكين العرب والعجم الرجال دون النساء القادمين الي مكة والجاورين على أن لا يزيد الساكن في السكني على ثلاث سنين الا أن تقطع اقدامه، ومنها رباط بقربـــ على ثلاث سنين الا أن تقطع اقدامه، ومنها رباط بقربـــ ع يعرف برباط الطويل بنى في عشر السبعين وسبعماية فيما احسب ومنها رباط الجهة وفي الآدر اللرجة جهة الطواشي فرحات زوج الملك الاشرف اسماعيل بن الافصل صاحب اليمن وأمر اولاده ويقال له رباط الشيخ على البعداني لتوليه لأمره وعمارته وتاريخ وفقه سنة ست وثمانماية وهو وقف على الفقراء الافاقيين المجردين عن النساء المستحقين للسكنيء ومنها رباطان بقرب الموضع الذي يقال له الثُّرَيْبة احدالا يعرف برباط ابي السُّوداء لسُكماه به وعلى بابه جر مكتوب فيه ان أمَّ خليل خديجة وأم عمسى مريم ابنتي القايد ابي ثامر الممارك اي عبد الله القاسمي وقَفَتُاه على الصوفيات المبديات الخاليات من الازواج الشافعيات المناهب في العشر الأول من شهر ربيع الأول سنة تسعين وخمسماية ويقال له ايضا رباط الهرِّيش بتشديد الراء المهملة، والرباط الاخر يُعرف بابي غَنَّايم وعلى بابه حجر مكتوب فيه ما معناه وقفه السلطان الملك العادل ملك الجمال والغوز والهند محمد بن على على الصوفية الرجال العرب والحجم على أن يكون عدد الساكنين فيه عشرة لا غير سوالا كانوا مجاورين او مجتازين او بعصهم مقيم وبعصهم مجتاز وذلك في سنة ستماية انتهىء

وع اوقاف كثيرة على جهات من القربات غالبُها الان غير معروف لتوالى الايدى عليها ومن المعروف منها البيمارستان المستنصرى العباسى بالجانب الشمالى من المسجد الحرام وتاريخ وقفة سنة ثمان وعشريس

وستماية وعمره في عصرنا الشريف حسى بن عجلان صاحب مكة عارته الله هو عليها الان وزاد فيه على ما كان عليه اولًا ايوانين احدها في جهته الشامية والاخر في جهته الغربية واحدث فيه صهـوجاً وروأقا فوق الايوانين اللهين احدثهما وفوق الايوان الشرقي الذي كان فيسه من قبل وجدّد هو عمارته وفوق الموضع الذي فيه الشبّاكان المشرفان على المسجد الحرام وادخل فيه البير الله كانت يستقا منها للميضاًة الصرغةمشية ووقف جميع ما بناه وما يستحقّ منافعه في الموضع المذكور المدة الله يستحقّها على الصّعفاء والجّانين ووقف عليه منافع الدار المعروفة بدار الامارة عند باب بني شيبة بعد عمارته لها حين تخربت بالحريق الذي وقع في آخر نبي القعدة من سنة اربع عشرة وتمانماية وذلك بعد استجاره لها واستجاره للبيمارستان المذكور لتخربتهما من القاضى الشافعي عكة مدة ماية سنة واذنه له في صوف اجرة الموضعين في عبارتهما وكان استجاره لذلك في شهر ربيع الاول سنة خمس عشية وثمانماية وفيها شرع في عمارتهما وكان دفعه لذلك في صفر سنة سب عشرة وثمانماية ووقف المنافع يتمشى على راى بعض متاخرى المالكيمة وحكم به بعس طلبة المالكية ليثب امره وأن كان بعض المعتبرين من المالكية لا يرى جوازه كما هو مقتصى مذهب الشافعي وابي حنيفة واحد بن حنبل رجم الله ف

# ذكر السقايات بمكة المشرفة وحرمها

عكة وحرمها عدّة سقايات وتُسمى ايضا السُّبُل بسين مهملة وبالا موحدة مصمومتين جمع سبيل وشهرتُها عند الناس بالسُّبُل اكثر و عكثيرة

الا أن بعصها صار لا يُعرف لخرابه وبعصها معروف مع الخراب، في ذلك سبيل عطيّة ابي طُهِيْرة بأعْلا مكة جدّدة القاضي ابو السّعادات ابي طُهُيْدة في اوايل سنة ست وخمسين وثمانماية، وسبيل قاسم الرادلي عند مسجد الراية، وسبيل السيدة أمّ الحسين بنت القاضي شهاب الدين الطبرى بالمسعى عند موضع الجزارييء وسبيل لابور بعلجد عند عين بازان الله في المسعى قرب الميل الاخصر الذي عمارة باب على والمقابل لده وسبيل السيد الشريف حسى بي تجلان سلطان الحجاز في عصرنا برباطه الذي انشاه بلُّغة الله مناه ومنها بأعلا مكة سبيل لأم سليمان المتصوفة عند تُربتها بالمعلاة قرب درب المعلاة، ومنها سبيل انشاه القاضي زيري الدين عبد الباسط ناظر الجيوش المنصورة في سنة ست وعـشــريــن وتمانياية بالعلاة على يمين النازل من الجُون، ومنها سبيل لعطية المطيبية في طرف المَقْبرة من اعلاها حند البير الله يقال لها بير الطواشي، ومنها السبيل الذي انشاه القايد سعد الدين جبروة ومنها السبيل المعروف يسبيل ابي صنداد وليس هو المتبكّر له لان بعض امراء الملك المسعدود صاحب مكة عم ذلكء ومنها سبيل فوق هذا السبيل الى جهة منى للسيد الشريف حسن بن عجلان صاحب مكة امر بعارته في سنة اثنتي عشرة وثماناية وعنده مسجده ومنها السبيل الذي يقال له سبيل الستّ وهو مشهور بطويق منى والسَّتّ المنسوب اليها عمارته في اخت الملك الناصر حسى صاحب مصر وتاريخ عمارتها له سنة احدى وستين وسبعاية ومنها سبيل المعلم عبد الرحن بي عُقبة المكي بقرب منىء ومنها سبيل عنى لعطية المطيبيز وقد اخربة ناظر الحرم سودون الحمدى في سنة ثلاث واربعين وثمانماية لانه كان في وسط الطريق امام

المكان المعروف بخان السكندرانيين، وعنى عدّة سُبُل عامرة وعزدًلفة وعرفة وطريقهم سبل متخربة معطّلة وبعضها لا يعرف وقد اشرنا اليها في اصل هذا اللتاب، وباسفل مكة مّا يلي التنعيم عدّة سقايات منها سميل الوُّخُمِيلي ويقال له سبيل ابي راشد لتجديده له ويقال له سبيل المكيني لتجديده له ايضا وتاريخ عمارة الزنجبيلي له سنة عشرين وستماية كذا في حجر وفي عمارة تجديد لان الزنجبيلي توفي قبل ذلك على ما ذكر ابن شاكر اللتبي بسبعة وثلاثين سفة وتاريخ عمارة ابي راشد سفة ثمان وثمانين وسبعهاية وتاريخ عمارة المكيني سنة ثمان وثمانماية، ومنها السبيل الذي يقال له سبيل بنت القاضي عبد الرحن بن عقبة الكي انشاته السيدة زينب بنت القاضي شهاب الدين الطبري صدقة عن اخيها القاضى نجم الدين محمد بن القاضى شهاب الدين الطبري سنة خمس وستين وسبعماية وهو الان معطّله ومنها سبيل الملك المنصور صاحب اليمن وهو مشهوره ومنها السبيل المعروف بسبيل الجُوخى وهو الان معطَّل خُوابه ورايت فيه حجرًا ملقى مكتوب فيه ان المقتدر العباسي ووالدته امرا بعارة فذه السقاية والابار الة وراءفا وبصدقاتها وفيه أن نلك سنة اثمتين وثلاثماية، ومنها سبيل دون هذا السبيل الى مكة عمره الشهاب المكين اجزل الله ثوابه في سنة ثمان وثمانماية والى جانب ذلك حوض للبهايم وقد خرب ودثر قبل الخمسين وثمانماية بيسير، وكان عكة سقايات اكثر ما ذكرنا بكثير لان الفاكهي قال كما ذكر السقايات وعكة وفي نجاجها وشعابها من باب المسجد الي منى ونواحيها ومسجد التنعيم حو من ماية سقاية انتهى ه

#### ذكر البرك بمكة وحرمها

عكة وحرمها عدة برك لا ادرى من انشاها ويقال لها المصانع منها بركتان عند باب المعلاة متلاصقتان جُدّدتا في دولة الملك الناصر حسى صاحب مصر وذلك في ولايته الاولى سنة تسع واربعين وسبعاية وعرتا بعد ذلك غير مرة منها في سنة احدى وعشرين وثمانماية وعمارته<mark>ا في</mark> هدى السنة لاصلاحهم بالنورة ما يحتاج الى الاصلاح فيها وتُورُوا في البركة من الجُدْرات ما له يكن منوَّرًا قبل ناك ورفعوا جميع جوانبها عسن الارص والذي رفعوه من ذلك تحو ذراع وفي بعض المواضع أكثر وعهدوا الى الحاجز الذي بين البركتين فهدموا الجدار الذي يليه الى صَـوْب الطريق العظما وبنوا هناك ثبرتين وعملوا عليهما عقداً مشرقًا وعملوا في موضع العقد بابًا شجًّا من عُرْعَر يغلق دون الصغار ومن يُريد المسرول اليهما خوفًا على الماء من تغيره بالنزول فيه وعملوا تحت الباب درجاً والآمر بهذه العمارة علاء الدين القايد المديني من حال البحركة الصغرى الله تلى المسجد الحرام في الجانب الشرقي وغالب الجمانمب اليماني على يدى ناظر المسجد الحرام قاضى القضاة ابي اليمن النُّويْري وقد أجرى سفل البركة الصغرى حردًا ويجرى مع جوانبها في رجب وشعبان سنة سبعين وثمانماية، ومنها بركتان متلاصقتان أحداها تلصق سُور باب المعلاة ببُستان الصارم وكانتا معطّلتين فعُمرت احداها في النصف الثاني من سنة ثلاث عشرة وثمانياية ومُلمِّت من عين بازان بعد جربها والذى امر بعارتها واجراه الماه الشهاب بركوت المكيء ومنها بركتان عند مولد النبي عم بسوق الليل تُنْسَبان للمُسلماني على ما بلغني ومنها باسفل مكة بركة يقال لها بركة باب الماجئ لانها عند باب مكة المعروف

بباب الماجي وجدّدها السيد حسى ناظر الاسكندرية واخرج ما كان فيها من التراب ورفع جدرانها في سنة ثمان واربعين وثمانماية، ومنها جرم مكة مما يلي منى وعرفة عدّ برك منها البركة المعروفة بمركة السَّلْم لا ادرى من انشاها وجدَّدها الامير المعروف بالمسلك نايسب السلطنة عصر وعم القنى الله تُصلُ اليها مرِّتين وذلك في سنة خميس واربعين وسبعماية، وبطرف منى ما يلي المزدلفة وفي طريق عرفة برك اخر معطَّلة ايصا خُوابها اشرنا اليها في اصل هذا اللتاب وبعرفة عـدّة بـرك وغالبها الان مُتَّلَى بالتراب حتى صار ذلك مُساويًا بالارض وبعضها من عمارة العجوز والدة المقتدر وذلك خمس بوك وتاريخ عمارتها سنة خمس عشرة وثلاثماية وبعضها عمرها المظفر صاحب اربل في سنة اربع وتسعين وخمسماية وفيما بعدها وبعصها عمره اقبال الشَّرائي المستنصري العباسي في سنة ثلاث وثلاثين وستماية وجمارتهما للبركة المكتنفة بعين عرفة ايضا واسم اقبال باق في بعض البرك الله حول جبل الرَّحُة وعم بعصها الملك نايب السلطنة عصر قر عُم بعصها في دولة الملك الاشرف شَعْبان صاحب مصر له

#### ذكر الابار الة بمكة وحرمها

ذكر الازرق شيئًا من خبر الابار الجاهلية والاسلامية عكة وحرمها وبعرفة وليس يُعرف منها الان عا ذكرة الازرق الا القليل كما سنُبيّنه ولدلك اقتصرنا هنا على تعريف هذه الابار بما تُعرف به الان وجملة الابار الله يعتوى عليه سُور مكة ثمان وخمسون بيرًا منها بير برباط السّدرة وي سجّلة بسين مهملة وجيمر الله حقرها هاشم بن عبد مناف بن قُصَـيّ

ابين كلاب وقيل حفرها قصى ووهبها عبد المطلب بن هاشم للمطعم بن عدى ويقال أن جُبير بن مطعم ابتاعها من ولد هاشم، ومنها بير برباط الشوابي ومنها بير بالمدرسة الافصلية ومنها بير بالميضاة الصرغتمشية ومنها بير برباط أمر الخليفة وهو العُطّيفية، ومنها بير عند باب الحيزورة عليها جُميزة كبيرة حفرها المهدى العباسي ومنها بير في الدار المعروفة بالملاءنة ومنها بير بالمدرسة المجاهدية ومنها بير برباط كلالة بالمسعى ومنها بير بالمطهرة الناصرية عند باب بني شيبة ومنها بير بميضاة الملك الاشرف شعبان عمها جده الملك الناص سنة ست وسبعهاية لاجل رباط العباس فيما احسب فان منها البه قناة يسكب فيها الماءي ومنها بير الحام الذي بسوق الليل ومنها بير بقرب مولد الذي صلعم بسوق الليل تعرف بالسماطية لعلها بير عبد شمس بي عبد مناف بي قصي المعبوفة بالطَّوى الله ذكرها الازرقي والله اعلم، ومنها بير بقوبها نُنُسُب لاي مُعامس احد تجار مكة لانه عم ها وعندها مستجد ومنها بقرب ذلك بير في دار عطية المطيبيز ومنها بيران في المعلاة بالشعب اللذي تسميم الماس شعب عامر وهو شعب عبد الله بن عامر بن كريز احداها في يُستان في هذا الشعب ومنها بير في البستان الذي عند باب المعلاة ويقال لها المَنْقُوس ومنها بير تعرف بأمر الفاغية عند سبيل ابي ظُهيرة ومنها بير عند مسجد الراية وفي بير جبير بن مطعم الة ذكرفا الازرقي والله اعلم ، وبأجياد عدّة ابار منها بير برباط الزيت ومنها بير برباط غزى ومنها بير برباط ربيع ومنها بير ما يلى هذا الرباط في جانب الوادى ومنها بير يقال لها أمر الزين عند بيت الشريفة فاطمة بنت ثقبة صاحب مكة ومنها بير يقال لها الوّردية ومنها بير يقال لها بير

عكرمة ذكرها الازرق ومنها بير يقال لها الواسعة ومنها بير في حُوش الرباع ومنها بير يقال لها بير عفراء ومنها بير يقال لها بير مسعود ويقال لها ايضا أمَّ الفاغية ومنها بير المعلم ومنها بير عند بيوت الداجوة يقال لها أم حجر ومنها بير برباط بنت التاج ومنها بير عند جام اجيادى وبالحزامية بحاء مهملة وزاى معجمة باسفل مكة عدة ابار منها بير برباط الدمشقية عربيها في ما احسب زوجة تقى الدين بن اخبى صلاح الدين يوسف بن ايوب سنة تسع وثمانين وخمسماية ومنها بير برباط الدورى ومنها بير برباط السبنية ومنها بير يقال لها بير النبي والناس يستشفون عامها ولعلها والله اعلم السُّنْبلة بير خلف بن وهب الجحي الله ذكرها الازرق وقال يقال ان النبي صلعم بصق فيها وان ماءها جيّد من الصَّدَاع والله اعلم ، وبالحجارية من المسفلة ايضا عدة الار منها بير عند بيوت عرفطة يقال لها أُمُّ الْحَمْرة بحاء مهملة مضمومة وميم وراء مفتوحتين ومنها بير عند البيوت المعروفة بالاشراف نوى على ما يالى باب الماجي وها بقرب الموضع الذي يقال له بيت الى بكر الصديق رضم ومنها بير في زُقق ضيق نافذ بقرب أمر الجرة ومنها بير في بستان على بن يوسف بن ابي الاصبع عند باب الماجي ومنها بير قبالة هـنه البير في الودنة، وعيل وادى ابراهيم بالمسفلة وما يليه من البيوت عدة أبار منها البير المعروفة ببير ابراهيم ومنها بير برباط الموفق ومنها بير ببيت القايد زين الدين شُكْر مولى الشريف حسى بن عجلان صاحب مكة ومنها بير تحتها الى اسفل مكة في البيت المعروف بالهد بن عبد الله الدُّوري الفَّرَّاش بالحرم الشريف ومنها بير بقربها في بيت يعسرف ببيت اليننبعي على يسار الذاهب الى باب الماجن ومنها بير في جهدة الشَّبَيْكة يقال لها بير النَّشُو ومنها بير بالشبيكة ايصا بقرب المقبرة عند بيوت وَبْنَة يقال لها مُجنة ولها قرنان ومنها بير قرب باب الشبيكة عرها العفيف الهبي وبنى عندها سبيل هو الان خراب ومنها باسفسل مكة بير ايصا في الموضع الذي يقال له خرابة قريش الله عرها الشهاب يركوت بن عبد الله المكيني ومنها بير في وسط السَّويْقة عليها بيرت ينسب للبليني يقال انها من عارة عبد الله بن الزبير رضه والله بيت ينسب للبليني يقال انها من عارة عبد الله بن الزبير رضه والله بن أعلم ومنها بير في الموضع المعروف بدار الخفْوة بالسويقة ومنها بسرت بفي على بن الى بكر بن عبر العَطَّارة فهذه الابار الله حواها سور مكة في ما علمت ولم اذكر فيها الابار الله لا ماء فيها وجميعها مسبلة الا البير الله في بيت المطيبية بأعلا مكة والبير الله في بيت المطيبية بأعلا مكة والبير الله في بيت القايد وين الدين شكر والبير الله في بيت المطيبية بأعلا مكة والبير الله في بيت اليَّابي

#### ذكر الابار الة بين باب المعلاة ومنى

بين باب المعلاة ومتى سبع عشوة بيرًا بتقديم السين منها بير قرب باب المعلاة تُنسَب لأمر سليمان المنصرفة عند تربتها وتنسب ايصا للملك المسعود صاحب مكة ومنها بير يقال لها بير الطواشى عند طرف المقبرة من اعلاها ومنها بير بالبستان الذى انشاه القايد سعد الدين جَبْروة ومنها بير ببستان له بين ومنها بير ببستان له بين هذين البستاذين الى جهة شعب البياضية ومنها بير ببستان له بين شدّاد السابق ذكره ومنها بير في بستان ينسب لابي فُطِيس امام هذا السبيل ومنها بير في محاذاة المعابدة فيها الماء ويقال لها أمّ قُرناسين ومنها بير في الموضع الذي يقال له الخُرمانية وعو اودان براس ومنها بير لا ماء فيها في الموضع الذي يقال له الخُرمانية وعو اودان براس

المعابدة على جادة الطريق على يمين الهابط الى مكة ومنها الممر الله يقال لها بير آدم على يمين الذاهب الى منى وليست على جادة الطريق ومن عمرها الامير شيخون العُهرى الناصري في سنة ثمان وخمسين وسبعهاية ومنها بير يقال لها البياضية ومنها بير ميمون بن الحضرمي اخي العلاء أبن الحضومي وفي الله الان بسبيل الست بطريق منى وعن عمرها المظفر صاحب أربل في سنة أربع وستماية على ما وجدت بخط عبد الرحمين ابن ابي حرمي المكي في حجر بهذه البير يتصمّن عمارة صاحب اربل لها وعرفها ببير ميمون الحصرمي ورايت لبعضهم ما يقتصى أن بير ميمون بطريق وادى مر انظَّهُوان وهو وَهُمَّ والله اعلمي ومنها بير محانيةً لبركة السَّلَم على يسار الذاهب الى منى ومنها بير يقال لها بير النَّجَّار وتعرف بالمعلم عبد الرحي بن عقبة المكى على يسار الذاهب الى منى ايضا وعن عمرها الامير شيخون في سنة ثمان وخمسين وسبعاية وعمرها بعدده الامير جركتمر المارديني صاحب الحجَّاب بالقاهرة ومقدّم العساكر مكة في سنة احدى وستين وسبعاية، ومنها بير امام هذه البير الى مسنى في جهتها الى جهة منى عند راس الشعب الذي يقال له شعب البياعية الذى فيه مساجد البيعة وتُعرف قذه البير ببركة مُسْهر ومنها البير المعروفة بصلاصل وفي من الابار الاسلامية على ما ذكر الازرق ومنها بير بقرب عده البير يقال لها الجنزينة جيم مصمومة ونون مفتوحة وياء مثناة من تحت ونون وفي وصلاصل في الجانب اللي يكون على يمين الذاهب الى منى وكلام الازرقي يقتضى ان البير المعروفة ببركة مسهر عي صلاصل لانه قال وبير صلاصل بفمر شعب البيعة عنبد العقبة عقبة منى انتهى والله اعلم والم يبين الازرق سبب تسميتها بصلاصل ولعسل

فلك نسبها الى صلصل بن اوس بن مجاسر بن معاوية بن شريف من بني عمرو بن غيمر لان الفاكهي روى بسنده عن هشام ابن الللي عن ابيه قال كانت العرب في اشهُر الحربيِّ على ثلاثة اهواء فنهم من يفعل المنكر وم الحلون الذي يُحلُّون اشهر الحجِّ فيغتالون فيها ويُسْرِفون ومنهم من كان يكفُّ عن ذلك ومنهم اهل هَوْي شرعه صَلْصَلُ بن اوس بن مجاسر ابي معاوية بن شريف من بني عمرو بن تميم في قيال الحداين فر قال بعد ان ذكر المحرمين وكانوا يسمونهم الصلاصل لان صَاْصَلًا شوع ذاك لهم وكانوا ينزلون على بير قريب من مكة قر يتفرّقون في الناس منها وكانت البير تُسمى بير صلاعمل انتهى ولكن يعادم على نسبة هذه البير لصلصل المشار اليه ما ذكره الازرقى من ان صلاصل البير الله ذكرها من الابار الاسلامية فان مقتصى ما ذكره الللبي ان تكون من الابار الجاهلية والله اعلم بالصواب، وذكر الازرق ما يخالف ما ذكرة من ان صلاصل من الابار الاسلامية لانه قال في الترجمة الله ترجم عليها بقوله ذكر الابار الاسلامية وفي الله ذكر فيها ما سبق ذكره عنه في صلاصل يتلو قوله عقبة مـني ولها يقول ابو طالب

ونُسْلمه حتى يُصَرَّعَ حوله ونَنْهُ فل عن ابنا فالحلايل ونُسْلمه حتى يُصَرِّعَ حوله ونَنْهُ فل عن ابنا فا والحلامل ويَنْهُ ف قوم في الحديد اليكم نُهُوصَ الروايا تحت ذات الصلاصل انتهى فاذا كان ابو طالب ذكر هذه البير فهى جاهلية الم

#### ذكر الابار الة منى

وى خمس عشرة بيرًا منها بير تعرف بالحجامية بقرب جمرة العقبدة في بُستان عندها ومنها بير يقال لها كَدانة بدال مهملة مشددة ونون

بعد الالف في منزلة المحمل المصرى ومنها بير يقال لها عمارة بفتخ العين وتشكيد الميم في الشعب الذي يلى ذلك وفي حُلُوة ومنها بير يقال لها الْكَلّْيْمِيدَ حلوق ايضا ومنها بير يقال لها الشُّعْمِانية في بُسْتان شخِنا القاضى مجد الدين الشيرازي ومنها بمر يقال لها بمر اسماعيل ويقال لها دَغْبَج ومنها بير في بيت الجعافرة عند بيت الى مُعَامس في الطريدي الوُسْطَى ومنها بير بقرب الشعب الذي يقال له سمير يُنْسَب لموسى بن غُصُون ومنها بير بقربها تُنْسَب لابي فطيس ومنها بير بقربها يقال لها أُمُّ التَّخلة وتُنْسَب لابي مَعْيُوف ومنها بير يقال لها أُمُّ الحام حُلُوة ومنها بير بقرب امر المخلة عمرتها زوجة الملك المنصور صاحب اليمي في سنة خمس واربعين وستماية ومنها بير يقال لها انعسبلة في منزلة بني حسون عنى ومنها بير في الشعب الذي يقال له شعب عمرو على يسار الذاهب الى عرفة ويمنى أبار أخر في بعض بيوتها لا تُعرف على ما بلغني ٥ ذكم الابار الة عنودلفة عنودكفة ثلاث ابار منها بير قبالة المشعب الحرام على يمين الذاهب الى عرفة ومنها بير بقربها في الجهة اليمني يقال لها بير البَقر ومنها بير في الجهة اليسرى محاذية للمشعر الحرام في منزلة الركب العراقي وفيما بين مزدلفة وعرفة بير يقال لها السقيا على يسار الذاعب الى عرفة ١٥

ذكر الأبار الله بعرفة بعرفة ابار فيها الان الماء فنها بير يقال لها الزيادية السغرى ومنها بير يقال لها الزيادية الصغرى ومنها بير يقال لها الشَّمْرُدَقية وفيها عدة ابار أخر لا ماء فيها عرها المظفر صاحب اربال وقد ذكرناها مع تاريخ عارة المظفر لها في اصل هذا اللتاب ف ذكر الأبار الله بظاهر مكة من اعلاها فيما بين بير ميمون بن

الحصومي والاعلام الذي في حدّ الحوم في طريق حادة وادى تخلق فيما بين بير ميمون والاعلام المشار خمس عشرة بيرًا منها اربع ابار تعرف بابار العُسيلة وفي راس طيّ بعضها ما يقتضى ان المقتدر العباسي امر حدّ في بيريني منها وفي طيّ بعضها ما يقتضى ان المجوز والدة المقتدر عمرتها مع سقايات هناك ومسجد لا يُعوف الان منه شيء وقد ذكرنا بعض المكتوب في اصل هذا اللتاب والبير الرابعة من ابار العسيلة جدّدها بعد دُثُورها بعض الامرآء المصريين في سنة اثنتين وتسعين وسبعياية وبقية الابار لا ماء فيها الا بيرا لاي بكر الحصار وفي تها المعسلة العسيلة

فكر الابار النه بالشبيكة والتنعيم ثلاث وعشرون بيرًا بحادة الطريق مكة المعروف بباب الشبيكة والتنعيم ثلاث وعشرون بيرًا بحادة الطريق منها بير الملك المنصور صاحب اليمن عند سبيلة وتُعرف بالزاكية وقد بكرنا هذه الابار في اصل هذا اللتاب اوضح من هذاء ومنها الابار المعروفة بابار الزاهر الكبير وبعض هذه الابار من عبارة المقتدر العباسي، وبقُرب الشبيكة ابار أخر يقال لها الزاهر الصغير وفي ثلاث ابار منها واحدة لا ماء فيها ولها قُرْنان في احدها جر مكتوب فيه تاريخ عبارتها، وبقرب هذه الابار بير ببطي ني احدها جر مكتوب فيه تاريخ عبارتها، وبقرب هذه الابار بير ببطي ني أحدها بير يقال لها الطُّنْبُداوية وباسفل مكة أيضا بير يقال لها الطُّنْبُداوية وباسفل مكة عا يلي بابها المعروف بباب الماجن عدة ابار منها بير بقربه من خارجه وبير بالشعب الذي يقال له خُمَّ بخاء مجمة وهو غير خُمَّ الذي يُروَى هذا عند غديرة من كتب مولاه فعلى مولاه لان خُمَّ ال

#### ذكر عيون مكة المشرفة

نقل الفاسيُّ ما ذكر الازرق في امر عيون معاوية في صحيفة ۴۴۴ ثر قال ونكر ابو الحسن المسعودي في تاريخه ما يقتصى أن اصرفَتْ زُبيدة على قله العين لانه فكر أن القافر العباسي سال محمد بن على المصرى الخواساني الاخماري ان يمسط له في اخمار زبيدة فلكر ان لها في الْجِدُّ والْهَوْلُ مَا بَرَّزَتْ بِهِ عِلَى غيرِهَا فَامَّا الْجِدُّ فَالآثارِ الْجِيلَةِ النَّي لم يكسى في الاسلام مثلها مثل حفرها العين المعروفة بعين المشاش بالحجاز فانها حفرتها ومهدت الطريق لماءها في كلّ خَفْض ورَفْع وسَهل ووعر اخرجتها من مسافة اثنى عشر ميلاً الى مكة وكان جملة ما انفقت عليها في ما نُكر وأحْصى الف الف وسبعاية الف دينار انتهى باختصار، وهذه العين في غالب ظنَّي عين مكة المعروفة بعين بازان بباء موحدة والف ثر زاى معجمة ثر الف ونون لانها من على الجهة وقد عبر على العين جماعة من الخلفاء واللوك منهمر المستنصر العباسي غير موة منها فيد. سنة خمس وعشرين وستماية ومنها مرة في سنة اربع وثلاثين وستماين وممهم الامير جُوبان نايب السلطنة بالعراقين عن السلطان ابي سعيد ابن خربندا مالى التمار وذلك في سنة ست وعشوين وسبعاية ووصلت الى مكة في العشر الاخير من جمادي الاولى من قده السنة وعم نفعها وعظم وكان جريانها هذا نعيدٌ من الله تعالى ورجة منه لاهمل مكة فان الناس مكة كانوا في جهد عظيم لقلَّة الماه محكة، ولجدَّ واللَّى لأمَّه الشيخ دانيال بي على بي جيى اللّوستاني احد كبار مشيخة العجم عكة في جريانها سُعْي مشكور اجزل الله له ولمن اعانه على فالك الشواب فيدة وجملة ما اصرف على هذه العين في هذه العبارة ماية السف درهم

وخمسون الف درهم على ما قيل وكانت تحتمل من المصروف زيادة عدلى هذا القدر مثله واكثر والسبب في الاقتصار على القدر المعين الاستغناء به عن غيره بسبب ما وجد فيها حين عمارتها من القني المعولة المهمَّأة من قديم الزمان وفي اكثر من الثُّلث واقلُّ من النصف، وعُمرت بعد ذلك غير مرة منها في سنة احدى عشرة وثمانماية وهذه العبارة من جهة السيد الشريف حسن بن تجلان نايب السلطنة عكة والاقطار الحجازية وكان دخولها مكة في اخر العشر الاوسط من جمادي الاوني منها وجرَتْ جريًا حسنًا بحيث امتلات منها بوكة الماجن باسفل مكة وِتَعَدَّى المَاءُ الى غيرِها وكثرِ الدَّعاءُ له بسبب نلك لما حصل بها من عظيم النفع وبيعت منها الراوية بربع مسعودي بعد ان كانت بدركين مسعوديين وازيد فلله الحد والشكر فرحصل في جريانها قصور في اخر السنة قر انصلح حالها في اول سنة اثنتي عشرة وثماناية بغير عمل قر تغيّر حالها قليلًا ثر عُرت وانصلح حالها كثيرًا ثر تغيّر حالها كثيررًا في اخر هذه السنة ثر جرت جرياً حسناً في العشر الاخبر من جمادي الاخرة سنة ثلاث عشرة وثمانماية وفي مستمرة على جريانها الى الان غير أن الماء يكثر حينًا ويقلُّ حينًا ونسال الله تَيْسير الخيرِ، والشهاب يركوت المكين سلّمة الله يحسى في امرها لانه يقوم عصالحها من سنة ثلاث عشرة وثمانماية والى تاريخه وهو سنة تسع عشرة وثنانماية ثر بعد نلك قلَّ ما وها وبقى الناس عكة في شدَّة بسبب نلك وعُـرْفَ بهذا الامر مولانا السلطان الاعظم الملك المويد ابو النصر شيخ صاحب انديار المصوية والشامية والحَرَمين فتطوع بالغَيْ مثقال ذهبًا لعمارة هك العين لانه ما زال عصالح اهل الحرمين كثير الافتمام وقد تكرر منه عليهم

الجزيل من الانعام وندب القايد علاء الدين لعارة ذلك فشرع في العارة والتنظيف والاصلاح حتى وصل المالا لكة المشرفة وحصل بــــة النفع وتصاعفت الادعية من سُكان الحرم الشريف لمولانا السلطان بسبب نلك ولان حصول هذا الخير مكة في شعبان سنة احدى وعشرين وثماناية وابتدى العمل فيه في جمادي الاخرة من السلسة المذكورة فر قل جريان الماء في العين المذكورة بعد قليل من جريانها ويسّر الله دخول سيل فيها فجرت جريًا احسى من جريها الاول وصرفت الى بركتى المعلاة اللتين على يمين الداخل الى مكة فامتلاتا وحصل بهما للحجاج نفع كبير ولم يبتى فيهما بعد سفر الحاج ماؤ فيه كثير نفع وغلا الماء كثيرًا وشتق ذلك على الناس فوقق الله القايد علاء الدين لعمارة العين وبعث اليها عُمالًا ومهندسًا يعمروا فيها ما لم يصعموا في النوبة الاولى وبعض ما عمر فيها لتخربة السيل ووصل الماء الى مكة بعد فلك في اخر صفر سنة اثنتين وعشرين وثماناية وكان جريه قليلًا فوادوا في العارة حتى كثر جرى الماء وعظم النفع به بحيث بيعت الراوية بنصف مسعودي وما أزيد وبدرهم وهدنا اكثر ما بيعت به الراوية بعد عمارة العين في النوبة الثانية وبلغني انها بيعت جايز وقد وصل ماء العين الى البركة الله باسفل مكة المعروفة ببركة الماجي خارج باب مكـة المعروف بباب الماجي بعد تنظيف الطريق اليها وزرعوا عاء الععين أودانًا بقرب بركة الماجن وكان جريانه القوى في العارة الثانية في شهر ربيع الاول من السنة المذكورة

ومن العيون الله أُجْريت عَكة عين اجراها الملك الناصر محمد بن قلاورن صاحب مصر في سنة ثمان وعشرين وسبعابة في مجرى عين

بازان على ما ذكر البِوْزَالى فى تاريخة نقلاً عن كتاب العقيف المَطَرى اليه لانة ذكر فى اخبار هذه السنة انه ورد عليه كتاب من العقيف المطرى فيه امور منها وأُجْريت عين أُخْرى تعرف بعين جبل ثقبة نما يلى جبل حرآء على مجرى العين الجُوبانية وأُنْفق عليها قدر يسير قدر خمسة الاف درم ووصلت الى مكة وخرجت من اسفلها وكان ذلك على يد ابن هلال الدولة مُشد العباير وتاريخ كتاب العقيف سلخ ربيع الاول من سنة ثمان وعشرين انتهىء ومنها عين اجراها الامير المعروف بالملك نايب السلطنة عصر فى سنة خمس واربعين وسبعهاية من منى الى بركة السلم بطريق متى ثلى بركة السلم بطريق متى ثل

#### ذكر المطاهر الة عكة

عكة مطاهر اعظمها نفعًا مطهرة الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر عند باب بنى شيبة وكان اشترى موضعها من الشريفين عُطَيْهُ فَدَهُ وَمُيْثَةُ ابنى الى نمى امير مكة نيابة عنه خمسة وعشرين العف درم وكانت عبارتها في سنة ثمان وعشرين وسبعياية وفيها وُقفَتْ ومنها مطهرة الامير المعروف بالملك نايب السلطنة عصر عند باب الحزورة واطنَّ انه عمرها في سنة خمس واربعين وسبعياية والله اعلم وفي الان معطَّلة ومنها مطهرة الامير صرغتمش الناصرى احد كبار الامراء في دولة الملك الناصر حسى بن الملك الناصر محمد بن قلاوون وفي فسيسما البيمارستان المستنصرى ورباط امّر الخليفة وتاريخ عبارتها سنة تسسع وخمسين وسبعياية أد عمرها في عصرنا بعض تجار الشام وادارها في سنة ثمن وثمان وثمانية أو في لله بعدها ثم عمرت في سنة احدى عشرة وثمانهاية

من وصية اوصى بها بعض تجار المجم وأدير فيها ثر عمرها الامير مقيل البديدى في سنة ثلاث وثلاثين وثمانماية واوقف عليها اوقافا بالقاهرة ومنها مطهرة الملك الاشرف شعبان بن حُسين بن الملك الناصر محمد ابن قلاوون بالمسعى قبالة باب المسجد الحرام المعروف بباب على وكان المتولى على عمارتها الامير ابو بكر بهي سُنقر الجالي في سنة ست وسبعين وسمعاية وللاشرف عليها وقف بمكة ربع فوقها ودكاكين ووقف بصواحي القافرة ومنها مطهرة خلفها للنسوة عمرتها أثم سليمان المتصوفة صاحبة الزاوية بسوق الليل وفُرغ من عمارتها في سنة سن وتسعين وسبعايدة ومنها مطهرة الامير زين الدين بركة العثماني راس نوبة النوب بالقاهرة وخشداش الملك الظاهر صاحب مصر وفي الله بسوق العُطَّارين الله يقال له سوى الندآء عند باب بني شيمة وكان انشاءها وانشاء ربعها ودكاكينها في سنة احدى وثمانين وسبعاية، ومنها مطهرة تنسب للامير الطُّنْبُعُ المعروف بالطويل احد الامراد المقدّمين بالقاهرة في اوايل عشر السبعين وسبعماية واطنَّها عُمرت في هذا التاريخ وق بقرب الموضع المعروف بخرابة قريش وبينهما الطريق الى باب الشَّبَيْكة والى السَّويُّقة وغير فالك وكانت داثرة فعمها الخواجا بدر الدين حسن بن محمد الطاعرة ومنها مطهرة عند باب الحزورة يقال لها مطهرة الواسطي وما عرفت الواسطى المنسوبة اليه ولا متى وقفت ومنها مطهرتان واحده للرجال والأخرَى للنساء امرت بانشاءها خوند بنت ابن خَصْبك زوجة الملك الاشرف اينال في سنة خمس وستين وثمانهاية وها بالصفا على يمين الذاهب الى الصفا ملاصق للرباط الذي انشاتُه ولم يُكِّل لان ولدها المويد بي الاشرف اينال خلعه عن الملك بالقاهرة فبطلت العسارة والله اعلم، ومنها المطهرة المنسوبة للواسطى واقفها الملك العادل نور الدين الشهيد في سنة اربع وستين وخمسهاية هكذا وجد ذلك مكتوبا في هجر وكانت دافرة فجدّدها القاضى ناظر الخاصّ جمال الدين يوسف ابن كاتب الحلم في سنة ٨٥ه

### من الباب الرابع والعشرين

ذكر شي من خبر بني الحض بن جندل ونسبه

قال المسعودي في تاريخه وقد تنازع اهل الشرايع في قوم شعب بن يويل ابي رغويل بي مدين بي عيفا بي مدين بي ابراهيم الخليل وكان لسانه العربية فنه من راى انه من العرب الداثرة والامم الباسرة ومنهم من رای انهم من ولد الحض بن جندل بن يعصب بن مدين بن ابراهيم وان شُعَيْبًا اخوم في النسب وقد كان عدد ملوك تفرَّقوا في مُالك متصلة ومنفصلة فنه المسمى بابي جاد وهوز وحطى وكلمس وسعف وقريشات وهم على ما ذكرنا بنو المحض بن جندل وأحُرُف الجل في اسماء هولاه الملوك وفي الاربعة والعشرون حرفًا الله عليها حساب الجِلم، فرقل المسعودي فكان اجد ملك مكة وما يليها من الحجاز وكان هُوز وخطى ملكين ببلاد وج وفي ارض الطايف وما اتصل بذاك من ارض نُجُد وكُلَّمَن وسْعْفُص وقريشات ملوكًا مَدَّيْن وقيل ببلاد مصر وكان كُلَّمِن عملي ملك مدين ومن الناس من راى انه كان ملك جميع من سمينا مشاعا مُتَصِلًا على ما ذكرنا وان عذاب يوم الظلمة كان في ملك كلمن فر قال المسعودي وقد ذكرهم المنتصر بن المنذر المونى بابيات يقول فيها ملوك بني خطى وسُعْفُص ذي النَّدُا وهُوزَّ ارباب الممند مناهم والحجور

و ملكوا ارض الحاز بأوجد كمثل شعاع الشمس او صورة البدر ولهذه الملوك اخبار عجيبة انتهى باختصاره

#### الباب الثامن والعشرون

فى ذكر ولاية اياد بن نزار بن معدّ بن عدنان للكعبة وشي من خبره وذكر ولاية بنى اياد بن نزار للكعبة وشي من خبره وخبر مُصَر ومن ولى الكعبة من مصر قبل قريش،

# ذكر ولاية اياد بن نزار بن معد بن عدنان للكعبة

قال الزَّبْيْر بن بَكَّار قاضى مكة حدثنا عم بن الى بكر المومل عن غير واحد من اهل العلم بالنسب قالوا لما حصرت نزارًا الوفاة اثر ايادًا بولاية الكعبة واعطى مُصَرًا ناقة حماة فسُمّيت مصر الحماة واعطى ربيعة فرسنه فسُمّى ربيعة الفرس واعطى انمارًا جارية تُسَمّى بحيلة فحصنت بنيه فسُمّوا بحيلة انمار ويقال بل اعطاء بحيلة وغنمًا كانت ترعاها فيقال الم أيضا انمار الشاء ويقال بل اعطى اياد بن نزار غنمًا له بَرْقاء فسمّيت آياد المبرقاء ويقال بل اعطى اياد بن نزار غنمًا له بَرْقاء فسمّيت آياد البرقاء ويقال بل اعطى اياد بن نزار غنمًا له بَرْقاء فسمّيت آياد المبرقاء ويقال بل اعطى ايادًا عَصَاهُ وحُلّتَهُ في يُدْعون اياد العَصَى وقد الله في ذلك رجل ايادي

نحي ورثنا عن اياد كُلَّم حي ورثنا العصا والخُلَّة

قال الزبير وقال غير عم بن الى بكر اعطى إيادًا امةً شمطاء فسموا اياد الشمطاء انتهى، ورايت لاياد بن نزار ولاخوته المشار اليهم خبرا يُستظرف في ذكاءم فحسن ببالى ذكره هنا لما في ذلك من الفايدة، وقد ذكر هذا الخبر غير واحد من اهل الاخبار منه الفاكهى ونص ما ذكره وحدثنى حسين بن حسن الازدى قال حدثنا على بن الصباح ومحمد

ابن حبيب ومحمد بن سهل قالوا حدثما ابن الللي عن ابية عن الى صائح عن معاوية بن عيرة بن مجوس اللندى عن ابن عباس قال ولد نزار بي معد بي عدنان اربعة مُصَرُ وربيعة وايادًا وانمارًا وأمَّ مصر واياد سودة بنت عك وأمّ ربيعة وانار الجدالة بنت وعلان بي حوسم بن جلهمة بي جُرْثُم فلمّا حصر نزارًا الموت جمع بنيه هولاه الاربعة فقال اي بَتَّى هذه الْقُبَّة الجراء وفي من أُدُم وما اشبهها من المال فلمُضرر وهدله البقرة والمجلس فلانمار وهذا انفرس الادهم والخباء الاسود وما اشبههما من مالى فلربيعة وهذا الخادم وكانت شمطاء وما اشبهها من المال فلاياد وان اشكل عليكم كيف تقتسمون فاتوا الأفعى الجرهى ومنزله بنجران لثر مات فتشاجروا في ميراثه ولم يهتدوا الى القسمة فتوجّهوا الى الافعى يريداونه وهو بنجران فراى مصر أثر بعير قد رعى فقال أن الدى رعى هذا الموضع لبعير اعور فقال ربيعة انه لأزور فقال اياد انه لأَبْنُرُ فيقال انهار انه لشُرود فساروا قليلاً فاذا برجل يوضع على جمله فسالهم عسى البعير فقال مصر اعور قال نعم فقال ربيعة ازور قال نعم قال اياد ابتُـر قال نعم قال انمار شرود قال نعم فسالهم عن البعير وقال هذه صفة بعيري فدخلوا نجران فقال صاحب البعير هولاء اصابوا بعيرى وصفوا لي صفته وقالوا لم نَرُه فاحتصموا الى الافعى وهو يوميذ حكم العرب فاخبروه بقولهم فحلفوا له ما راوه فقال الرجل قد نعتوا لى صفة بعيرى قال الافعى لمضر كيف عرفت انه اعور قال انه قد رعى جانبًا وترك جانبًا فعرفت انه أعور فقال لربيعة كيف عرفت أنه أزور قال رايتُ أحدى يدَّيْه باينة الاثر والاخرى فاسدة الاثر فعرفت انه افسدها بشدّة وطمه فقبال لاياد كيف عرفت انه ابتر قال باجتماع بعره ولو كان ذَيَّالًا لمَصَع به فقال لانمار

كيف عرفت انه شرود قال لانه رعى في المكان ولم يجزه الى مكان اغسور منه نبتاً فقال للرجل ليسوا بالحاب بعيرك فاطلبهم قر سالهم من انتمر فاخمروه فرحب بهم واخمروه ما جاء بهم فقال تحتاجون اتى وانتم كما قد ارى فذبه للم واقاموا عنده فر قام الى خازن له يستحثه بالطعام فر جلس معهم ثر اللوا وشربوا وتُنَحَّى عنهم الافعى حيث لا يُرى وهو يسمع كلامهم فقال ربيعة لم ار كاليوم لحا اطيب به لولا أن شاته غذيت بليون كلمة فقال مصر لم ار كاليوم خمرًا لولا أن حبلته نبتت على قب فقسال اياد فر ار كانيوم رجلًا أُسْرَى لولا إنه ليس لابيه الذي يُدْعَى اليه فقال أنمار لمر ار كاليوم كلامًا انفع في حاجتنا وكان كلامهم بأذنه فقال ما هولاه الا شياطين فدعى القهرمان فقال اخبرني خبر هذه الكرمة فقال من حملة غوستها على قبر ابيك وسال الراعى عن العناق فقال في عناق ارضعتها بلبي كلبة ولم يكي ولد في الغنم غيرها وماتت أمَّها ثر اتي أمَّه فقال اصدقینی من ابی فاخبرته انها كانت لملك كثير المال لا يولد له ولد فخفت ان يموت ولا يولد له فر بي رجل فوقع على وكان نازلاً عليه فولدت فرجع اليهم فقال قصوا على قصتكم فقال ما اشبه القبة الجراء من مال فلمصر فذعب بالدنانير وبالابل فسميت مصر الجراء واما صاحب الخباء الاسود فله كل اسود فاخذ ربيعة الفرس وما اشبهه وكان الفيرس ادم فسميت ربيعة الفرس واما الدراهم والارض فلانمار وذهب اياد بالحسيال البلق والغنم والنعم فانصرفوا من عنده فقال الافعي مساعدة الخاطم تُعَدّ من الباطل وان العصا من العصية وان خشينا من اخشى انتهى، وذكر هذا الحبر شارح العبدونية وذكره الحافظ قطب الدين الحلبي في كتابه المورد العذب الهني في شرح سيرة عبد الغني ١٠

## ذكر ولاية اياد بن فزار للكعبة

وشيء من خبرهم وخبر مصر ومن ولى اللعبة من مصر قبل قريش قال الفاكهي ذكر ولاية اياد بن نؤار البيت وجابته اياه وتفسير ذلك حدثنا حسين بن حسى الازدى قال حدثنا محمد بن حبيب قال قال عيسى بن بكر الكناني فر وليت جابة البيت اياد فكان امر البيت الى رجل منهم يقال له وكيع بن سلمة بن زهير بن اياد فبنى صرحاً باسفل مكة عند سوق الحناطين اليوم وجعل فيه أمّة يقال لها الحزورة فبها سُمّيت حَزْورَةُ مكة وجعل فيها سُلّمًا وكان يرقاه ويقول بزعمه انه يناجي الله تبارك وتعالى وكان ينطق بكثير من الخبر يقوله وقد اكثر فيه علماء العرب فكان اكثر من قال فيه انه كان صديقًا من الصديقيين وكان يتكهن ويقول أنّ ربُّكم لجيزين بالخير ثوابًا وبالشرِّ عقابًا وكان يقول من في الارض عبيد لمن في السماء هلكت جرم وولت اياد وكذلك الصلاح والفساد حنى اذا حصوته الوفاة جمع ايادًا فقال اسعوا وصينى الكلام كلمتان والامر بعد البيان من رشد فاتبعوة ومن غوى فارفصوه وكلُّ شاة معلَّقة برجلها فكان أول من قالها فارسلها مثلاً فات وكيع فنُعِي على روس الجبال وقال بشر بن الحجر

ونحن اياد عباد الاله ورهط مُناجيه في سُلَّم وتحن ولاة حجاب العتيق زمان النخاع على جُررهُ مُ ثَمْ قال وقامت ناجة وكيع على الى قبيس فقالت

الا هلك الوكيع اخو اياد سلام المرسلين على وكيع مناجى الله مات فلا خلود وكلَّ شريف قوم في وضوع فر ان مصر أديلت بعد اياد وكان اول من ديل منها عَدْوَان وفَهْم وانَّ

رجلًا من اياد ورجلًا من مصر خرجا يصيدان فرَّتْ بهما ارنب فاكتنفا بها يرميان فرماها الاياديُّ فرَلَّ سهمه ففطر قلب المصريّ فقتله فيسلم الخبر مُصَر فاستغاثت بعصم وعدوان يطلبون لم قَوَد صاحبم فقالوا انما اخطاه فأبنت فهم وعدوان الا قَتْلَه فتناوش الناس بينه بالمدور وهو مكان فسَمَّتْ مُصَرُ من اياد ظفرًا فقالت لهم اياد أُجَّلونا تُسلُّا فسلت نُساعيكم ارضكم فأجملوه ثلاثًا فظعموا قبل المشرق، فلما ساروا يومًا· التبعده فهم وعدوان حتى ادركوم فقالوا ردوا علينا نساء مصر المتزوجات فيكم فقالوا لا تقطعوا فراشًا اعرضوا على النساء فاينُ امراة اختارت قومها رددناها وأن احبُّت الذهاب مع زوجها اعرضتم لما عنها قالوا نعم فكان أول من اختار اهلة امراة من خزاعة، فحدثنا الزبير بن الي بكر قال لما هلك وكيع الايادي واتصعت اياد وفي انذاك تلي امر بيت الله الحرام وقاتلوهم واخرجوهم واجلوهم ثلاثًا يحربون عنهم فلما كانت الليلة الثانيية حسدوا مضر أن تلى الركن الاسود فحملوه على بعير فبرك فلم ينقم فغيروه فلم يحملوه على شيء الا رزح وسقط فلما راوا ذلك بحثوا له تحت شجرة فدفنوه ثر ارتحلوا من ليلته فلما كان بعد يومين افتقدت مصر الركى فعظم في انفسها وقد كانت شرطت على اياد كلَّ متزوّجة فيهم فكانت امراة من خزاعة فيما يقولون يقال لها قدامة متزوجة في اياد وخزاعة انذاك فيما يزعمون والله اعلم ينتمون الى عمرو بن يحيى بن يتعة بن الياس بن مضر فابصرت ايادًا حين دفقت الركن اجتمع الزبير واللبي في حديثهما كلُّ واحد منهما بحو من حديث صاحبه فقالت لقومها حين رات مُشَقَّة ناهاب الركن على مصر خُلُوا عليا أن يولوكم جابة البيت وادللم على الركن فاخذوا بذلك عليهم فوليتها خزاعة على العهد والميثاق الذى كان فهذا سبب ولايتهم البيت وقال الكلبي في حديثة فقالوا لهم ان دالناكم على الركن اتجعلونا ولاته قالوا نعم وقالت مصر جميعًا نعم فداته عليه فابتحثوه فاعادوه في مكانة وولوه فلم يبرح في ايدى خزاعة حتى قدم قُصَى فكان من امره السابق كان انتهىء وقال الفاكهى ايضا بعد ان ذكر خبر بني نزار السابق متصلاً به وكان العدد والشرف من بني نزار بن معد في اياد قال فلم يبزالوا به وكان العدد والشرف من بني نزار بن معد في اياد قال فلم يبزالوا البغى بعد ابن ادم سلط الله عليهم النخاع وجعل الشرف والعدد والملك والنبوة في مصر فدخلوا الى ارض العراق انتهىء وذكر المسعودي ما يقتصى ان ولاية البيت بعد جُره صارت الى ولد اياد بن نزار لانع قال بعد ان ذكر خبر جُره متصلاً به ثم صارت ولاية البيت في ولد اياد بن نزار بعده ثم كانت حروب كثيرة بين ولد مصر واياد فكانت

وعن ولى اللعبة من مصر على ما ذكر الفاكهي أسل بن خُزيّة لانه قال فلما مات صار البيت في اسلا بن خزيّة فكان سادن اللعبة فحلائدى عبد الله بن الى سلمة قال حدثنا الوليد بن عطاء المكى عن ابن صفوان عن عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز عن عكرمة عن ابن عباس قال اسلا بن خزية خازن اللعبة في الزمن الاول، وحدثنى هارون بن محمل بن عبد الملك قال حدثنى موسى بن صالح بن شيخ بن عيرة قال حدثتى الى قال قال لى ابو جعفر المنصور يا شيخ اين قبر جدّك قال قلمت بخرومان قال فقال لى لا هو هذا وهو على جبل الى قبيس انه كان من القريمة ين عظيمًا يعنى اسلابين خزية انتهى، ذكر ذلك الفاكهى فى ترجمة عظيمًا يعنى اسلابين خزية انتهى، ذكر ذلك الفاكهى فى ترجمة

ترجم عليها بقوله ذكر من ولى مكة من مصر بن نزار قديمًا وتفسير امورهم ولا أرفى ما ذكر فى هذه الترجمة شيمًا يفهم منه ولاية احد عن ذكر فيها لما ذكر في هذه الترجمة شيمًا يفهم منه ولاية احد عن ذيه فيها لما ذكر غير اسد بن خزيمة ونفر قليل غيره على ما ياتي بيانه بل في كلامه ما يشعر خلاف ما ترجم له ونذكر كلامه بنصّه قال بعد الترجمة الله سبق ذكرها حدثنا الهدام بن جيد الانصارى قل حدثنى الترجمة الله سبق ذكرها حدثنا العباس بن بَمّار قال حدثنا الفصيل بن محمد بن زكرياء قال حدثنا العباس بن بَمّار قال حدثنا الفصيل بن محمد قال كان محلم بن سويد الرئيس الاول طننًا اول من راس معدّا وكانت معدّ قبل ذلك تسترضى راية جماعة رحل رجل فكان اول من قاد معه مَيْمَنة ومَيْسَرة ولواء وفي ذلك يقول الفرزدق

زيد الفوارس وابن زيد منهم وابو قبيصة والرديب الاول اما قوله ابن زيد فهو حصين بن زيد بن صباح الضمى وهو الذى قال اوصى ابونا صَبّه المسلمة السيف سليمان الذى يبقى ان على كل رديب حقا ان يخصب القناة ويندق قال وكان صبّة ينزل مكة وكان قد ولى الحجاز واليمن لسليمان بن داود وفي ذلك يقول الشاعر

صَيَّدُ الْجِازِ تُجْمِا المِه اتاواتها

وكان البيت في صبّة من مصر فلما أن مات صار البيت من مصر في سعد أبي صبة فلما مات صار البيت في اسلابين خزيمة فكان سادن اللعبية، فرق قال بعد أن ذكر ما نقلناه عنه انفا في شان اسلابين خزيمة فرجعنا الى حديث الانصارى قال فلما مات صار البيت في تهيم فلما مات صارت الرياسة الى ابنه عمرو بن تهيم فر صار البيت في أُسيّد بن عمرو ما تهيم في مارت الرياسة الى ابنه عمرو بن تهيم في شر صار البيت في أُسيّد بن عمرو

فلما مات اسمِد صارت مضر لا راس لها حتى نشا ابو الخفاد الاسمدى وكان من المعمدين عاش دهرًا طويلًا وكان الذي يسعى لاني الخفاد في جمع صدقاته الحارث بن عمرو بن تميم فكان اذا نزل بقوم لم يمرح حتى ياكل من طعامهم فاكثر يومًا من ذلك فعظم بطنه فسمّوه الحارث الحَبط وهو ابو الحبطات فلما مات ابو الخفاد صار البيت في بني جمان من بني سعد فر تحول البيت بعد الجانيين الى الاضبط بن قُرَيْع فر تحول البيت الى بني حنظلة الى دارم بن حنظلة وضرب عليه القبة الحسراء وفي قبة مصر الجراء وبها سميت مصر الجراء فلما مات صارت الى ابسند عبد الله بي دارم فلما مات صارت الى ابنه يزيد بي عبد الله فلما مات صارت الى ابنه عدس فلما مات صارت الى ابنه زُرارة فلما مات صارت الى ابنة حاجب بن زرارة وكان حاجب والنَّبَّاش ابنا زرارة من اشراف بني تميم وذوى القدر عكة حدثنا عبد الله بن عمران المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ثور بن يزيد قال تزوّج رجل امراة على عهد النبي صلعم فلأمة اخ له فذكر منها صلاحًا فقال النبي صلعم ما عليك الا تكون تزوّجت ابنة حاجب بن زُرارة ان الله عز وجل جاء بالاسلام فسوى بين الناس ولا لوم على مسلم ، وحدثنا الزبير بن الى بكر قال حدثنى تهاد بن نافع قال سمعت سليم المكي يقول كان يقال في الجاهلية والله لانت اعر من ال النباش واشار بيده الى دور حول المسجد فقال كانت قده رباعهم فر رجعنا الى حديث المفضل قال فر صارت الى ابند عطاء بن حاجب فلما مات صارت الرياسة في بني تميم في عمرو بن عطاء فلما مات صارت الى ابنة جيد بي عمرو وكان احد الاجواد وكان صاحب ربع بنى تميمر وهدان بالكوفة وكان على انربيجان في ولاية معاوية فر بمه

الف رجل من بنى بكر بن وايل كانوا وُجّهوا فى بَعْتِ نحملهم على الف فرس وكان البيت من صبة فى الكبر من بنى ثعلبة بن بكر وهم الفرسان والعدد من بنى صباح فى الحصين بن يزيده ثر تحول البيت يعدى الشرف والرياسة يوم القرنين او القريتين شَكَّ ابو العباس فى صرار بن عبرو فلما مات صار الى زيد الغوارس فلما قُتل صار الى قبيصة بن صرار وكان قبيصة على المحابة يوم الللب فلما مات صار الى المنفر بن حسان وكان قبيصة على المحابة يوم الللب فلما مات صار الى المنفر بن حسان ابن صرار وكان المنفر بن حسان هو الذى قتل مهران الملك يدوم القادسية فلما مات المنفر بن عبرو بن صرار فلما مات صارت الى غيلان بن حرشة بن عبرو بن صرار فلما مات المنفر صارت الى غيلان بن حرشة بن عبرو بن صرار فلما مات المنفر صارت الى غيلان انتهىء فقوله فى هذا الخبر فلما مات صارت الى ابنه مكحول بن غيلان انتهىء فقوله فى هذا الخبر من قدا المنب عبرو البيت يعنى الشرف والرياسة يفهم ان ما فى هذا الخبر من قوله فلما مات صار البيت من هذا المعنى وذلك يخالف المعنى المقصود بهذه الترجمة والله اعلم بالصواب الله المرحمة والله اعلم بالصواب الله المهرات الله الما المهرات الله الما المهرات الله المهرات المهرات المهرات الله المهرات المهرات

# من الباب الحامس والثلاثين

ذكر الحكام من قريش عكة في الجاهلية

قال الفاكهي حدثنا محمد بن على النجار الصنعاني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني بشير بن تميمر ان الحارث بن عبيد ابن عمر بن مخزوم كان حكم قريش في الجاهلية وكان اول من حكمر في الجاهلية بالقسامة والدية حصم بالقسامة في رجل وغاية من الابل في رجل وكان عقل اهل الجاهلية الغنم، وحدثني حسين بن حسن الازدي قال حدثنا محمد ابو جعفر عن اللهي في الحكمام من قريش قال في بني هاشم عبد المطلب بن هاشم والزبير وابو طالب ابنا عبد المطلب، ومن

بنى امية حرب بن امية وابو سفيان بن حرب ومن بنى زُهْرة العلالا ابن الحارثة الثقفى حليف بنى زهرة ومن بنى مخزوم العلال وهو الوليد ابن المغيرة بن عبد الله بن عم بن مخزوم ومن بنى سهم قيلس بن عدى بن سعد بن سعم والعاص بن وايل بن هاشم بن سعد بن سعد بن فيل بن وايل بن هاشم بن رزاح انتهىء مهم ومن بنى عدى صعب بن نفيل بن عبد العزى بن رزاح انتهىء ولا يكن احد من هولا متملّكًا على بقية قريش وانما نلك بتراض من قريش عليه ه

#### ذكر تملَّك عثمان بن الحويرث

ابن اسد بن عبد العزى بن قصى القرشى على فريش بمكة قل الزبير بن بكار فيما رويناه عنه حدثنى على بن صالح عن عامر بن صالح عن هشامر بن عروة عن عروة بن الزبير قال خرج عشمان بن الحويرت وكان يطمع ان يملك قريشًا وكان من اطرف قريش واعقلها حتى قدم على قيصر وقد رأى موضع حاجتهم اليه ومتجرم من بلاده فذكر له مكة ورغبه فيها وقال تكون زيادة فى ملكك كما ملك كسرى صنعاه فلكه عليهم وكتب له اليهم فلما قدم عليهم قال يا قوم ان قيصر قد علمتم الناده وما تصيبون من التجارة فى كنفه وقد ملكنى عليكم وانما البي عبد وانما أخل منكم الجراب من القرط والعكة من السمن والاوهاب فاجمع فلك ثر ابعث به اليه وانا اخاف ان ابسيتم فلك ان يمنع منكم الشام فلا تتجروا به وينقطع مَرْفقكم منه فلما قال للم فلك خافوا قيصر واخل بقلوبهم ما فكر من مثجرم فاجمعوا على ان يعنع منكم التاج عشية بعيث لله فلك راسه التاج عشية وفارقوه على ذلك فلما طافوا عشية بعيث الله عليه ابن عبه الم واسه التاج عشية وفارقوه على ذلك فلما طافوا عشية بعيث الله عليه ابن عبه الم واحل وهنا إرمعة الاسود بن المطلب بن اسد فصاح على احفل

ما كانت قبيش في الطواف وقال عباد الله ملك تهامة فاتحاشوا الحياش جم الوحش ألم قالوا صدقت واللَّات والعُزَّى ما كان بتهامة ملك قط فانتقصت قريش عمّا كانت قالت له ولحق قيصر ليعلمه فر روى الزبير بسنده أن قيصر حمل عثمان على بغلة عليها سرج عليه الذهب حين ملَّكه، قال الزبير قال عثمان بي الحويرث حين قدم مكة بكتاب قيصر مختوم في اسفلة بالذهب انتهىء وذكر الزبير خبرًا فيما انتهى اليه امر عثمان بن الحميرث وملخص ذلك انه خرج الى قيصر بالشامر فسسال تجار قريش بالشام عمرو بي جُفنة الغساني ان يفسد على عثمان عند قيصر فسال عمرو في ذلك ترجمان قيصر فاخبر الترجمان قيصر عص عثمان حين حصر عثمان وترجم عنه بان عثمان تستم الملك بامر قيصر فأخرج عثمان ثر تجبل عثمان حتى عرف من اين اتى ودخل على قيصر وعرفه ما يقتصى ان الترجمان كذب عليه فكتب قيصر الى عمرو أبي جفنة يامره أن جبس لعثمان من أراد حبسة من تجار قريش بالشام ففعل ذلك عمرو للر سُمَّر عثمان فات بالشام وذكرنا هذا الخبر بنصم في اصل فذا الكتاب ١

# من الباب السادس والثلاثين ذكر فوايد تتعلّق خير فتح مكة

هذه الفوايد بعصها يخالف ما نكرناه عن ابن اسحاق وابن هشام من خبر الفتح وبعضها يوضح بعض ما اتهمه ابن اسحاق وابن هشام ف فلك منها ان موسى بن عقبة ذكر في مغازيه ما يقتضى ان اغارة بنى كنانة على خزاعة للة في سبب فتح مكة كانت بعرفة لانه قال فيما رويناه

عنه في مغازيه فنح مكة ثر أن بنى نُفاتة من بنى الديبل أغاروا على بنى كعب وهم بعرفة انتهى، وهذا يخالف ما ذكره ابن اسحاق لانه قال ثر أن بنى بكر بكر بن عبد مناة بن كنانة عَدَتْ على خزاعة وهم على ماءهم باسفل مكة يقال له الوتير انتهى، وأذا كان الوتير باسفل مكة كما هو مقتصى هذا الخبر فهو غير عرفة والله أعلم ولا منافاة بين قبول ابن عقبة ثر أن بنى نفاثة من بنى الديبل أغاروا على بنى كعب وبين قبول ابن البحاق ثر أن بنى بكر بن عبد مهاة بن كنانة عدت على خزاعة لان الديبل اللى منة بنو نفاثة هو الدول بن بكر بن كنانة على ما ذكر ابن البطاح عن أنى اليقظان كما حكى عنه الحازمي ويدلل لذلك قول ابن اسحاق فيما بعد فخرج نوفل بن معاوية الديبل في بنى الديبل النهى، وذكر ابن اسحاق فيما بعد فخرج نوفل بن معاوية الديبل في بنى الديبل انتهى، وذكر ابن اسحاق ما يوافق ما ذكره ابن عقبة من نسبة هدة الاغارة الى بنى نفاثة لانه انشد ابياتًا لتميم بن اسد أولها

لما رایت بنی نفاتة اقبلوا یغشون کلّ وتیرة و جاب مومنها آن ابن اسحاق لم یبین من رفد کنانة من قریش وقاتل معهم لانه قال ورفدت قریش بنی بکر بالسلاح وقاتل معهم من قریش من قاتل باللیل مستخفیا انتهی وقد بین ذلک ابن عقبة لانه قال ویلدگر آن عمو اعانها من قریش صفوان بن امیة وشیبة بن عثمان وسهیدل بن عمو انتهی وبین ذلک ابن سعد ایضا وافاد فی ذلک ما لم یفده ابن عقبة لانا روینا عن الحافظ الی الفتح ابن سید الناس فی سیرته بعد ذکره لفول ابن اسحاق ورفدت بنی بکر قریش بالسلاح ذکر ابن سعد منهم صفوان بن امیة وحویطب بن عبد العزی ومکرز بن حصص بن الاحنف انتهی ولا منافاة بین ما ذکره ابن عقبة وابن سعد فیمس

اعلى من قريش بني بكر لامكان أن يكون اللين ذكرهم أبي عقبة وأبي سعد اعانوا بني بكر وذكر ابن عقبة بعضم وابن سعد بعصم ويكون المعين لبني بكر من قريش خمسة نفر على مقتصى ما ذكر ابن عقبة وأبي سعد والله اعلم، ومنها أن قريشًا رفدت بني كنانة بدقيق أفاد نلك ابن عقبة لانه قال واعانتهم قريش بالسلاح والدقيق انتهى، وهدا لا يفهم ما ذكور ابن اسحاق ع ومنها أن الفاكهي ذكر خبرا يوم أن سبب فنخ مكة غير ما سبق لانه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحي حدثنا عبد المجيد بن ابي رواد عن ابن جريج قال قال عطاء وكانت خراعـة حُلْفاء رسول الله صلعم فاصابت بنو بكر مناه قتيلًا فقالت بنو بكر لقريش لا تسلموا بني عُمهم فكلم بُعَيْل بن ورقاء قريشًا فقالوا لا نسلمهم فركب بديل الى رسول الله صلعم فلم يصدقه وارسل معه رسول الله صلعم طليعة يستطلعهم قال نجاء به بديل بن ورقاء نجعل يقف به على قريش ويكلُّمهم فقالوا قد عرفنا انها انت مستطلع فوالله لا نسلمهم فسرجع الى رسول الله صلعم فاخبره الخبر فأنشا حينيذ يتجهَّز لنصر حلفاده ومنها ان ابن سعد ذكر انة خرج مع عمرو بن سالم الخزاعي لاعلام النبي صلعم بفعل كنانة فيهم أربعون راكبًا وذلك لا يفهم من كلام ابن اسحاق، ومنها أن الفاكهي ذكر ما يوهم أن قدوم أبي سفيان بن حرب المدينة لتجديد الحلف والاصلاح بين الناس كان قبل قدوم وافد خزاعة على رسول الله صلعم المدينة لاعلامه عا كان من قتال بنى بكر له ومعاونة قريش عليهم ومنها أن ابن اسحاق ذكر أن اسم المراة الله حملت كتاب حاطب سارة وقال غيره أن حاملة كتاب حاطب أمّ سارة مولاة لقريشء ومنها أن ابن اسحاق ذكر في الموضع اللي أدركت فيه المراة حاملة كتاب حاطب ما يفهم منه خلاف ما في صحيح البخارى لان ابن اسحاق قال فخرجا يعنى عليًا والزبير حتى ادركاها بالخليقة خليقة بنى الحد انتهى، والذى في البخارى عن على رصّه بعثنى رسول الله صلعم والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى اتينا الروضة فاذا تحن بالظعينة انتهى، وذكر ابن عقبة ان عليًا والزبير ادركا المراة حاملة كتاب حاطب ببطن ربم لانة قال فانطلقا حتى ادركا المراة ببطن ربم انتهى، وذكر القاصى عياض في المشارق ان ربم على اربعة بُرد من المدينة عملى ما قال مالك وقيل ثلاثون ميلا كما في مصنف عبد الرزاق وان روضة خاخ موضع عياص في المدينة وحكى العايذى انه موضع قريب من محقة والاول اصح انتهى،

ومنها أن ابن اسخاق له يبين الوقت الذي نزل فيه رسول الله صلعم ومن معه مر الظهران وقد بين ذلك ابن سعد مع امرين اخريد لا يفهمهما كلام ابن اسحاق لان الحافظ ابا الفتخ ابن سيد الناس قال في سيرته فيما اخبرت به عنه فلما نزل رسول الله صلعم مر الظهران قال ابن سعد نزله عشاة فامر الحابه فاوقدوا عشرة الاف نارا وجعل على الحرس عم بن الخطاب انتهى، ومنها أن كلام ابن اسحاق لا يفهم السبب الذي لأجله امر النبي صلعم العباس أن يحبس أبا سفيان عصيدي الوادى عند خطم الجبل حتى تر به جنود الله وقد ذكر الفاكهمي شيمًا يدل على بيان سبب ذلك لانه قال حدثني الحسين بن عبد الله قال المومن حدثنا على بن عاصم عن حصين عن عبيد الله بن عبد الله قال فلما جعل ابو سفيان يساير العباس بن عبد المطلب راى من النساس فلما جعل ابو سفيان يساير العباس بن عبد المطلب راى من النساس فلما جعل ابو سفيان يساير العباس بن عبد المطلب راى من النساس

انتشارًا والناس في حواجهم ليسوا بحصرة عدوه قال فبهولاه يريد ان يغلبني ويقتلني محمد قال يا عباس اتبينني من خليق الارض قال الله وجعل يسايلة عن اشماء تحوها فعرف أن الاسلام لم يدخُل قلبَهُ فاتخلَّف عنه هر اتي النبي صلعم فاخبره فقال عم ادعوا الي خالد به الوليد فدعى له وهو على مقدمة رسول الله صلعم فقال يا خالد قال لبيك يا رسول الله قال ضم اليك الخيل قال نعم ولم تكي بحصرة عدوك يرسول الله قال ضمر اليك الخيل قال نعم فصمر اليه الخيل فر قال ادعوا الى ابا عبيدة ابي الجرام فدعى لة فقال يابا عبيدة ضمّ اليك الناس قال نعم قال فصمر اليه الناس، قال وبقى رسول الله صلعم في الضعفاء وفي الشاة وفي الددافي فقال للعباس انطلق به فقف به في مكان كذا وكذا قال فذهب العباس فوقف بأبي سفيان في المكان الذي امره رسول الله صلعم فهو يحدثه اذ اقبل خالد بن الوليد في الخيل فلمّا راهم ابو سفيان في الخسيدل قال يا عباس افي هولاء محمَّدُ قال لا هذا خالد بن الوليد هذا سيف الله فصى خالد في الخيل فر اقبل ابو عبيدة في الناس فللمساراتم قال يا عباس افي هولاه محمد قال لا هذا ابو عبيدة ابي الجار هذا امين الله على الناس قال فصمى ابو عبيدة في الناس فر اقبل النبي صلعم في الردافي والمشاة وضعفاء الناس فلما راهم عرف ان النبي صلعم فيهم فقال يا عباس هذا محمد قال نعمر هذا رسول الله صلعمر قال يا عباس لا تفلي قريش بعد اليوم ابدًا خُذُ لى من محمد الامان فاتى العباس النبي صلعم فقال يا رسول الله أن الله قد ارعبه وانه يسال الامان قال نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن انتهى، وذكر ابي عقبة ما يملل لسبب حبس ابي سفيان حتى تم عليه جنود الله وافاد فيما ذكره بيان الموضع الدى

حبس فيه وذلك لا يفهم من كلام ابن اسحاق لانه قال فلما توجهوا يعنى ابا سفيان وحكيم بن حزام وبديل ذاهبين قال اي عباس اني لا آمن ابا سفيان أن يرجع عن الاسلام فيكفر فاردده حتى تقفه ويرى من جنود الله معك فادركة عماس فحمسه فقال ابو سفيان اغدر يا بدني هاشم قال ستَعْلم انا لُسْنا نغدر وللن لا البك حاجة فاصب حتى تنظر الى جنود الله والى ما اعد الله للمشركين فحبسهم بالعُميم دور، الاراك الى مكة حتى اصحوا وامر رسول الله صلعم مناديًا فنادا ليصح كل قبيلة قد ارتحلت ووقفت مع صاحبها عند رايتة وتظهر ما معها من العددة فاصبح الناس على ظهر وقدم النبي صلعم بين يدية الكتايب فرّت كتيبة على أبي سفيان فقال يا عباس أفي هذه رسول الله صلعم قال لا قال فين هولاه قال قُصاعة شر مرَّت القبايل على راياتها فرَأَى امرًا عظيمًا رعبه الله به انتهى، وهذا يقتصى أن يكون الغميم دون مرّ الظهران الح مكة لان ابا سفيان حبس بالغميم ليربى ما اعز الله به الاسلام من الجنود والجنود مرَّت عليه بالغميم بعد توجُّهها من مرَّ الظهران الى مكة فيكون الغميم بين مر الظهران ومكة وانما ذكرنا ذلك لان كلام النووى يقتضى أن يكون بين مرِّ الظهران وعُسْفان لانه قال كُواع الغميم هو بصمَّ اللَّاف والغميم بفانخ الغين وكسر الميم وهو وادبين مكة والمدينة بينه وبين مكة مرحلتان وهو قدام عسفان بثمانية اميال يُصاف اليه هذا اللراع وهو جبل اسود بطرف الحرّة يمتد اليه ونقل عن صاحب المطالع انه بصم الغين وفتح الميمر شر قال قلت هذا تصحيف انتهىء ومنها ان كلام ابن اسحاق يقتضي ان ابا سفيان بعد ان اطلقه العباس ابلغ اهل مكة تامين النبي صلعم لمن دخل دار الى سفيان ومن اغلق عليه

بابه ومن دخل المسجد، وذكر العاكهي ما يقتصي أن العماس بي عبد المطلب هو الذي ابلغ فلك قريشًا لان في الخبر الذي رواه عص ابن ادريس فقال العباس يا رسول الله لو اذنت لى فاتيت اعل مكة فدعوتُهم وآمنته وجعلت لابي سفيان شيمًا يذكر به قال فانطلَق العماس حتى ركب بغلة رسول الله صلعم الشَّهْباء ثر انطلق حتى قدم على اهل مكة فقال يا اهل مكة أسملموا تسلموا قد استبطنتم بأشهب بازل قال وقد كان رسول الله صلعم بعث الزبير من قبل اعلا مكة وبعث خالد بن الوليد من قبل اسفل مكة فقال لهم العباس هذا الزبير من قبل اعلا مكة وخالد بن الوليد من قبل اسفل مكة وخالد وما خالد وخزاعة المحنوعة الافوق قال فر قال من القى سلاحه فهو امن ومن اغلق بابه فهو امن ومن دخيل دار ابي سفيان فهو امن قال فرجاء رسول الله عم فتراموا بشيء من المبل انتهى، ومنها أن كلام ابن اسجاق موه في بيان الموضع الذي امر الذي صلعم الزُّبيرَ بن العَوَّام أن يدخل منه الى مكة يوم فتحها لانه قال وحدثني عبد الله بن ابي تجبيج أن رسول الله صلعم حين فرق جيشه من ذي طُوي امر الزبير بن العوام ان يدخل في بعص الناس من كدا وكان الزبير على المجنبة اليُسْرَى وامر سعد بن عبادة ان يدخل في بعض الناس من كذا انتهى ووجه الابهام في كلام ابن اسحاق انه لم يُقُلْ في كما الله أمر الزبير بالمدخول مِنها بأعْلا مكة ولا باسفلها ولم يقل مثل ذلك في كدا الله أمر سعد بالدخول منها فإن كان مواده بكدا الله امر الزبير بالدخول منها كدا الله باعلا مكة فكلامه لا يعهم ذلك وأن أراد بكدا الله أمر الزبير بالدخول منها الله باسفل مكة فهو مخالف لما ذكره ابن عقبة لانه قال وبعث رسول الله صلعم الزبير بن العوام على المهاجرين وخيلهم وامره ان يدخل من كدا من اعلا مكة واعطاه رسول الله صلعم رايته وامره ان يغرزها بالحَجُون ولا يبرح حيث امره ان يغرزها حتى يانيه انتهى، ومنها ان كلام ابي اسحاق يقتصى ان النبي صلعم امر على بن ابي طالب ان ياخذ الراية من سعد وان يلاخل على بها لانه قال فقال النبي صلعم لعلي بن ابي طالب ادركة فُخُذُ الراية فكن انت الذي تدخل بها وهذا تخالف لما ذكره الأُموى لانة قال فارسل رسول الله صلعم الى سعد بن عبادة فلنزع اللواء من يده وجعلة بيد قيس ابنه وراى رسول الله صلعم ان اللواء له يخرج عنه ان صار الى ابنه قيس انتهى، وذكر الفاكهي ما يوافق ما ذكره الاموى لانه قال حدثنى الحسين بي عبد الموس قال حدثنا على بي عاصم عن عطاء بور السايب قال حدثني طاووس وعامر قالا دخيل رسول الله عم فقدم خالد بي الوليد فذكر شيمًا من خبره فر قال الا أن راية الانصار في يد سعد بي عبادة وقد فاز سعد بي عبادة وصار سعد بي عبادة سيد القوم الراية في يده فبينما هو واقف والانصار حولة أن نظر فلم ير حولة الا الانصار فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحلَّ الحرمة ودخل معالم من المهاجرين من لا يفطى له فاشتد وهم لا يعلمون فاق النبي صلعم فاخبوه عا سمع من سعد بن عبادة فقال له انت سمعته يقول هذا قال نعم قال من هاهنا ادعوا الى قيس بي سعد بي عبادة فجاء الرسول وهو واقف مع ابية والراية في يد ابيه وقال قيس يدعوك رسول الله صلعم فجاءه فقال يا قيس قال لبيك يا رسول للله قال اذهب فُخذ الزاية من سعد قال نعم يرسول الله قال فجاءه والانصار حوله فقال اعطني الراية قال لا لا أُمَّ لك قال اعطنيها ولا تحمّق نفسك قال لا الله ان يكون رسول الله عمر امرك بذاك قال رسول الله عم امرنى بذلك قال فسمع وطاعة ودفع الراية الى قيس ابنه فدخل رسول الله عم مكة والراية مع قيس بن سعد بن عبادة انتهى، وذكر الفاكهي ايصا ما يخالف ما ذكرناه عنه لانه قال حدثنا عبد الله بي الحد بي الي ميسرة قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثني أمر عدوة عن ابيها عن جدّها الزبير بن العوام قال اعطاني رسول الله صلعم يوم فنخ مكة لواء سعد بن عبادة ودخل مكة بلوآءين انتهىء وذكر ابن عقبة ما يوافق الخبر الذي رواة الفاكهي عن ابن الى ميسرة لانة قال بعد ان فكر مرور سعد بي عبادة في كتيبة الانصار على الى سفيان فنادى يعنى سعدًا أبا سفيان فقال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحلُّ الحرمة ولمَّا جاز به رسول الله صلعم في المهاجريين والانصار قال ابو سفيان امرت بقومك ان يقتلوا فان سعد بي عبادة ومن معه حين مُرُّوا بي نادوني اليوم يومر الملحمة اليوم تستحلُّ الحرمة واني انشدك الله في قومك فارسل رسول الله صلعم الى سعد فعزله وجعل الزبير مكانه على الانصار مع المهاجريس فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون وغرز راية رسول الله صلعم ومنها أن كلام ابن اسحاق يقتضى ان النبي صلعم دخل مكة يوم فتحها من اذاخر لانه قال ودخل النبي صلعم من اذاخر حتى نزل اعلا مكة وصُربت فنالك قُبْتُهُ انتهى، وذكر ابن عقبة ما يقتضى أن النبي صلعم دخل من ثنية كداء باعلا مكة لانه قال ولما علا رسول الله صلعم ثنية كداء نظر الى البارقة على الجبال مع فصص المشركين فقال ما هذا وقد نهيث عن القتال فقال المهاجرون نظيَّ انه خالد قُوتل وبدي بالقتال فلم يكن له بُدّ من أن يقاتل من قاتله وما كان يرسول الله ليعصيك ولا ليخسالف امرك فهبط رسول الله صلعم من الثنية فاجاز على الحجون انتهىء وذكر الفاكهى ما يوافق ما ذكرة ابن عقبة لانه قال حدثتى عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابراهيم بن المنفر قال حدثنى معن بن عيسى عن عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال لما دخل رسول الله صلعم مكة راى الناس يلطمن وجوة الخيل بالخُومُ فتبسّم رسول الله صلعم الى بكر فقال كيف قال حسّان بن ثابت يابا بكر فانشدة ابو بكر

عدمت ثنيتى أن أم تروها تثير النقع من كنفى كدالا ينازعن الاعنَّة مسعفات يلطّمن بالخمر السسالا

فقال ,سول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا من حيث قال حسان فدخل صلعمر من كداء اعلا مكة انتهى، ومنها ان ابن اسحاق خولف فيما ذكره من عدد من قتل من المشركين يوم فتح مكة لانه قال واصيب من المشركين ناس قريبًا من اثنى عشر أو ثلاثة عشر انهوموا انتهيئ وقال ابن عقبة واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من اسفل مكة فلقينتُهُ بنو بكر فقاتلوا فهزموا وقتل من بني بكر قريبًا من عشريين ومن هذيل ثلاثة او اربعة وانهزموا وقتلوا بالحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد انتهى، وقال ابن سعد قتل اربعة وعشرون رجلًا من قريش واربعة من هذيل ذكر ذلك عن ابن سعد هكذا الحافظ ابو الفتح المعمرى في سيرته بعد ذكره لللامر ابن اسحاق في ذلك على ما اخبرني به بعص مشايخنا عن الحافظ الى الفتح وذكر الفاكهي خبرا فيه ما يقتضي ان المقتولين من المشركين يوم فتح مكة سبعون رجلاً وذكر لذلك سبب فاقتصى الحال ذكر ذلك لما فيه من الفايدة لانه قال حدثني الحسي بي عبد الموس قال حدثما على بن عاصم عن عطاء بن السايب قال حدثنى طاووس وعامر قالا دخل رسول الله صلعمر فقدم خالد بور الوليد فانالكم

شيمًا من القتل فجاء رجل من قريش فقال يرسول الله هذا خالد بن الوليد قد اسرع في الفتل فقال النبي صلعم لوجل من الانصار عنده يا فلان قال لممك يا رسول الله قال اينت خالد بن الوليد ققل له ان رسول الله يامرك ان لا تقتل عكة احدًا نجاءه الانصارى فقال يا خالد ان رسول الله صلعم يامرك أن تقتل من لقيت من الناس فاندفع خالد فقتــل سبعين رجلًا عكمة ول فجاء النبي صلعم رجل من قريش فقال يا رسول الله فلكت قريش لا قريش بعد اليوم قال ولم قال عذا خالد لا يلقى احدًا من الناس الا قتله قل ادع لى خالداً فدعى له فقال يا خالد الم أُرْسَلُ البيك أن لا تقتل احدًا قال بل ارسلت الَّي أن اقتل من قصدرت عليه قال ادع لي الانصاري فدعي له فقال الم امرك ان تامر خالماً ان لا يقتل احداً قال بلي وللنك اردت امرًا واراد الله غيره فكان ما اراد الله قال يا خالد قال لبيك يا رسول الله قل لا وله يقل للانصارى شيمًا انتهىء ومنها أن كلام ابن اسحاق يقتصى أن النبي صلعم امر أن لا يقتل يوم فيخ مكة الا من قاتل من المشركين وذكر الفاكهي قال حدثنا حسن حدثما ابن الى عدى قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شُعيب عن ابيه عن جدّه أن رسول الله صلعم لما فنخ مكة قال كقوا السلاج الا خزاعة عن بني بكر فاذن له حتى صلّوا العصر ثر امرهم أن يكفوا السلاح حتى اذا كان من الغد لقى رجل من خزاعة رجلاً من بدى بكر بالمزدلفة فقتله فلما بلغ ذلك النبي صلعم قام خطيبًا وظهره الى اللعبة فقال أن أَبْغَى الناس على الله من عدا في الحرم ومن قتل غير قتله ومن قتل بلُحُول الجاهلية انتهى باختصار، ومنها أن كلام أبن اسحاق ليس فيه بيان الموضع الذي جلس فيه النبي صلعم يوم الفتخ

بعد طوافه بالبيت ودخوله وخروجه منه وخطبته على بابه وقد افاد في فلك ابي عقبة ما لم يفهمه كلام ابن اسحاق مع امور اخر صنعها النبي صلعم في المسجد في هذا اليوم فريذكرها ابن اسحاق فنذكر كلام ابي عقبة لما فيه من الفايدة ونص كلامه قال فلمّا قصى طوافه نـزل وأخرجت الراحلة وسجد سجدتين ثر انصرف الى زمزم فاطلع فيها وقال لولا أن تغلب بنو عبد المطلب على سقايته لنزعتُ منها بيردي شر انصرف في ناحية المسجد قريبًا من مقام ابراهيم وكان زعوا المقام لاصقا بالكعبة فاخره رسول الله صلعم في مكانه هذا ودعى رسول الله صلعم بساجل من زمزم فشرب وتوضاً والمسلمون يبتدرون وضوءه يصبونه على وجوها والمشركون ينظرون اليهم ويتحجّبون ويقولون ما رَأَيْنا ملكًا قط بلغ هذا ولا شبيها به انتهى، ومنها أن أبي فشام ذكر ما يقتضى أن الذبي عم دخل البيت يوم الفنخ وفيه الصور لانه قال وحدثني بعض اهل العلم ان رسول الله عم دخل البيت يوم الفتح فراى فيه صور الملايكة وغيرهم الى اخر كلامه وروينا من حديث ابي عباس ما يقتضي خلاف ذلك لان البخارى قال فيما روينا عنه حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا الى قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله عم لما قدم مكة أنى ان يدخل البيت وفيه الالهة فامر بها فأخرجت وأخرجت صورة ابراهيم واسماعيل في ايديهما من الازلام فقال قاتلام الله لقد علموا انهما ما استقسما بها قط فر دخل فكبر في نواحي البيت ولم يصلُّ ومنها أن كلام أبن اسحاق يقتضي أن أبا شريح الخزاعي ذكو خطبة النبى صلعم عكة يوم الفتخ لعمرو بن الزبير بن العوام لما قدم لقتال اخيم عبد الله عكة لانه قال وحدثني سعيد بن ابي سعيد

المقبرى عن ابى شريح الخزاى قال لما قدم عبرو بن الزبير مكة القتال اخيه عبد الله بن الزبير جينة انتهى وهذا وهم من ابن هشام على ما فكر السهيلي قال وصوابه عبرو بن سعيد بن العاص بن امية وهو الاشرق ثم قال بعد استدلاله على هذا بالصواب اذا عبرو بن سعيد لا عبرو بن الزبير وكذا رواه يونس بن بكير عن ابن اسحاق وهكذا وقع في الزبير وكذا رواه يونس بن بكير عن ابن اسحاق وهكذا وقع في الصحيحين فكر هذا التنبية على ابن هشام ابو عبرو في كتاب الاجوبة عن المسايل المستغربة وفي مسايل من كتاب الإجامع للمخارى تكلم عليها في هذا الكتاب وانها دخل الوهم على ابن هشام او على البَكَاعي في روايته من اجل ان عبرو بن الزبير كان معاديًا لاخية عبد الله ومعينا لبك

ومنها أن ابن اسحاق ذكر أن عدد من شهد فدخ مكة من المسلمين عشرة الاف وتكرّر ذلك منه في موطنين وافاد في الموطن الثاني ما لم يفده في الاول من بيان عدد بعض القبايل الله كانت مع النبي صلعم ولفظه في هذا الموطن وكان جمع من شهد فدخ مكة من المسلمين عشرة الاف قر فصلهم وذكر موسى بن عقبة ما يخالف ما ذكره ابن اسحاق في عدد المسلمين يومر الفدخ لانه قال وخرج رسول الله صلعم كما يقال في أثنى عشر الفا ونقل مغلطاى في سيرته عن الحاكم ما يوافق ما ذكره ابن عشرة ابن عقبة جزمًا لانه قل فيما أخبرت به عنه وخرج من المدينة ومعم عشرة الاف رجل وقال الحاكم اثنا عشر الفاً انتهى، وذكر الفاكهي عن عشرة الاف رجل وقال الحاكم اثنا عشر الفاً انتهى، وذكر الفاكهي عن سعيد بن المسيّب ما يوافق ما ذكره ابن عقبة في عدد من كان مع سعيد بن المسيّب ما يوافق ما ذكره ابن عقبة في عدد من كان مع سعيد النبي صلعم لما خرج لفاخ مكة وسياتي هذا الخبر قريبًا في محلّ يُناسبه، ومنها أن ابن اسحاق لم يذكر جُهيْنَة في القبايل للة كانوا مع رسول

الله صلعم في فنخ مكة وذكرهم ابن عقبة فبهم لانه قال بعد قوله وخرج رسول الله صلعم كما يقال في اثنى عشر الف من المهاجريي والانصار ومن طوايف العرب من اسلَمَ وغِفَارِ ومُزَيْنة وجُهَيْنة ومن بني سُلَيْم وقادوا الخيل انتهى، ومنها أن كلام أبي اسحاق ليس فيه بيان لعدد من كان مع النبي صلعم من المهاجرين في فتح مكة وذكر الفاكهي خيرا يمين نلك لانه قال في اخمار فتح مكة حدثنا حسين حدثنا الثقفي قال سمعت جيى بن سعيد يقول سمعت سعيد بن المسيّب يقول خرج النبى صلعم من اهل المدينة بثمانية الاف او عشرة الاف ومن اهل مكة بالقَيْن انتهى وهذا هو الخبر الذي اشرنا ايضا الى أن الفاكهي نكره والله اعلم بصحة ذلك، ومنها أن ابن اسحاق ذكر في مقدار مقام النبى صلعم عكة قدرًا خولف فيه لانه قال وحدثني ابن شهاب النهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال اقام رسول الله صلعم عكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة انتهى، وقد حصل الحافظ علاة الدين مغلطاي في سيرته عن الخلاف في مدة مقام النبى صلعم عكة بعد فاحها ما لم أر مثلة مجموعا في غير سيرته فنذكر ذلك لما فيه من الفايدة لانه قال فيما أخبرت به عنه بعد أن ذكر خبر في مكة قال البخاري واقام بها خمس عشرة ليلة وفي رواية تسع عشرة ليلة وفي الترمذي ثمان عشرة وفي الاكليل احتها بصع عشرة يصلى ركعتين انتهى، ورايت انا في ذلك غير ما ذكره ابن اسحاق ومغلطاي وذلك في كتاب الفاكهي ونذكر ذلك لما فيه من الفايدة ونص ما ذكره الفاكهي حدثنا اسحاق بي ابراهيم الطبرى قال حدثنا اسماعيل بن علية عن يحيى بن ابي اسحاق قال سالت انس بن مالك عن قصر

الصلاة فقال سافرنا مع النبى صلعم من المدينة الى مكة فصلّى بنا ركعتَيْن حتى وصلنا فسالتُه هل اقام قال نعم الهنا عكة عشرًا يعنى زمان الفيخ انتهى والذى نقلة مغلطاى عن الاكليل هو في مغازى موسى بن عقبة لانه قال فاقام رسول الله صلعم عكة بصع عشرة ليلة انتهى ه

## الباب السابع والعشرون

في ذكر شيء من ولاة مكة المشرفة في الاسلام

لما فيخ الله تعالى على رسولة صلعم مكة استخلف عليها عتاب بن أسيد بفتخ الهمزة ابن الى العيص بن امية بن عبد شمس بن عبد منساف ابن قُصَّى بن كلاب القرشي عند مخرجة الى حُنين في العشر الاول من شوال سنة ثمان من الهاجرة لان ابن اسحاق قال لما ذكر غزوة حنين واستعمل رسول الله صلعم عتاب بن اسيف بن الى العيص بن امية بن عبد شمس على مكة اميرًا على من الخلف عنه من الناس انتهى، وذكر أبن عقبة ما يوم خلاف ما ذكره ابن اسحاق في تُأميره عُتمابًا لانه قال وكان رسول الله صلعم حين خوج الى حنين استخلف معاذ بن جبسل الانصاري فر السلمي على اهل مكة وامره ان يعلم الناس القران ويفقهم في الدين ثر قال ثر صدر رسول الله صلعم عامدًا الى المدينة وخلف معاد ابن جبل في اهل مكة انتهىء وذكر ابوعم ابن عبد البرّ عن الطبرى ما يوهم خلاف ذلك ايضًا لانه قال هبيرة بن شبل بن الحجلاني بن عتاب الثقفى هو اول من صلّى بمكة جماعة بعد الفنخ امره النبي صلعم بذلك وكان اسلامه بالخُكَيْبية واستخلفه رسول الله صلعم على مكة أن سار الى الطايف فيما ذكر الطبرى انتهىء وذكر ابن ماكولا تحو ما ذكره ابن عبد البرّ وعزاه الى ابن اللهي وذكر ابن عبد البر ما يوافق ما ذكوه ابون اسحاق في ترجمة عتاب وما ذكره ابن اسحاق في تامير النبي صلعمر لعتاب على مكة هو المعروف لكون جماعة من اهل الاخبار ذكروا ذلك وسياتي ذلك عن بعصهم وذكر مغلطاي ما يوضح تاريخ تاميره صلعم لعتاب على مكة اكثر ما سبق لانه قال في سيرته ثر خرج لستّ ليال خلون من شوال ويقال لليلتين بقيتا من رمصان الى حنين انتهى، وافاد السهيلي شيمًا يستغرب في سبب تولية النبي صلعم لعتَّاب على مكة لانه قال وقال اهل التعبير راى رسول الله صلعم في المنام أسيد بي الى العيص واليًّا على مكة مسلمًا فات على اللَّفر وكانت الرويا لولده عناب حين اسلم فولاه رسول الله صلعم مكة وهو ابن احدى وعشريون سنة انتهى، وذكر الازرق ما يوم أن لتولية النبى صلعم عتابًا على مكة سببًا غير السبب الذي ذكره السهيلي لانه قال حدثني جدّى قال حدثنا عمد الجبَّار بن الوَّرد المكي قال سمعت ابي الى مُلَيْكة يقول ان النبي صلعم قال لقد رايت اسيدًا في الجنَّة وأيّ يدخل اسيد الجنَّة فعرض له عتاب بي اسيد فقال هذا الذي رايت آدْعود في فدُعي فاستعمله يوميد على مكة ثر قال لعتاب اتدرى على من استعبلتُك استعبلتُك على أهل الله فاستوص بهم خيرًا يقولها ثلاثًا أنتهى، ويمكن أن يُجمع بدين ما قال الجن اسحاق وغيره من تامير النبى صلعم لعتاب على مكة وبين ما ذكره ابن عقبة والطبرى بان يكون النبى صلعم جعل عتابًا اميرًا عكة ومعاذًا اماما بها ومفقها لمن فيها واشترك مع معاذ في الامامة هبيرة المذكور ولا يعارض ذلك ما قيل في ترجمة هبيرة من انه اول من صلى مكة جماعة بعد الفنخ لامكان أن يكون حان وقت الصلاة وهبيرة حاضر في الماس ومعاذ غير حاضر لشغل عرض له فمادر هبيرة فصلى بالناس لتحصيل فصيلة أول الوقت والله اعلم ويحتمل أن هبيرة كان يصلّى بالناس قبيل معاذ لر صلى معاذ بمن لم يدرك الصلاة خلف هبيرة والله اعلم وهذا أولى من جعل الاخبار متعارضة في ولاية عتاب، وكان من امره في ولايسة مكة ما ذكره الزبير بن بكار لانه قال استعمل رسول الله صلعم عتاباً على مكة ومات رسول الله صلعم وعتاب عامله على مكة انتهى، وذكر ابن عمِل المرِّ ما ذكرة الزبير وزاد عليه في مدَّة ولاينه لانه قال اسلم يوم فيخ مكة واستعله النبي صلعم على مكة يوم الفتح في حين خووجه الى حنين فاقام للناس الحج قلك السنة وفي سنة ثمان وحج المشركون على ما كانوا عليه أثر قال فلم يول عمّاب اميراً على مكة حتى قبص رسول الله صلعم واقرِّه ابو بكر رضّه فلم يزل عليها الى ان مات وكانت وفاته فيما فكر الواقدى يوم مات ابو بكر الصديق رضّه وقال ماتا في يوم واحد وكذاك يقول ولد عماب وقال محمد بن سلام وغيره جاء نُعي ابي بكر الصديق الى مكة يوم دفق عتاب بي أسيد بها انتهى، وذكر ابي عبد البر ما يخالف ما ذكره في ولاية عتاب على مكة في خلافة ابي بكر الصديق لانه قال في ترجمة الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابي هاشم بي عبد مناف بي قُصْي بي كلاب القرشي الهاشمي بعد ان ذكر شيمًا من حاله عن مصعب الزبيري والواقدى وقال غيرها وفي ابو بكر الصديق الحارث بي نوفل مكة فر انتقل الى البصرة من المدينة انتهی باختصار ورایت فی مختصر تاریخ ابن جریر ان عتاب بن اسید كان على مكة في سنة أربع عشرة وخمس عشرة وست عشرة وسبع عشرة وثمان عشرة وتسع عشرة ورايت في تاريخ ابن الاثير ما يقتصى انه كان على مكة في سنة اربع عشرة وخمس عشرة وكُلُّ ذلك وهمَّ ذكرناه للتنبية عليه،

ومن ولى مكة فى خلافة الصديق رضّه الحوز بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي فى سفرة سافرها على ما ذكر ابن عبد البرء

فر وليها الحيز المذكور لعم بن الخطاب رصة في اول ولاية عم عملي ما فكر ابن عبد البرّ ايضا وذكر ابن حزم ولايته على مكة لعم وذكر الزبير بن بكار ولايته على مكة عن عتاب، فرولي مكة في خلافة عم رضة قَنْفُل بن عمير بن جدعان التيمي بعد عزل الحرز على ما ذكر ابن عبد البر أر وليها نافع بن عبد الحارث الخواعي بعد عول قنفد على ما نكر ابن عمد المر ايضاء قر وليها الهد بن خالد بن العاصي بن عشام بن المغيرة المخزومي بعد عول نافع ورايت في اللامل لابن الاثير ما يقتصى أن نافع بن عبد الحارث كان على مكة في سنة ثلاث وعشرين ولا ادرى هل هذه السنة اول ولايته لكَّة ولا متى انقصت ولايته عنها والله اعلم، وعن ولى مكة في خلافة عمر طارق بن المرتفع بن الحارث بن عبد مناف على ما ذكر الفاكهي وعبد الركن بن ابزي الخزاى مدولي خزاعة نيابة عن مولاه نافع بي عبد الحارث لما لقى نافع عُمر بن الخطاب بعسفان وانكر عم على نافع استخلافه عبد الرحي على مكة لعظم قدر اهلها وغصب عم في ذلك حتى قام في الغوزة وقال نافع لعم انده قارى لكتاب الله عام بالفرايض وفي رواية أن نافعًا قال لعم لما انكر عليه استخلافه ابن ابزى عدا على اعل مكة انى وجدتُه اقرأم لكتاب الله واعلمهم بدين الله عز وجل وللالك سكن غيظ عمر على نافع وخبر توليقه لابن ابزى وما كان بينه وبين عمر من المقال المشار اليه ذكر في تاريخ الازرقي وغيره و وعن وفي وغيره وعن وفي مكة لعم على ما قيل الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المقدم ذكره لان الزبير قال في ترجمته وذكر أن الم بكر أو عُم رضهما استعلم على مكة انتهى ورايت في تاريخ الاسلام للذهبي ما يقتصي المجزم بولاية الحارث هذا على مكة لافي بكر وعم رضهما لانه قال في ترجمته له صحبة واستعمله الدي صلعم على بعض صدقات مكة وبعض اعال مكة في استعمله ابو بكر وعم وعثمان رضهم على مكدة انتهى والله اعلم بالصواب

بعد الحج في مدّة السنة بلغها قتل عثمان فرجعت الى مكة وحرصت على الطلب بدّمة فقال لها عبد الله بن عامر العامرى الحضرمي وكان عامل عثمان على مكة فقال لها عبد الله بن عامر العامرى الحضرمي وكان عامل عثمان على مكة فآذه الوّل طالب فكان اوّل مُجيب وتبعه بنو امية على ذلك انتهى بالمعنى، وهذا يشعر بخلاف ما ذكره ابن عبد البر من أن خالد بن العاص له يزل على مكة الى أن عزلة على في اول خلافته، ومن ولى مكة لعثمان على ما قيل نافع بن عبد الحارث الحزاى السابق ذكره لان ابن الاثير ذكر انه كان على مكة في سنة ثلاث وعشرين عاملاً لعم رضة وأن عم لما ظعن في هذه السنة أوصى أن تقرّ عبالة سنةً فأقر عثمان عبال عم سنة على ما قيل فعلى هذا يكون نافع عاملاً على مكة لعثمان والله اعلم،

ثر ولى مكة فى خلافة على بن ابى طالب رصة ابو قتادة الانصارى فارس رسول الله صلعم الحارث بن ربعي وقيل النعان بن ربعي وقيل غير فلك ثم قُتُمُ بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عمر النبي صلعم بعد عزل ابن قتادة الانصاري على ما ذكر ابن عبد البر لانه قال في ترجمة قتم هذا وكان قتم بن العباس واليًا نعلي بن ابي طالب على مكة وذلك ان على بن ابي طالب لما ولى الحلافة عزل خالف بن العاص بن هشام بن المغيرة المحزرمي طالب لما ولى الخيرة الانصاري ثر عزله وولى قتم بن العباس فلم يزل واليًا عليها حتى قتل على بن ابي طالب رصة هذا قول خليفة يزل واليًا عليها حتى قتل على بن ابي طالب رصة هذا قول خليفة في ولاية قتم لمكة في مدة خلافة على رصة وذكر ما يقتصي ان ولايتة في سنة سبت في مدة خلافة على رصة وذكر ما يقتصي ان ولايتة في سنة سبت في مدة خلافة على رصة وذكر ما يقتصي ان ولايتة في سنة سبت

على ما قيل معبد بي العباس بي عبد المطلب اهو قثم السابق ذكر ذلك ابن حزم في الجهرة لانه قال لما ذكر اولاد العباس ومعبد ولى محكة لعلى رضة وقال قبل ذلك وقثم ولى المدينة لعلى وما ذكره ابن حزم في بيان معبد يخالف ما ذكره خليفة واما ما ذكره في شان قثم فلا لامكان ان يكون على جمع لقثم بين ولاية المدينة ومحة ويصح تعريفه بانه ولى المدينة والله اعلم ورايت في نسخة من الثقات لابن حبان ما صورته قتادة بين ربعي له صحبة كان عامل علي على مكة انتهى، وهذا والله اعلم ابو قتادة السابق ذكره وسقط ابو في النسخة الله ولم أر في المتحابة من اسمة قتادة بين ربعي، ورايت في الكامل لابن الاثير ولم أر في الصحابة من اسمة قتادة بين ربعي، ورايت في الكامل لابن الاثير ولم أر في الصحابة من اسمة قتادة بين ربعي، ورايت في الكامل لابن الاثير ولم أر في الصحابة من اسمة قتادة بين ربعي، ورايت في الكامل لابن الاثير ولم أر في الصحابة من اسمة قتادة بين ربعي، ورايت في الكامل لابن الاثير ولم وعزلة كما سبق والله اعلم،

قر ولى مكة في خلافة معاوية بن ابي سفيان جماعة لا اعرف من اولهم في الولاية منه اخوة عُتْبُة بن ابي سفيان بن حرب الاموى وولايت على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي، ومنهم خالب بن العاص بن عشام المخزومي المقدم ذكرة ورايت في اللامل لابن الاثير انه ولى مكة سنة اثنتين واربعين وذكر ما يقتصى انه كان على مكة في سنة ثلاث ولربعين ايضًا ورايت في مختصر تاريخ ابن جرير ما يقتصى انه كان على مكة في سنة خمس واربعين وفي سنة ست وسبع وثمان واربعين وفي سنة شت وسبع وثمان واربعين وفي سنة ثلاث واربعين ايضاء ومنهم مروان بن الحكم بن ابي العاص ابن امية بن عبد شمس القرشي الاموى ابو عبد الملك على ما ذكر

ابن عبد البر لانه قال في ترجمته وكان معاوية لما صار الامر السيده ولاه المدينة فرجمع له الى المدينة مكة والطايف فرعوله عن المدينة سنة ثمان واربعين انتهى، وفي عذا اشعار بان ولايته لحكة قبل سنة ثمان واربعين والله اعلمر ، ومنهم سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن امية بن عبد شمس القرشي الاموى ابو عثمان ويقال ابو عبد الرحين احد اشراف قريش واجوادها وقصحاءها ذكر ما يدل لولايته على مكة صاحب العقد ابي عبد البر لانه قال في الفصل الذي ذكر فيه الخطسه العمى قال استعمل سعيد بن العاص وهو وال على المدينة ابنيه عمرو بن سعيد على مكة انتهىء ومناهم عرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص القرشي الاموى المعروف بالأشدق ولد سعيد المقدم ذكره وولايته على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي وذكر ما يقتضي انها في حياة عبد الرجن بن الى بكر الصديق رصم وعلى هذا فتكون ولايتم في اوايل عشو الستين من الهجرة لان عبد الرحين بن الي بكر مات سنة ثلاث وخمسين من الهاجرة في قول الاكثريبي والله اعلم وولايته لمعاوية على مكة ذك ها ابن الاثير لانه قال في اخمار سنة ستين من الهجرة لما ولي يريد بي معاوية كان على مكة عمرو بي سعيد بي العاص انتهى، ومن ولى مكة لمعاوية عبد الله بن خالد بن اسيد بن ابي العيص القرشي المقددم ذكره وولايته على مكة لمعاوية ذكوها الفاكهي وذكر الازرق ما يفهم ذلك ويفهم تاريخ ولايته لانه نڪر خبراً فيه ما يقتصي ان معاوية بي ابي سفيان اشترى دار الندوة من بعض بني عبد الدار فجاء شيـبـ بين عثمان فقال له أن لى فيها حقًّا فاخذتها بالشفعة فقال له معاوية احصر المال فاحضره واخبر معاوية باحضاره فدخل معاوية دار الندوة وخرج بابها الاخر فسافر رشيبة لا يشعر به وفيه بعد نالك ما نصة وخرج اليه والى مكة عبد الله بن خالد بن اسيد فقام اليه شيبة فقال فأين امير المومنين بال راح الى الشام قال شيبة والله لا كلمته ابدًا انتهى وكانت عدة القصة في حجّة معاوية الاولى لان في الخبر المشار اليه فلما حسج معاوية حجّة الثانية فذكر قصّة بين شيعة ومعاوية ملخصها انعه لم يفتح له الكعبة لما ساله معاوية في ذلك وبعث اليه حفيده شيبة بن يفتح له الكعبة وكانت حجّة معاوية الاولى سنة ابع واربعين على ما ذكر القتبى في امراه الموسم وحجّته الثانية سنت خمسين على ما ذكر القتبى ايصا وقيل في حجته الثانية غير ذلك فاستفلنا على مكة في سنة اربع واربعين والله اعلم

قر ولى مكة فى خلافة يزيد بن معاوية بن ابي سفيان جماعة ولم عمرو ابن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق المقدم ذكره والوليد بن عُتْبة ابن ابي سفيان صخر بن حرب بن امية القرشي الاموى وعثمان بن محمد بن ابي سفيان بن حرب الاموى والحارث بن خالد بن العاص ابن هشام الحنومي المقدم ذكر والده وعبد الرجن بن زيد بن الحطاب ابن فُقيل العدوى ابن اخى عمر بن الخطاب رضة وجيبي بن حكيم ابن فقيل العدوى ابن اخى عمر بن الخطاب رضة وجيبي بن حكيم ابن صفوان بن امية بن خلف الجُمَحي، فأمّا ولاية عمرو بن سعيد الاشدق فذكرها ابن جرير لانه ذكر في اخبار سنة ستّين من الهجرة ان عمرو بن سعيد حجّ بالناس وهو على مكة والمدينة وان يزيد بن معاوية ولاه المدينة بعد ان عزل عنها الوليد بن عتبة في شهر رمضان وذكر ابن الاثير مثل ما ذكره ابن جرير بالمعنى وذكر ان عمرو بن

سعيد قدم المدينة في رمصان وجهز منها الى ابن الزبير عكة اخاه عمرو ابن الزبير لما بينهما من العداوة وانيس بي عمرو الاسلمي في جييش خو الفي رجل فقتل انيس بلى طُوى قتله الحاب ابن الزبير عكة واسروا عمرو بن الزبير فاقاد منه اخوه عبد الله الماس بالضرب وغيره كما صنع بهم في المدينة حتى مات عمرو تحت السياط، واما ولاية الوليد ابن عُمَّبة فذكرها ابن الاثير وذكر سببها وملخص ذلك أن يزيد اتهم عمرو بن سعيد مداهنة ابن الزبير فانه اظهر العصيان على يزيد بعد قتل الحسين بن على بالعراق وبويع بعد ذلك ابن الزبير عكة وقیل لیزید لو شاء عمرو بن سعید سرح الیک ابن الزبیر فعزل یزیدگ عمرًا وولى مكانه الوليد فقدم الوليد مكة واقام يريد غرق ابي الزبير فلا يجده الا محترزًا مُتنعًا وكان ذلك في سنة احدى وستَّين وذكر ابن جريه تحو فلك مختصرًا بالمعنى، واما ولاية عثمان فذكرها ابن الاثير وذكر سببها وملخص ذلك أن أبي الزبير كتب الى يزيد في أمر الوليد يقول له انك بعثت اليما رجلًا اخرق لا يتجه لرشد ولا يرعوى لعظـة فلو بعثت رجلًا سهل الخُلق رجوت أن يسهل من الامور ما استوعر منها وان يجمع ما تفرّق فعول يزيدُ الوليدُ وولى عثمان وفلك في سنة اثنتين وستين وذكر ابن جرير نحو ذلك مختصرًا بالمعنىء واما ولاية الحارث ببي خالد وعبد الرحن بي زيد المذكورين فذكر خليفة بي خَيَاط في ما حكى عنه الحافظ ابو الحجام المزى في تهذيبه أن يزيد لما عزل الوليد ابى عتبة بن ابى سفيان عن مكة ولاها الحارث بن خالد ثر عزله وولى عبد الرحمي بن زيد بن الخطاب فر عزل عبد الرحمي واعاد الحارث فنعه ابن الزبير الصلاة فصلى بالناس مصعب بن عبد الركن بن عوف انتهىء واما ولاية جيبى بن حكيم فذكرها الزبير بن بكّار مع ولاية الحارث اليضا لانه قال فولَدُ حكيم بن صفوان جيبى بن حكيم ولى مكة ليزيد ابن معاوية وكان عبد الله بن الزبير مقيمًا معه عكة ثر تعرّض له جيبى ابن حكيم فكتب الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يذكر له مداهنة جيبى بن حكيم عبد الله بن الزبير فعزل يزيدُ جيبى ابن حكيم وول الحارث بن خالد مكة فلم يَدَعُهُ ابن الزبير يصلّى بالناس وكان الحارث يصلّى في جوف داره لموالية ومن اطاعة من اهاله وكان مصعب بن عبد الرحي يصلى بالناس في المستحد الحوام بأمر عبد الله بن الزبير فلم يزل كذلك حتى وجه يزيد بن معاوية الى عبد الله بن الزبير مُسْرف بن عُقْبة فبويع عبد الله بن الزبير مُسْرف بن عُقْبة فبويع عبد الله بن الزبير المشرف بن عُقْبة فبويع عبد الله بن الزبير مُسْرف بن عُقْبة فبويع عبد الله بن الزبير مُسْرف بن عُقْبة فبويع عبد الله بن الزبير المشرف على عُله المناس عكة انتهاء

قر ولى مكة عبد الله بن الزبير رضّه بعد ان لقى فى ذلك عناة شديدًا سببه ان يزيد بن معاوية لما طرد اهل المدينة عاملَهُ عثمان بن محمد ابن الى سفيان وغيرة من بنى امية الا ولد عثمان بن عقان بعث اليهم مسلمر بن عُقبة المُرّى وسمّى مسرقًا باسرافه فى القتل بالمدينة وبعدت معد اثنى عشر الفًا فيهم الحُصَيْن بن تُمير السكوني وقيل اللندى ليكسون على العسكر ان عرض لمسلم موت فانه كان عليلا فى بطنه المالة الاصفر وامر يزيد مسرقًا أذا بلغ المدينة ان يدعو اهلها ثلاثًا فان اجابوه والا قتله فاذا طهر عليهم اباحها ثلاثًا ثر يكفّ عن الناس ويسير الى محتة لقتال ابن الزبير فلما بلغ مسلم المدينة عن معه التَقى مع اهلها بظاهر المدينة فاقتتلوا فقتل من اولاد المهاجرين ازيد من ثلاثماية نفر وجماعة من الصحابة ودخل المدينة واباحها ثلاثًا وكانت الوقعة عكان يقال له

حرّة واقمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستّين من الهجية ثر سار الى مكة فلما كان بالمُشَلِّل مات وقيل مات بثنية هرشا بعد ان قدّم على عسكره الحصين بن نمير فسار الحصين حتى بلغ مكة لاربع بقين من المحرم سنة اربع وستين وقد بايع اهل مكة والحجاز وغيرهم ابن الزبير واجمعوا عليه وانصم اليه من انهزم من اهل المدينة وكان قد بلغه خبر اهل المدينة مع مسلم هلال الحرم سنة اربع وستين مع المسور بي تُحرِمَة فلحقه منه امر عظيم واعتد هو واحدابه واستعدوا للقتال وقاتلوا الحصين ايامًا وتحصَّى ابن الزبير واحدابه في المسجد وحول اللعبة وضرب احداث ابن الزبير في المسجد خيامًا ورقاقًا يكتنُّون فيها من جارة المجنيق ويستظلون فيها من الشمس وكان الحصين بن نمير قد نصب المجنيق على الى قبيس وعلى الاتم فكان يرميهم بالحجارة وتصيب الحجارة اللعبية فتنوقفت ودام الحرب بيمه الى أن فرج الله على ابن الزبير واصحابه بوصول نَعْي يزيد بن معاوية وكان وصول نَعْيه ليلة القلاثاء لثلاث مصحبين من شهر ربيع الاخر سنة اربع وستين وبلغ نَعيه ابي الزبير قبل ان يجلع الْحُصِينَ وبعث الى الحصين من يُعلَّمه بذالك وحسب له تبك القيتال ويُعَظِّم عليه امر الحرم وما اصاب اللعبة ذال الى ذلك وألَّبَ الى الشمام لخمس ليال خلون من ربيع الاخر سنة اربع وسنين بعد ان اجتــمـع بابور الزبير في الليلة الله يلى اليوم الذي بلغة فية نعى يزيد وسالة ابن الزبير في أن يبايع له هو ومن معه من أهل الشام على أن يذهب معهم ابن الزبير الى انشام ويوس الناس ويهدر الدماء الله كانت بينه وبينهم وبين اهل الحرم فأبى الحصين فلكك وبويع ابن الزبير بعد رحيل الحصين عن مكة بالخلافة بالحرمين فر بويع بها في العراق والممن وغير

فلك حتى كاد تجمّع الأمَّةُ عليه فولى في الملاد الله بويع له فيها العُمّالُ ودامت ولايته على مكة الى ان قتله الجاج قاتله الله في جمادي الاولى يوم الثلاثاء سنة ثلاث وسبعين من الهجيرة عن ثلاث وسبعين سنة بعد ان حاصره الحجاج عن معه ازيد من نصف سنة وهو ينتصف منهم ويفصل علياً في القلب لانه كان نهاية في الشجاعة وكذا في العبادة وكان في اليوم الذي قُتل فيه حمل على اهل الشام لما دخلوا عليه من ابواب المساجد حتى ابلغهم الحجون ولم يُقْتَل حتى ادهش بأجرة رمى بها وجهد ودمى فعند ذلك تعاونوا عليه وقتلوه ولم يقتل الا بعد ان لم يبني معة من الحابة الا اليسير لميلام عنة الى الجالج واختذام الامان من الحجاج وكان من فعل فالك ابناه كزة وحبيب وكان ابتداء حصار الحجاج له في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وكان الحجاج في حال محاصرته لابي الزبير يرمى اللعبة بالمجنيق من الى قُبَيْس للون ابن الزبير كان مكتنّا في المسجد وكان الحجاج نازلًا ببير ميمون ومعه طارق بن عمرو مولى عثمان وكان عبد الملك قد امد الحجاج بطارق لما ساله النجدة على ابن الزبير فقدم طارق في ذي الحجة ومعه خمسة الاف وكان مع الحجاج الفان وقيل ثلاثة من اهل الشام وكان الجاج لما وصل من عند عبد الملك نول الطايف فكان يبعث منه خيلا الى عرفة ويبعث ابن الزبير خيلا الى . عرفة فيقتتلون فيها فتنهزم خيل ابن الزبير وتعود خيل الحجاج بالظفر ثر استان عبد الملك في منازلة ابن الزبير فانن له فكان من الامر ما كان وكان حصار الحجاج لابن الزبير ستة اشهر وسبع عشرة ليسلمة على ما ذكر ابن جرير وصلب ابن الزبير بعد قتله مُندَّكسًا على الثنية اليمنى من الحجون وبعث راسه لعبد الملك بن مروان فطيع بعد في البُلْدان، وولى مكة لابن الزبير في خلافته الحارث بن حاطب بن الحارث بن معم الجُمّحي على ما ذكر ابن عبد البر لانه قال في ترجمته واستعبل ابن الزبير الحارث بن حاطب على مكة سنة ستّ وستّين وقيل انه كان يلى المساعى ايام مروان انتهى،

ثر ولى مكة لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير جماعة وهم ابنه مسلمة بن عبد الملك والحجاج بن يوسف الثقفي والحارث بن خالك المخزومي المقدم ذكره وخالد بن عبد الله القَسْرى وعبد الله بن سفيان المخزومي وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن الى العيص الاموى ونافع بن علقمة اللناني ويحيى بن الحكم بن الى العاص بن امية ابن عمد شمس القرشي الاموى، فاما ولاية الحجاج فشهورة ذكرها غيرو واحد ودامت الى سنة خمس وسبعين وولى مع مكة المدينة والحجاز وقد نكر ابن جرير ما يدلُّ لذلك ولمنتهى ولايته على الحجاز لانه ذكر في اخبار سنة اربع وسبعين انه كان على مكة والمدينة وذكر في اخبار سنة خمس وتسعين انه ولى العراق وعزل عن الحجاج وذكر انه انصرف الى المدينة في صفر سنة اربع وتسعين واقام بها ثلاثة اشهر وانه حج بالناس في هذه السنة، واما ولاية الحارث بن خالد المخزومي فذكر الزبير بن بَكَّارِ ما يشهد لذلك لانه قال بعد أن ذكر تولية يزيد بن معاوية له على مكة ومنع ابن الزبير له من الصلاة ولم يزل معتزلاً لابن الزبير حتى ولى عبد الملك بن مروان فولاه مكة ثر عزله فقدم عليه في دمشق ولم ير عنده ما يحبّ فانصرف عنه وقال في ذلك شعرًا انتهيئ واما ولايسة خالد بن عبد الله القُسْرى ففي تاريخ الازرق ما يدلُّ لذلك لانه روى بسنده ان جدَّه عقبة بن الازرق بن عمرو الغُسَّاذ كان يضع على حُرف داره مصباحًا عظيمًا فيصيء لاهل الطواف واعلى المسجد فر قال فلم يزل ذلك المصباح على حرف العار حتى كان خالد بن عبد الله القسرى فوضع مصماح زمزم مقابل الركن الاسود في خلافة عبد الملك بن مروان فنعنا أن نضع فالك المصماح وفكم في الترجمة اللة ترجم عليها أول من ادار الصفوف حول اللعبة ما يدلُّ لذلك لانة روى فيها عن جدَّة عين عبد الرحمي بن حسن الازرق قال فلمّا ولى خالد بن عبد الله القسيى لعبد الملك بن مروان فذكر ادارته للصفوف والمعروف ان خالماً ولى مكة للوليد وسليمان ولدَى عبد الملك بن مروان والله اعلم ويبعد أن يقال لعلم الازرق سها فيما ذكره من ولاية خالد لعبد الملك للونه كرر ذلك في غير موضع والله اعلم وخالد القسرى هو الذي حفر البير الله ساق منها الماء حتى اخرجه في المسجد الحرام عند زمزم ليصافي بة زمزم وحكى عنة في تفصيلة على زمزم وتفصيل الخليفة الذي امره بذلك ما يستبشع ذكره وقيل ان ذلك لا يصحّ عنه والله اعلم، واما ولاية عبد الله بن سفيان المخزومي فذكر الازرقي ما يدلّ لها لانه قال لما نكر سيل الجحاف وكان سيل الجحاف سنة ثمانين في خلافة عبد الملك وذكر خبرًا فيه فكتب في ذلك الى عبد الملك بن مروان ففزع لذلك وبعث عال عظيم وكتب الى عاملة عبد الله بن سفيان المخزومي ويقال بل كان عاملة الحارث بن خالد المخزومي يامره بعمل صفاير المدور الشارعة على الوادى انتهى، وما عرفت نسب عبد الله بن سفيان هذا الا اني لم ار له ذكرًا في غير تاريخ الازرق وعلى ما ذكر في تاريخ الجحاف وكتابة عبد الملك لعاملة على مكة عبد الله والحارث المشار اليهما تكون ولاية من كان واليا بها في سنة ثمانين وفي اللتي بعدها لان سيل

الجحاف كان في زمن الحرة وما يصل خبره لعبد الملك ويصل المره ببناء ضفاير الدور الا في سنة احدى وثمانين والله اعلم ، واما ولاية عبد العزيز فذكرها الزبير بن بكار لانه قال واستعمل عبد الملك بن مروان عبد العزيز بي عبد الله بي خالد بي اسيد على مكة انتهى ورايت في اللمال لعبد الغني القدسي ما يوافق ذلك وللنه لم جكمه الا بصيغة التمريض لانه قال ولى مكة لسليمان بي عبد الملك وقيل انه وليها لعبد الملك ايصا انتهى، وأما ولاية نافع بن علقمة اللماني وحيمي بن الحكم فذكر الزبير بن بكار ما يشهد لذلك وفي ذلك طول اختصرناه ولانًا في الغالب لا نستدلُّ الاعلى ما يستغرب او يقع فيه اختلف وولاية مسلمة بور عبد الملك حكاها ابي قتيبة في الامانة والسياسة وكلامة صريح في انه وليها لابيه وان خالد القسرى وليها ايضا لعبد الملك لانه قال وذكروا ان مسلمة بن عبد الملك كان واليا على مكة فبينما هو يخطب على المنبر اذ اقبل خالد بن عبد الله القسرى من الشامر واليا عليها فدخل المسجد فلما قصى مسلمة خطبته صعد خالد المنبر فلما ارتقى في الدرجة الثانية تحت مسلمة اخرج طُومًارًا نقصة أثر قراه على الناس فية بسم الله الرحين الرحيم من عبد الملك ابن مروان امير المومنين الى اهل مكة اما بعد فاني وليت عليكم خالك ابن عبد الله القسرى فاسمعوا له واطبعوا وقد ولا يجعلن امرك على نفسه سبيلًا فانما هو القتل لا غيره وقد بريت الذمية من رجل أوى سعيد ابن جبير والسلام ، قر التَّفَتَ اليهم خالد فقال والـذي يحلف به ويحم اليه لا اجده في دار احد الا قتلته وهدمت داره ودار كلّ من جاوره واستجت حُرِمهُ وقد اجلتُ للمر فيه ثلاثة ايام أثر ذبل

ودعى مسلمة برواحلة ولحق بالشام فاتى رجل الى خالد فقال له ان سعيد ابن جبير بوادي كذا من اودية مكة تختفيًا عكان كذا فارسل خالد في طلبه فأتاه الرسول فلما ذظر اليه قال له الله أمرت بأخذك وانيث لأنَّهب بك واعون بالله من ذلك فالحُون بالى بلد شيت وأنا معك فقال سعيد ابي جبير الله هاهنا اهل وولد قال نعم قال انهم يوخذون بعدك وينالج من المكروة مثل الذي كان ينالني قال واني أُكُلُم الى الله قال سعيد يكسون هذا فاتى به الى خالد فشده وثاقًا ثر بعث به الى الحجام فقال له رجل من اهل الشامر ان الحجاج قد انذر به واشعر قبلك فا عرض له فللو جعلتُهُ بينك وبين الله لكان ازكى من كلُّ عمل تتقرَّب بــه الى الله قال خالد وظهره الى الكعبة وقد استند اليها والله لو علمت أن عبد الملك لا يرضى الا نقص هذا البيت جرًا جرًا لنقصتُه في مرضاته، وعسن ولى مكة لعبد الملك بن مروان في ما اظنَّ هشام بن اسماعيل المحنومي لان الفاكهي ذكرِ ما يكلُّ لولايته لها الا انه لم يصرح بانه ولي مكة لعبد الملك بن مروان وولايته لها لا يبعد أن يكون في زمن عبد الملك لانه ولى المدينة له وحريم بالناس في خلافته عدّة سنين واذا كان ولي ذلك لعبد الملك فولايته على مكة لعبد الملك اقرب من ولايته عليها لغيره والله اعلم، وعن ولى مكة لعبد الملك بن مروان في ما اظن ابان ابي عثمان بي عَقَّان والله اهلم

ثر ولى مكة فى خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان رجلان فيما علمت الامام العادل عم بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الاموى رضة ثم خالد بن عبد الله القسرىء فامّا ولاية عم بن عبد العزيز رضة فلكرها جماعة منهم ابن كثير وافاد فيما ذكرة تاريخ ابتداءها لانه قال

فى ترجمته قالوا ولما مات عبد الملك حزن عليه ولبس المُسُوح تحت ثيابه سبعين يومًا وولى الوليد فعامله بما كان يعامله به وولاه المدينة ومكة والطايف من سنة ستّ وثمانين الى سنة ثلاث وتسعين انتهى وقيل ان عم بن عبد العزيز رضه عول عن مكة في سنة تسع وثمانين وقيل سنة احدى وتسعين واما ولاية خالد القسرى فاختلف في اولها للخلاف في تاريخ عول عم بن عبد العزيز رضه ودامت ولايته الى مات الوليد بن عبد الملك وكان موته في جمادى الاخرة سسندة

قر ولى مكة فى خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ثلاثة نفر خالد القسرى قر طلحة بن داود الحصومى قر عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد بن ابى العين الاموىء فاما ولاية خالد القسرى لسليمان فذكر الازرق ما يدلّ نها وكذلك الزبير بن بكار وما ذكرة فى ذلك اصرح ما ذكرة الازرق لانة قال وحدثنى محمد بن الصّحاك عن ابنة أن خالد بن عبد الله القسرى اخاف عبد الله الاصغر بن شيبة بن عثمان وهو الاعجم فهرب منة فاستجار بسليمان بن عبد الملك قال محمد بن الصحاك عن ابية وخالد بن عبد الله يدوم يد والى محمد بن الصحاك عن ابية وخالد بن عبد الله يدوم يد والى خالد بن عبد الملك الم نالد بن عبد الملك الم نالد بن عبد الله يوم عبد الله يوم عبد الله يوم الملك الم خالد بن عبد الله ال لا يهجه واخبرة انه قد آمنة فجاءة بالكتاب فقال خالد الله بن عبد الله ان لا يهجه واخبرة انه قد آمنة فجاءة بالكتاب فقال فاحد اللتاب فوضعة ولم يفتحه وامر به فبرز فجلدة قر فتح الكتاب فقال لو كنت قرائه ما جلدتك فرجع عبد الله الى سليمان فاخبرة الخبر بالكتاب في خالد ان تُقطّع يَدُة فكلّهة فيه يزيد بن المهلب وقبّل يدة وكتب مع عبد الله ان كان خالد قرا الكتاب قر جلدة قطعت يَدُة

وان كان جلده قبل أن يقرأ الكتاب أقيدُ منه فأقيد منه عصبد الله انتهى باختصار، ولعل فعل خالد هذا سبب عنل سليمان له وكان عزله في سنة ست وتسعين كما سياتي بيانه، وأما ولاية طلحة فذكوها أبي جبير لانه قال في اخبار سنة ست وتسعين من الهجية عنل سليمان بي عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى عن مكة وولاها طلحة بن داود الحصرمي وذكر ابن جرير ايضا ما يدلُّ على خلاف ما ذكره في تاريخ ولاية طلحة لانه قال في اخبار سنة سبع وتسعين وفي عده السندة قال الواقدى حدثني ابراهيم بن نافع عن ابن ابي مليكة قال كما صدر سليمان بن عبد الملك من الحج عول طلحة بن داود الحصرمي عسى مكة وكان عمله عليها ستة اشهر انتهىء واما ولاية عبد العزيز بن عبد الله بي خالد فذكرها ابن جرير وحكى خلافًا في ابتداءها لانه قال في اخبار سنة ست وتسعين بعد أن ذكر ما سبق في عزل سليمان خالد وتوليته طلحة وحكى عن ابي معشر انه قال كان الامير على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد وقال في اخبار سنة سبع وتسعين بعد ان حكى عن الواقدى ما سبق في عزل طلححة وول عليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد وكان عبد العزيـز على مكة في سنة ثمان وتسعين على ما ذكر ابي جرير ايضاء هُ ولى مكة لعم بن عبد العزيز بن مروان رصة في خلافته عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن اسيد المذكور على مقتصى ما ذكر ابن جرير لانه ذكر في اخبار سنة تسع وتسعين ان عامل عم بن عبد العزيز على مكة في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالف أبن أسيد وذكر في اخبار سنة ماية ما يقتضي أنه كان والى مكة وذكر

الازرق ما يقتصى فلك ايضا لانه روى عن الهد بي ميسرة عن عبد الجيد بن ابي رواد عن ابية قال قدمت مكة سنة ماية وعليها عبد العزيز بي عبد الله اميرًا فقدم كتاب س عمر بي عبد العزيز ينهى عب كراء بيوت مكة ويالأر بتسوية بيوت منى قال نجعل الناس يَكْسُون اليكم الكراء سرّا ويسكنون انتهىء وولى مكة لعبر بي عبد العزيز رضه عملي ما قيل محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحين بن ابي بكر الصديق على ما ذكر ابن حبان في ما حكى عنة الذهبي في التذهيب مختصر التهليب وعُروة بن عياض بن عبدى بن الخيار بن نوفسل بن عبد مناف بن قصى القرشي النوفلي على ما ذكر صاحب الكامل ووجدت ذلك بخطُ اللهبي في ترجمته في تاريخ الاسلام، وعبد الله بي قيرس ابي مَخْرِمة بي المطلب القرشي وعثمان بي عبيد الله بي عبد الله بي سراقة العدوى وولايتهما ذكرها الفاكهي، وفي ولايتهما وولاية الذيب قبلهما على مكة لعم بن عبد العزيز في خلافته نظر لما ذكره ابن جرير س ان عبد العزيز بي عبد الله كان عامل مكة لعم في مدة خلافته كما سبق ولعل المذكوريون وليوا مكة لعم في زمن ولايته لها عن الوليد ابن عبد الملك في المدة الله كان يقيمها بالمدينة فانها كانت في ولايته ايضا والله اعلم

شرولى مكة في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان جماعة اولم عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد المذكور لان ابن جرير ذكر انه كان على مكة في سنة احدى وماية وذكر ذلك ابن الاثير وذكر انه كان على مكة في سنة اثنتين وماية ثم عبد الركن بن الصَّحَاك بن قيس القرشي الفهرى مع المدينة وولايته في سنة ثلاث وماية وللمدينة في سنة

احدى وماية، قر ولى مكة عبد الواحد بن عبد الله النصرى بالنبون من بنى نصر بن معاوية بعد عزل عبد الركن بن الصحاك في سنة اربع وماية مع الطايف والمدينة،

ثر ولى مكة فى خلافة فشام بن عبد الملك بن مروان جماعة اولهم عبد الواحد المذكور ومدة ولايته للملك فى خلافة يزيد وفشام سنة وثمانية اشهر على ما ذكر ابن الاثير، ثر ولى مكة بعده ابيافيم بن فشام بن اسماعيل المخزومي خال فشام بن عبد الملك فى سنة ستّ وماية وولى مع ذلك الطايف والمدينة ودامت ولايته على مكة الى سنة ثلاث عشرة وقيل سنة اربع عشرة وماية، ثر ولى مكة بعده اخوه محمد بن فشام ابن اسماعيل المخزومي ودامت ولايته الى سنة خمس وغشريين وماية على ما قيل، وقي ولى مكة لهسام بن عبد الملك بن مروان نافع بن على ما قيل، وقي ولى مكة لهشام بن عبد الملك بن مروان نافع بن علقمة الكنانى ذكر ولايته الفاكهي وذكر انه وليها لابيه، ومن وليها فى خلافة عبد الملك بن مروان او في خلافة احد من اولاده الاربعة ابو خراب محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحارث بن امية الاصغر الاموى ذكر ولايته على مكة الفاكهي وفكذا نسبه وذكر ما يقتضي انه كان واليًا على مكة في زمن عطاه بن ابي رباح،

قر ولى مكة فى خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بعد عزل محمد بن هشام خال الوليد المذكور يوسف بن محمد بن يوسف الثقفى مع الطايف والمدينة فى سنة خمس وعشرين وماية ودامت ولايته الى انقضاء خلافة الوليد بن يزيد سنة ست وعشرين وماية في ولى مكة فى خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الاموى عبد العزيز بن عبر بن عبد العزيز بن مروان فيما اطنَّ والله اعلم

أمر ولى مكة في خلافة مروان المعروف بالحار ابن محمد بن مروان الاموى خاتمة خلفاء بني امية عبدُ العزيز بن عم بن عبد العزيز بن محروان ودامت ولايته الى ان حميِّ بالناس في سنة ثمان وعشرين وماية فر ولي مكة بعده عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان مع المدينة والطايف في سنة تسع وعشريون وماية ودامت ولايسته الى ان حي بالناس في عده السنة فرولي مكة بعد الحيم من عده السنة ابو كرة الخارجي الاباضي واسمة المختار بن عوف تغلّب على مكة وللك ان عبد الله بن يحيى الأعور اللندى المسمى طالب الحق بعد ان ملك حضرموت وصنعاء وطرد عنها عامل مروان القاسم بن عم الثقفي بعث الى مكة ابا كنوة الخارجي المذكور في عشرة الاف فخاف منام عبد الواحد أبي سليمان والى مكة وخذاله اهلها ففارقها في النفر الاول وقصد المدينة فغلب ابو كزة على مكة ثر سار منها بعد ان استخلف عليها ابرهة بن الصباح الحيرى فلقي بقديد الجيش الذي انفله عبد الواحد بور سليمان لقتال ابي كزة فظفر ابو كزة وذلك في صفر من سنة تـ الاتـين وماية وسار الى المدينة فلاخلها وقتل فيها جماعة مناع اربعبون رجللا من بني عبد العزى، ولما بلغ مروان خبره جهز اليه عبد المسلسك بي محمد بين عطية السعدى في اربعة الاف فارس فسار ابن عطية حيني لقى بوادى القرى ملجًا وهو على مقدمة الى حزة فقتل ملت وعامنة المحابه ألم سار ابي عطية يطلب أبا لهزة فادركه محكة بالابطر ومع ابي كؤة خمسة عشر الفا ففرق عليه ابن عطية الخيل من اسفل مكة ومن اعلاها ومن قبل منى فاقتتلوا الى نصف النهار فقتل ابرهة بي الصباح عند بير مُيْمُون وقُتل ابو حَزة وقتل خلق من جيشه عدا ملخص بالمعنى ما ذكره الدهبي في تاريخ الاسلام نقلًا عن خليفة بن خَيَّاط في خبر ابي حزقه وفي تاريخ ابن الاثير ما يخالف ذلك في مواضع منها انه كان مع أبي حزة لما وأفي عرفة سبعاية رجل ومنها أنه ذكر ما يقتضي أن أبا حزة لقى أبي عطية بوادى القرى وانه قُتل في الوقعة الله بوادى القرى والله اعلم، وذكر ابن الاثير ان ابن عطية لما سار الى اليمن لقتال طالب الحقق استخلف على مكة رجلًا من اهل الشام ولم يسمَّه ورايت في مختصر تاريخ ابن جرير ان هذا الرجل يقال له ابي ماعز وهذا يقتصى أن يكون عبد الملك بن محمد السعدى المذكور ولى مكة لمروان ولا يبعد أن جعل ذلك مروان لعبد الملك أو نزع من ابي حزة ما تغلّب عليه وقد يسر الله ذلك لابي عطية وكان من امره بعد مسيره من مكة لقتال طالب الحق انهما التقيا فقتل طالب الحق وبعث عبد الملك راسة الى مروان وكتب مروان لعبد الملك كتاباً بالقدوم الى مكة لاقامة الحيِّ للناس فسار في نفر قليل فخرج علية بعض العرب فقتلوه بعد ان اظهر لهم كتاب مروان بتَأميره على الحبِّ فلمر يقبلوا ذلك منه وقالوا له ولمن معة أنما انتمر لصوص، وولى مكة لمروان الوليد بن عروة السعدى ابن اخى عبد الملك على ما ذكر ابن جرير وذكر انه كان على مكة سنة احدى وثلاثين وماية وعلى الطايف والمدينة من قبل عم وهذا لا يعارض ما سبق من أن عبد قتل في سنة ثلاثين لامكان أن يكون كتب اليه من اليمن بولاية فالك واقر مروان على فالك بعد قتل عهد والله اعلم ، وذكر ابن الاثير ما يقتضي ان محمد بن عبد الملك بن مروان كان على مكة والمدينة والطايف في سنة ثلاثين وماية وانه حج بالناس فيها ولم ار في مختصر تاريخ ابن جرير ولايته لذلك وانها فيه انه حري

بالناس في سنة ثلاثين وماية على أن النسخة الله رايت فيها ذلك من تاريخ ابن الاثير لا تخلو من سقم والله اعلم بالصواب، ورايت في نساخمه من تاريخ ابن الاثير اضطرابًا في اسمر ابن اخبي عبد الملك اللي ولي مكة كما سبق ذكره هل هو الوليد بن عروة او هو عروة بن الوليد والصواب الوليد كما ذكر ابن جرير والعتيقى في امراه الموسم والله اعلم، ثر ولى مكة في خلافة الى العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العماس بن عبد المطلب اول خلفاء بني العماس عَلَم داود بن على بي عبد الله بي العباس العباسي في سنة اثنتين وثلاثين وماية وولاه مع مكة المدينة واليمن واليمامة ودامت ولايته حتى مات في سنة ثلاث وثلاثين في ربيع الاول بالمدينة بعد أن قتل من ظفر به من بني امية مكة والمدينة فر ولى مكة بعد داود زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثي خال السفاء مع الطايف والمدينة واليمامة وبامت ولايته الى سنة ست وثلاثين وماية على ما يقتصيه كلام ابن الاثير، ثر ولى مكة بعده العباس بي عبد الله بي معبد بي العباس بي عبد المطلب الهاشمي في سنة ست وثلاثين وماية للسفاح على ما ذكر ابن الاثير وذكر ما يقتصى أن ولايته دامت على مكة حتى مات السفاح وسياتي ذلك ونكر ابن حزم انه ولى مكة للسفاح وقال كان رجلًا صالحًا انتهى، وعن وفي مكة للسفاح عمر بن عبد الجيد بن عبد الرحن بن زيد بن الخطاب العدوى على ما ذكر ابن. حزم في الجهوة وذلك غير ملايم لما ذكره ابن الاثير من كون زياد بن عبيد الله الحارثي دامت ولايته على مكة الى سنة ست وثلاثين وهاية وأن العباس بن عبد الله بن معبد وليها بعده حتى مات السفاح والله اعلم

ثر ولى مكة في خلافة المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بي عباس اخي السفاح العباس بي عبد الله بي معسب المذكور لان ابن الاثير قال في اخبار سنة سبع وثلاثين وعلى مكة العباس أبن عبد الله بن معبد ومات العباس بعد انقضاء الموسم، فر ولي مكنة بعده زياد بي عبيد الله الحارثي المقدم ذكره على ما ذكر ابي الاثير وغيره مع المدينة والطايف ودامت ولايته الى سنة احدى واربعين وماية وهو الذي تولَّى للمنصور عبارة ما زاده في المسجد الحسوام، فر ولى مكة بعد عزل زياد الهِّيثُم بن معاوية العتكى الخراساني مع الطايف في سنة احدى واربعين وماية ودامت ولايته الى سنة ثلاث واربعين، فر ولى مكة بعد عولة السرى بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب مع الطايف فسار السرى الى مكة ودامت ولايته عليها الى سنة خمس واربعين وماية، قر ولى مكة بعده بالتغلُّب محمد بون الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن الى طالب الـقـرشي الهاشمي الجعفري لان محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب الملقب بالنفس الزكية لما ثار في سنة خمس واربعين بالمدينة وغلب عليها استعمل محمدًا هذا على مكة والقاسم بن اسحاق على اليمن فسارا الى مكة فخرج اليهما السرى بن عبد الله المقدم فكره فلقيهما ببطن اناخر فهزماه ودخل محمد مكة واقام بها يسيرا فاتاه كتاب محمد بن عبد الله بن الحسن يامره بالمسير اليه في من معة ويُخْبره عسير عيسى بن موسى اليه لحاربته فسار اليه محمد عو والقاسم فبلغه بنواحى قَدُيْد قَتْلُ محمد فهرب هو واكتابه وتفرقوا فلتحسق محمد بن الحسن بابراهيم بن عبد الله اخي محمد بن عبد الله فاقام

عنده حتى قُتل ابراهيم ذكر هذا بالمعنى ابن الاثير، ورايت في كتاب النسب للزبير بن بكار ما يقتضي أن الذي ولاء محمد بن عبد الله ابن الحسن على مكة حسن بن معاوية والد محمد بن حسن المقدم ذكره والله اعلم بالصواب، أفر ولى مكة السرى ودامت ولايته عليها الى سنة ست واربعين وماية، فر ولى مكة بعده عبد الصمد بن على بن عبد الله بي العباس العباسي عم المنصور والسفاح وولى مع ذلك الطايف ودامت ولايته الى سنة تسع واربعين وماية وقيل الى سنة خمسين وقيل انه كان على مكة في سنة سبع وخمسين وهذا ان صرح فهو ولاينة ثانية لعبد الصمد على مكة والله اعلم، قر ولى مكة بعد عبد الصمد محمّدُ بن ابراهيم الامام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي ودامت ولايته في غالب الظيّ الي سنة ثمان وخمسين، هُ ولى مكة في خلافة المهدى محمد بن المنصور العباسي ابراهيم بن جيبي بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس مع الطايف بوصيدة من المنصورة فر ولى مكة جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس العباسي مع الطايف وكان على ذلك في سنة احدى وستحين وفي سنة ثلاث وستين وكان على المدينة في هذه السنة، ثر ولى مكة عبيد الله بي قُتُم بي العباس بي عبيد الله بي العباس بي عبد المطلب مع الطايف وكان والبِّا لذلك في سنة ست وسنين وفي سنة تسع وستين، ولمن ولى مكة في خلافة المهدى محمد بن ابراهيم الامام العباسي المقدم ذكره ذكر ولايته على مكة للمهدى الفاكهي، وعنى ولى مكة في خلافة المهدى فيما اطنَّ والله اعلم قُثُمُ بن العباس ابن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي والد عبيد الله المذكور لان ابن حزم قال في الجهرة لما ذكر اولاد عبيد الله بن العماس ابن عبد المطلب في ولمن قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس ابن عبد المطلب ولى مكة واليمامة وابنة عبيد الله بن قشم ولى مكة المرشيد انتهى، وانما طننا ان ولاية فثم في خلافة المهدى لان ابن الاثير ذكر في كل سنة من خلافة ابى العباس والمنصور من كان والى مكة ولم يذكر ولاية قثم هذا في سنة من سنى خلافة السفاح والمنصور وذكر ابن الاثير ايصا ولاة مكة في زمن الرشيد في ترجمة ترجم عليها بقولة ذكر ولاة مكة وسرده كما سياتي ذكره ولم يذكر قثم المذكور فيهم فغلب على الظيّ انه ولى مكة في خلافة المهدى لانه لم يذكر في كلّ سنة من خلافته الطيّ انه ولى مكة في خلافة المهدى لانه لم يذكر في كلّ سنة من خلافته من ولى فيها مكة وانها ذكر ذلك في بعض السنين ولم يذكر ولاتها في خلافته حملة كما ذكرها جملة في خلافة الرشيد والله اعلم ويحتمل أن يكون وليها في خلافة الهادى قبل ابنه عبيد الله بن قثم أو بعل والله اعلم،

ثر ولى مكة فى خلافة الهادى موسى بن الهادى العباسى عبيد الله بن قثم بن العباس المقدم ذكره على مقتصى ما ذكر ابن جرير لانه قال فى اخبار سنة تسع وستين وفى السنة الله فى اولها افصت الخلافة الى الهادى بعد أن ذكر من كان فيها على ولاية المدينة وعلى مكة والطايف عبيد الله بن قثم انتهى، وولى مكة في خلافة الهادى بالتغلّب الحسين ابن على بن الحسي بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب الحسنى لانه تار بالمدينة وفتك بمن فيها من جماعة الهادى ونهبوا بيت المال بالمدينة وبويع على كتاب الله وسُنّة نبيّه وخرج هو واصحابه الى مكة لست بقين من نى القعدة سنة تسع وستين ولما بلغوا مكة امر الحسين فنودى

فيها أيُّ عبد اتانا فهو حُرُّ فاتاه العبيد وكان الهادى لما انتهى الـيــه خبره كتب الى محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن عبداس توليته على حربه وكان محمل بن سليمان قد توجه في هذه السنسة للحمة في رجال من اهل بيته وخيل وسلام فقدموا مكة وطافوا وسعوا وحلُّوا من العمة وعسكروا بدى طُوى وانضم اليهم من حج من شيعتهم ومواليهم وقوادهم والتقوا مع الحسين والحابه فقُتل الحسين في أزيد من ماية من الحابه وانهزم بعصال الى مصر وغيرها وكان القتال يوم الترويسة بِفَحْ ظاهر مكة وقبر الحسين هذا معروف الى الان في قبة تكون على يمين الداخل الى مكة ويسار الخارج منها بقوب الموضع المعروف بالزاهر وحمل اسم بعد قتله الى الهادى فلم يتجبه فالك وقال كانكم قد جيتُم براس طاغوت من انطواغيت ان اقل ما اجزيكم ان احرمكم جوايزكم فلم يُعطاه شيمًا وكان الحسين شجاعًا كريمًا قدم على المهدى فاعطاه اربعين الف دينار ففرقها في الناس ببغداد واللوفة وخرج من اللوفة لا يملك ما يلبسه الا فروة ما تحتها لايص فالله يرجمه ويغفر لدى ولمي ولي مكة في خلافة الهادي وخلافة اخيه الرشيد محمد بن عبد الرحسن السفياني وولايته لامرة مكة ذكرها الفاكهي لانه قال وكان عن ولي مكنة بعد ذلك محمد بور عبد الرحن السفياني كان على قضاء مكة وامارتها انتهىء وذكر الزَّبير بي بَكَّار أن الهادي استقصاه على مكة وأن الرشيد اقره حتى صرفه المامون فولاه قضاء بغداد شهرا قر صرفه انتهى ولعلل محمد بن عبد الوجور السفياني هذا ولي امرة مكة مع قضاءها في زمن الاخوين الهادي والرشيد او في زمن احدها والله اعلم

فر ولى مكة في خلافة الرشيد هارون بن المهدى لعباسي جماعة

فكوهم ابن الاثير من غير ترتيب في الاسماء ولا في الولاية ولا رفع في انسابهم وحون نذكوهم مرتبين في الاسماء ونوضح في نسبه ما لر يوضحه ابن الاثير وم احمد بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس وحماد البربرى وسليمان بي جعفر بي سليمان بي على بي عبد الله بي عباس والعماس بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس والعباس بن محمد بن ابراهيم الامام وعبد الله بن محمد ابن عمران بن ابراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التميمي وعبيد الله بي قتم بن العباس المقدم ذكوة وعبيد الله بي محمد بن ابراهيم الامام وعلى بن موسى بن عيسى اخو العباس والفصل بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ومحمد بن ابراهيم الامام ومحمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة بن عمرو بن عثمان بن عفان العثماني وموسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن على والد العباس وعلى المقدم ذكرهاء ولم يذكر ابن الاثير من تاريخ ولاية ولاة مكة الذيبي ذكرهم الا ولاية عميد الله بي قشم ذكر انه كان على مكة سنة سبعين والا ولاية كاد البربرى والفصل بن العماس وتاريم ولايسة كاد سنة اربع وثمانين وتاريخ ولاية الفضل سنة احدى وتسعين وذكر ان الرشيد ولي حمادًا اليمن مع مكة، ورايت في تاريخ ابن جريد وابن كثير ما يقتصى أن ولاية محمد بن ابراهيم الامام في خلافة الرشيد سنة ثمان وسبعين وماية ورايت في اخبار مكة للفاكهي ما يقتصى ان العثماني كان واليا على مكة للرشيد سنة ست وثمانين وان ولاية سليمان ابي جعفر بن سليمان لمكة في هذه السنة بعد عزل العثمانيء وولى مكة في خلافة الامين محمد بن هارون الرشيد العباسي داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباس وكان على مكة في سنة ثلاث وتسعين ودامت ولايته الى انقصاه خلافة الامين وولى للامين المدينة ايضا وهو الذي توتّى خلع الامين عكة سنة ست وتسعين،

وولى مكة في خلافة المامون عبد الله بن هارون الرشيد العباسي داود ابن عيسى المذكور لانه لما خلع الامين في رجب سنة ست وتسعين لنقصه العهد الذي كان عهده الرشيد بينه وبين اخيه المامون بايم للمامون بالحرمين وسار الى المامون حتى اعلمه بذلك وسر به المامون وصمي سركه مكة والمدينة واستعمل عليهما داود واضاف اليه ولاية على واعطاه خمسماية الف درام معونة له وسار الى مكة ودامت ولايته عليها الى أن كان وقت الوقوف من سنة تسع وتسعين وماينة أمر فارق مكة متخوفًا من الحسين بن على بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب المعروف بالأفطس مع قدرة داود على الدفع والقتال، وولح مكة بعد خروج داود منها الحسين الافطس المذكور بالتغلّب لان ابا السيايا السرى بن منصور الشيباني داعية ابن طباطبا بعد استيلاءه على اللوفة وضربة بها الدراهم وبعثه الجيوش الى البصرة وواسط ونواحيها وتى الحسين المذكور مكة وجعل اليه الموسم ووجهه ابو السرايا ايصا والها على المدينة ووالما على اليمن ولما بلغ داود بن عيسى توجيه الى السرايا للحسين فارق مكة هو ومن بها من شيعة بني العباس وقت الحم وكان الحسين حين بلغ سَرف تخوف من دخول مكة حتى بلغة خلوها عن بني العباس فدخلها في عشرة انفس فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة ومصوا الى عرفة فوقفوا ليلا تر رجعوا الى مزدلفة فصلى حسين بالفاس الـصـب

واقام عنى ايام الحيم فر صار الى مكة فلما كان مستهل الحرم سنة مايتين نزع الحسين كسوة اللعبة وكساها الكسوة الة انفذها معه ابو السايا وكانت كسوتين من قر رقيق احداها صفرالا والاخرى بيضاء واخل ما في خزانة اللعبة فقسمة مع كسوتها على الحابة وهرب الناس من مكة لان اعجاب الحسين كانوا ياخذون اموال الناس حجّة انها ودايع لبدى العباس ودامت ولاية الحسين على مكة الى ان بلغة قتل الى السرايا في سنة مايتين، وذكر العتيقي في امراء الموسم ما يقتضي أن الحسين الافطس ولى مكة قبل التروية لانه قال وكان امير الموسم سنة تسم وتسعين محمد بن داود بن عيسى بن موسى فلما كان عنى قبل المروية بيوم وثب الافطس العلوى عكة فقبض وغلب عليها وصار الى منى لينحي عنه دار داود لم يهض الى عرفة ومضى الناس الى عرفات بغيير أمام ودفعوا بغير امام واقام الافطس المذكور ليلاً فوقف ثم صار الي المزدلفة فصلى بالناس صلاة الفجر ووقف بالم عند المشعر ودفع بالم غداة جمع وصار الى منى انتهىء وانما ذكرنا ما ذكره العتيقى لخالفته ما فكرناه قبل في وقت استملاء الحسين على مكة فان الذي دُكرناه قبل يقتضى أنه لم يدخل مكة الالملة عرفة والله اعلم، لأم ولى مكة بعد الافطس محمَّد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابديسن على بن الحسين بن على بن الى طالب الحسيني الملقب بالديماج لجال وجهم وسبب ذلك ان حسيمًا الافطس لما بلغم قتل الي السارايا راي ان الماس تغيروا عليه لقب سيرته وسيرة الحابه فأتى هو والحسابه الى محمد بن جعفر المذكور وسالوه في المبايعة له بالخلافة فكره محمد فلك فاستعاذوا عليه بآبنه على ولم يزالوا به حتى بايعوه بالخلافة في ربيع الاول سنة مايتين وجمعوا الناس على بمعته طوعًا وكرهًا وسموه امم المومنين فبقى شهوراً وليس له من الامر شيء وابنه على وحسين الافطس وجماعتام على اقبر سيرة ولم يلبثوا الا يسيرًا حتى قدم اسحاق بن موسى العباسي من اليمن فارًّا من ابراهيم بن موسى بن جعفر فنول المُشَاش واجتمع اليه جماعة من اهل مكة هربوا من العلويين واجتمع الطالبيون الى محمد بن جمفر وجمعوا الناس من الاعراب وغيرهم وحفروا خللك فقاتلا اسحاق فركره القتال فسار حو العراق فلقيه الجند الذين انفذهم هزيمة الى مكة وكان فيهم الجلودي وورقاء بن جميل فقالا لاسحاق ارجع معنا وحو نكفيك القتال فرجع معام ولقيام الطالبيون ببير ميمون وكان قد اجتمع الى محمد غوغاء اهل مكة وسودان البادية والاعراب فالتقى الفريقان فقتل جماعة ثر تحاجزوا ثر التقوا من الغد فانهـزم العلويون ومن معام وطلب الديباج الامان فاجّلوه ثـلاثًا ثم خرج من مكة وتفرّق كلّ قوم من الطالبيين ناحية ودخل العباسيون مكة في جمادي الاخرة سنة مايتين وتوجه محمد بن جعفر تحو بلاد جهينـة فجمع بها وقاتل والى المدينة هارون بن المسيّب عند الشجرة وغيرها مرّات وانهزم محمد بي جعفر بعد أن فقيَّت عينه بنُشّابة وقتـل من المحابة خلق كثير ورجع الى موضعة ثر طلب الامان من الجلودي ومن ورقاء فامناه وضمى له ورقاء عن المامون وعن الفصل الامان فقيهل ذلك واتى مكة لعشر بقين من ذي الحجة سنة مايتين فصعد به الجلودي المنبو عكة والجلودي فوقه في المنبر وعلية قبالا اسود فاعتذر من خروجة بانعة بلغه موت المامون وقد صم عنده الان حياته وخلع نفسه واستغفس الله العراق حتى بلغ المامون عَرْو فعفا عنه ويقى قليلاً لله مات

فُجاة بجرجان فصلى عليه المامون ونزل في لحده وقال هذه رحم قطعت من سنين وكان موته في شعبان سنة ثلاث ومايتين وسبب موته على ما قيل انه جامع ودخل الجام وافتصل في يوم واحدى وولى مكة في خلافة المامون بعد فزيمة الطالبيين عيسى بن يزيد الجلودي لان في خمير الديباج الذي حكاه الذهبي في تاريخ الاسلام ان عيسى الجلودي لما خرج بالديباح الى العراق استخلف على مكة ابنه محمدًا انتهى بالعنىء وذكر ابن حزم في الجهرة ما يدلُّ لولاية الجلودي على مكة لانه ذكر ان يزيل بن محمد بن حنظلة المحزومي استخلفه عيسى بن يزيد الجلودي على مكة فدخلها عنوة ابراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على ابن الحسين وقتل يزيد بي محمد فاستفدنا من هذا ولاية الجلودي على مكة ونيابة ابي حنظلة له وقتلة وكان قتله في سنة اثنتين ومايتين وان كان ابراهيم بن موسى المذكور واليا على مكة في هذه السنة كما سياتي بيانه والله اعلم، وولى مكة بعد عزل الجلودي هارون بن المسيب لاني نقلت من كتاب مقاتل الطالبيين عن ابي العباس احمد بي عبد الله أبي عبار الثقفي فيما رواه من كتاب هارون بي عبد الملك النزيات قال حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الواحد بن النصر بن القاسم مولى عبد الصمد بن على بن عيسى بن يزيد الجلودي وقام عكة وق مستقيمة له والمدينة حتى قدم عارون بن المسيب واليا على الحرمين فبدا عكة فصرف الجلودي عنها وحج بالناس وانصرف الى المدينة فاقام سنة انتهى، وولى مكة للمامون كَثْدُون بن على بن عيسى بن ماهان على ما ذكر الازرق لانه قال في اخبار سيول مكة وجاء سيل في سنة اثنتين ومايتين في خلافة المامون وعلى مكة يزيد بن محمد بن حنظلة

خليفة جدون بن على بن عيسى بن ماهان انتهى، ولا تعارض بين ما ذكره ابي حزم من ولاية ابي حنظلة للجلودي وبين ما ذكره الازرقي من ولاية ابن حنظلة لابن ماهان لامكان أن يكون وليها للجلودي ولابن ماهان والله اعلم ولا معارضة ايضا بين ما ذكره الذهبي من ولاية محمد الجلودي على مكة لابيه وبين ما ذكره ابن حزم من ولاية ابن حنظلة على مكة للجلودي لامكان ان يكون الجلودي ولا مكة لابنـه ولابن حنظلة والله اعلم، وولى مكة للمامون ابراهيم بين موسى بي جعفر ابن محمد بن على بن الحسن بن على بن ابى طالب هڪذا نسبة العتبقى وذكر انه حج بالناس سنة اثنتين ومايتين وهو امير مكة للمامون واخوه على بن موسى الرضا ولى عهد المامون انتهاى، ولا معارضة بين ما ذكره العتبقى من ان ابراهيم كان على مكة في سنة اثنتين ومايتين وبين ما ذكر الازرق أن أبن حنظلة كان على مكة في سنة اثنتين ومايتين خليفة لجدون بي على لامكان أن يكون حدون كان على مكة في أول سنة اثنتين ومايتين وابراهيم كان على مكة في اخر هذه السنة والله اعلم ، وولى مكة للمامون عبيد الله بن الحسن ابي عبيد الله بن العباس بن على بن ابي طالب مع المدينة في سنة اربع ومايتين وكان على مكة والمدينة ايضا في سنة خمس وسنة سي ومايتين ولعل ولايته دامت الى سنة تسعى فر ولى مكة صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي في سندة عشر ومايتين ودامت ولايته فيما اطنّ الى ان حجّ بالناس في سننت اثنتي عشرة وماينين والله اعلم، فر وليها بعده فيما اطني سليمان بي عبد الله بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس العسبساسي لان

يعقوب بن سفيان ذكر انه ولى مكة والمدينة سنة اربع عشرة ومايتين وكان ابنه على مكة مرة وعلى المدينة مرة وكان هو وابوه يتداولان العبل على المدينة ومكة انتهىء وولى مكة في خلافة المامون محمد ابن سليمان المذكور لان الازرق قال في الترجمة الله ترجم عليها بقوله ما جاء في اول من استصبح حول اللعبة فلم يزل مصباح رمزم على عبود طويل مقابل الركن الاسود الذي وضعه خالد القسرى فلما كان محمد ابن سليمان على مكة في خلافة المامون في سنة ست عشرة ومايتين وضع عبودًا طويلًا مقابلة بحذاه الركن الغربي انتهىء والظاهر انه ابن سليمان المذكور لقرب ولايتهما ولاخر ولاية محمد بن سليمان الزيّني على مكة فانه لم يلها الا في اخر خلافة المتوكّل فيما علمت ولا هو محمد ابن سليمان بن على بن عبد الله بن عبس الذي امرة الهادي على حرب الحسين صاحب فرخ للونه مات في سنة ثلاث وسبعين وماية على ما ذكر المسجى وغيره والله اعلم، وعن ولى مكة للمامون عبيد الله ابن عبد الله بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علمي بن ابي طالب فكر ولايته عليها الزبير بن بكار افادني فلك بعض المحابنا المعتمدين، ومن ولى مكة للمامون الحسن بن سهل اخو الفصل بن سهل الا انه لم يباشر ذلك بنفسه وانما عقدت له عليها الولاية لان المامون في سنة ثمان وتسعين بعد أن قتل الامين استعمل الحسن بن سهل على كلّ ما افتاحه طاهر بن الحسين من كور الجبال والعراق وفارس والاهواز والحجاز واليمن على ما ذكر ابن الاثير وغيره،

وولى مكة في خلافة المعتصم محمد بن هارون الرشيد العباسي صالح بن العباس المذكور وكان على مكة في سنة تسع عشرة ومايتين على ما

ذكر الفاكهي، ثم وليها محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد ابن على بن عبد الله بن عباس العباسى الملقب تُرْجُخ في سنة اثنتين وعشرين ومايتين ولعل ولايته دامت الى اثناء خلافة المتوكل والله اعلم، وعشرين ومايتين ولعل ولايته دامت الى اثناء خلافة المتوكل والله اعلم، وعن ولى مكة في خلافة المعتصم اشناس التركى احد كبار قُواد المعتصم لان ابن الاثير ذكو في اخبار سنة ست وعشرين ومايتين ان اشناس لما أراد الحجَّ في هذه السنة جعل اليه المعتصم ولاية كلَّ بلد يدخلها فحج فيها واستناب على الحجَ بالناس محمد بن داود يعنى السابدي ذكوه ودعى الاشناس على منابر الحرمين وغيرها من البلاد الله اجاز بها حتى ودعى الاشناس على منابر الحرمين وغيرها من البلاد الله اجاز بها حتى عد الى سامرًا انتهىء وذكر ابن الاثير ايصا ان اشناس هذا مات في سنة ثلاثين ومايتين،

وولى مكة فى خلافة المتوكّل ابى الفصل جعفر بن المعتصم على بن عيسى بن الى جعفر المنصور العباسى سنة ثمان وثلاثين ودامت ولايته عيسى بن الى جعفر المنصور العباسى سنة ثمان وثلاثين ودامت ولايته الى ان توفى سنة تسع وثلاثين هكذا ذكر ابتداء ولايته وانتهاءها بوفاته المسجى فى تاريخه وذكر ابن الاثير ما يقتضى انه لم يكن واليًا على مكة فى سنة ثمان وثلاثين والله اعلم وذكر ابن الاثير ولايته فى سنة تسع وثلاثين ثم ولى مكة بعده عبد الله بن محمد بن دواد بن عيسى العباسى المقدم ذكر والده وذلك فى سنة تسع وثلاثين على ما ذكر المسجى وذكر ان عبد الله حج بالناس سنة تسع وثلاثين وكلام أبن الاثير يقتضى انه ولى مكة فى سنة ثمان وثلاثين ودامت ولايته الى اخر سنة احدى واربعين ومايتين على مقتضى ما ذكر ابن الإثير وذكر ابن جرير ما يقتضى انه كان على مكة فى سنة اثنتين واربعين واربعين ومايتين على مكة فى سنة اثنتين واربعيدن ومايتين عبد الصوسى بن موسى بن محمد بن

ابراهيم الامام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي سنة اثنتين واربعين على ما ذكر ابي الاثير وذكر ذلك ابي كثير وذكر انعة حتم بالناس سنة ثلاث واربعين وهو نايب مكة انتهى، وولى مكة بعدله محمد بي سليمان بي عبد الله بي محمد بي ابراهيم الامام المعروف بالنَّيْدَى على ما ذكر ابي جرير لانه ذكر انه حمَّ بالناس سنة خمس واربعين وهو والى مكة، وولى مكة في خلافة المتوكل ابنة المنتصر محمد الذي ولى الخلافة بعد ابيه لان اباه ولاه الحرمين، والطايف واليمسين في رمصان سنة ثلاث وثلاثين ومايتين قر عقد له على ذلك وغيره في سنة خمس وثلاثين وما اطنَّه باش ولاية مكة والله اعلم، وعن ولي مكة في خلافة المتوكل ايتاج الخوزى مولى المعتصم واحد كبار قُوَّاد المتوكل لان البي الاثير ذكر في اخمار سنة اربع وثلاثين ومايتين وضع على ايتاج هذا من حسّى له الحبيّ فاستانن فيه المتوكل فانن له وصيره امير كل بلد يدخله وخلع عليه ثر قال وقيل ان هذه القصية كانت سنة تسلاث وثلاثين ثر ذكر في اخبار سنة خمس وثلاثين أنه لما عاد من الحمية احتيل عليه حتى قبض عليه ومات في جمادي الاخرة من هذه السنة، وولى مكة في خلافة المنتصر محمد بن المتوكل المذكور محمد بي سليمان الزُّيْنَي المقدم ذكره في ما اظرر والله اعلم،

وولى مكة فى خلافة المسعنين الى العباس الهد بن المعتصد العباسى عبدُ الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهيم الامام السابق ذكره وكان على مكة فى سنة تسع واربعين على ما ذكر ابن جوير وابن الاثيرء ثر وليها بعده جعفر بن الفصل بن عيسى بن موسى بن محمد بن على ابن عبد الله بن عباس العباسى المعروف بشاشات وذلك فى سندة

خمسين ومايتين ودامت ولايته الى سنة احدى وخمسين، فر وليها بعده في هذه السنة بالتغلّب اسماعيل بي يوسف بي ابراهيم بي موسى ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب لانه ظهر عكة وهرب منه عاملها جعفر المذكور وقتل الجند وجماعة من اهل مكة ونهب منزل جعفر ومنازل الحاب السلطان واخذ من الناس تحو مايتي الف دينار واخذ كسوة اللعبة وما في اللعبة وخزانتها من الاموال وما حمل من المال لاصلاح العين ونهب مكة واحرق بعضها ثر خرج منها بعد مقامة فيها خمسين يوما في شهر ربيع الاول الى المدينة فتوارى عنه عاملها فر رجع الى مكة في رجب فحصرهم حتى مات العلها جوعا وعطشًا وبلغ الخبز ثلاث اواق بدرهم ولقى اهل مكة منه كل بلاء فر سار الى جدّة بعد أن أقام سبعة وخمسين يومًا نحبس عن الناس الطعام واخذ الاموال الله للتجار واصحاب المراكب ثمر وافى الموقف بعرفة فافسد فيه كثيرًا وكان من امره بعوفة ما سنذكره بعد وبعد انفصاله من الموقف بعرفة سار الى جُدَّة وأُفَّنَى اموالها، وما ذكوناه من خبره فحصناه بالمعنى من تاريخ ابن جرير وابن الاثير وفيه ما يقتضي أن ظهور اسماعيل عكة كان في صفر من سنة احدى وخمسين ومايتين لان فيه انه خرج من مكة الى المدينة في ربيع الاول بعد خمسين يوماء وذكر ابن حزم في الجهرة ما يقتصى انه ظهر بمكة في ربيع الاول وذكر انه مات في اخر سنة اثنتين وخمسين بالجُدُري عن اثنتين وعشرين سنت وذكر المسعودي ما يقتصى أن ظهوره كان سنة اثنتين وخمسين، وولى مكة في خلافة المستعين ابنه العباس لان المسعودي ذكر في اخبار سنة تسع واربعين ومايتين أن المستعين عقد لابنه العباس على مكنة

والمدينة والبصرة واللوفة وعزم على البيعة له فأخّرها لصغر سنّه انتهى بالمعنى، وولى مكة في خلافة المستعين ايضا محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين لان ابن الاثير ذكر في اخبار سنة ثمان واربعين ان الستعين عقد لحمد بن عبد الله بن طاهر على العراق وجعل البيدة الحرمين والشرطة ومعادن السواد وافردة به إنتهى،

وولى مكة في خلافة المعتزّ محمد وقيل طلحة وقيل الزبير بن المتوكل العباسي عيسي بن محمل بن اسماعيل بن ابراهيمر بن عبد الحيد أبن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المحزومي عملي ما ذكر أبن حزم وهكذا نسبة وهو عيسى بن محمد المخزومي الذي ذكر ابن الاثير ان المعتز انفذه مع محمد بن اسماعيل بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر لخُرْب اسماعيل بن يوسف العلوى ولعلَّ المعتر ولى عيسى مكة في السنة الله بعثه فيها الى مكة وفي سنة احدى وخمسين والله اعلم وما عرفت الى متى دامت ولايقه على مكة، وذكر الفاكهي ولاية عيسى هذا لحكة وانه كان واليا عليها في سنة ثلاث وخمسين ومايتين وفي سنة اربع وخمسين ومايتين، وذكر الفاكهي ما يقتصى انه ولى مكة مرتبين، وعن ولى مكة في خلافة المعتز او في خلافة المهتدى محمد بن الواثق العباسي او في خلافة المعتمد العباسي محمد بن احد المنصوري هكذا رايتُهُ مذكورًا في كتاب الفاكهي وذكرٍ ما يدلُّ لولايته على مكة لانه قال في الاوليات الله اتّفقت مكة واول من استصرح في المسجد الحرام في القناديل في الصحن محمد بن الهد المنصوري جعل عبدًا من خشب في وسط المسجد وجعل فيها حبالًا وجعل فيها قباديل يستصبح بها فكان كذلك في ولايته حتى عزل محمد بن احمد فقلفها عيسى بن محمد في امارته الاخيرة انتهىء وذكر العنيقى محمد بن احمد في نسبه لانه قال وحج بالناس سنة تسلات وخمسين ومايتين محمد بن احمد بن عيسى بن المنصور يعرف بكعب البقر وقال بعد ذلك وحج بالناس سنة ست وخمسين محمد بن احمد ابن عيسى بن المنصور وقال ايصا وحج بالناس سنة سبع وخمسيت ومايتين محمد بن احمد ومايتين محمد بن احمد بن احمد ومايتين محمد بن احمد بن عيسى بن المنصور كعب البقر انتها فاستفدنا عا ذكره العتيقى زيادة في نسبه وجّه بالناس في هذه السنين ولعلّه كان في احداها واليّا على مكة والله اعلم وما ذكرناه عين ابن الاثير من كون المعتز بعثه مع عيسى بن محمد المحزومي لحرب اسماعيل العلوى يقتصى انه محمد بن اسماعيل بن عيسى ولعل اسماعيل العلوى يقتصى انه محمد بن اسماعيل بن عيسى ولعل اسماعيل يصحف باحمد والله اعلم واله اعلم والله المه المه والله المه والله المه والله العلم واله والله المه والله والله المه والله والله المه والله والله والله المه والله والله والله والله والله والله المه والله وال

ومن ولى مكة في خلافة المهتدى محمد بن الواثن العباسى على بن الحسن الهاشمى على ما ذكر الفاكهى ولم يزد في ذكره على اسمة واسمر ابية وذكر في غير موضع انه هاشمى وذكر الفاكهى انه ولى مكة في سنة ست وخمسين ومايتين وذكر ما يقتصى انه كان واليًا على مكة في الحرم وصفر وفي شهر ربيع الاول منها وان في ولايته حَلَّى المقام وزاد من عنده في حليته وذكر في الاوليات لمكة انه اول من فرق بين الرجال والنساه في حلوسهم في المسجد الحرام امر بحبال فربطت بين الاسلطين للت في جلوسهم في المسجد الحرام امر بحبال فربطت بين الاسلطين للت تقعد عندها النساء فكن يقعدن دون الحبال اذا جلسي في المسجد الحرام والوجال من وراه الحبال انتهىء

وولى مكة في خلافة المعتمد الهد بن المتوكل العباسي جماعة وهم اخدوه

ابو المرقق واسمة طلحة وقيل محمد بن المتوكل العباسي وابراهيم ابي محمد بن اسماعيل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس العباسي الملقب بزية والهد بن طُولُون صاحب مصر ومحمد بن الى الساج واخوه يوسف بن الى الساج وتحمد بن عيسى بن تحممد ابن اسماعيل المخزومي وابو المغيرة محمد بن عيسى ولد عيسى المقدم فكرة وابو عيسى محمد بن جيبي بن محمد بن عبد الوقساب بن سليمان بن عبد الوهاب بن عبد الله بن ابي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي وهارون بن محمد بن اسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى ابن محمد بن على بن عبد الله بن عباس العباسي والفضل بن العباس ابن الحسين بن اسماعيل بن محمد انعباسيء فامّا ولاية الموقق فذكرها أبن الاثير لانه قال في اخبار سنة سبع وخمسين ومايتين لما استمدام الزنج وعظم شرهم وافسدوا في البلاد ارسل المعتمد على الله الى اخيد الى اجد الموفق فاحصره من مكة فلما حصر عقد له على اللوفة وطريق مكة والحرمين واليمن انتهى باختصار لبعض ما ذكره من البلاد وانما ذكرنا كلامه بنصه لافادته ولاية الموفق للحرمين ولما فيه من احصاره من مكنة فانه يبعد أن يكون فيها وولايتها ألى غيره والله اعلم، وأما ولاية ابراهيم الملقب بزيه فذكرها ابن الاثير وذكر انه كان على مكة في سنة ستين ومايتين ولعله كان عليها في الله قبلها وذكر ابن الاثير انه رحل من مكة للغلاء الذي كان بها في سنة احدى وستين لما جلا الناس عنها لغلامهاء واما ولاية ابن طولون فذكر ابن جرير ما يدلُّ لها ولولاية هارون ابن محمد المذكور لانه قال في اخبار سنة تسع وستين ومايتين وفي نبي الحجّة كانت وقعة بين قايدين وجههما احمد بي طولون في اربعسايسة

وسبعيب فارسًا والغَي راجل فوافيا مكة لليلتين بقيتا من ذي القعدة فاعطوا الجِبَّاريين والحَنَّاطيين دينارين دينارين والروساء سبعة وهارون بن محمد عامل مكة فوافاه جعفر بن الماعمرون لثلاث خلون من ذي الحجـة في تحو من مايتي فارس وكان هارون في ماية وعشريهي فارسًا ومايتي اسود فقوى بهم فالتقوا واحداب ابن طولون فقُتل من اعداب ابن طولون ببطن مكة نحو مايتى رجل وانهزم الباقون في الجبال وأخذت دوابهم واموالهم وآمن جعفر المصريين والحناطين والجزارين وقُرى كتابٌ في المسجد الحرام بلغن احمد بن طولون وسلم الناس واموال التجار انتهىء وذكر ابن الاثير تحو ذلك مختصرًا وافاد فيما ذكر أن هارون حيين وافا المصريون كان بمُسْمَان ابي عامر قد فارق مكة خوفًا من المصرييين انتهى، وبُسْتان ابي عامر هو تخلة الله في من عمل مكة لان ابا الفتخ ابن سيد الناس قال في سيرته لما ذكر سرية عبد الله بن حش وذكر عن أبن سعد أن الذي صلعم بعث عبد الله بن حجش في أثني عشر رجلًا من المهاجرين كلّ اثنين يعتقبان بعيرًا الى بطي تخلة وهو بستان ابن عامر انتهى اخبرنى بدالك عن ابن سيد الناس غير واحد من اشياخيي عنده واما ولاية محمد بن ابي الساج فذكرها ابن جرير لانه قال في أخمار سنة ست وستين ومايتين وفي شهر ربيع الاخر قال ابو الساج حتددي سابور وولى ابنه محمد الحرمين وطريق مكة انتهى عكدا وجدته في مختصر تاریخ ابن جریر، و فکر ابن حمدون فی تذکرته وابن الاثیر فی كامله ولاية محمد بن ابي الساج كما فكر في التاريخ المذكور وذكرا ان عمرو ابن الليث الصَّقَّار،ولاه ذلك ولعلَّ الصفار لم يفعل ذلك الا بعد ان جعل اليه نالك الخليفة المعتمد او اخوه ابو احمد الموفق والله اعسلم

وهذا يدلُّ على ولاية عمرو بن الليث لحَّة والله اعلم، واما ولاية اخمة يوسف بن ابي الساج فلكرها ابن الاثير لانه قال في اخبار سنة احدى وسبعين وماينين وفيها عقد لاحد بن محمد الطامى على المديسنة وطويق مكة فوثب يوسف بن ابي السلج وهو والى مكة على بدر غلام الطامى وكان اميرًا على الحجاج فحاربه واسره فثار الجند والحاج بيوسف فقاتلوه واستنقفوا بدرأ واسروا يوسف وتملوه الى بغداد وكانت الوقعة بينه على ابواب المسجد الحوام انتهىء واما ولاية ابي المغيرة وابي عيسى المخنومهيّين فذكرها ابن حزم لانه قال بعد ان ذكر نسب ابي المغيرة وابي عيسى وكان المعتمد قد ولى ابا عيسى هذا مكة أثر عسوله بأبى المغيرة المذكور فاتحاربا فقتل ابو عيسى ودخل ابو المغيرة مكة ورأس ابي عيسي بين يديه انتهى ولم أدر متى كانت ولاية ابي عيسى وذكر الفاكهي ما يقتضي أن أبا هيسي محمد بن يحيي المحنورمي ولى مكة نيابة عن الفصل بن العباس لانه قال وكان محمد بن جيى المخزومي وليها استخلفه عليها الفصل بن العباس فقال شاعر من اعل مكة

اتحجُوا يا بنى المغيرة فيها فبنو حفص منكم امراء انتهىء ولا مانع من ان يكون ابوعيسى ولى مكة عن الفصل بن العباس نيابة كما قال الفاكهى وعن المعتمد استقلالاً كما ذكر ابن حزم والله اعلم، واما ولاية ابى المغيرة فرايت في كتاب الفاكهي ما يقتضى انه كان اميراً على مكة في سنة ثلاث وسنين ومايتين لانه قال في الترجمة للة ترجم عليها بقوله تجديد اللعبة فكانت اللسوة على اللعبة على ما وصفما حتى كانت سنة ثلاث وستين فورد كتاب

من ابي الحد الموفق بالله على محمد بن عيسى وهو يوميذ على مكة يامره بتجريد الكعبة فقرأ الكتاب في دار الامارة لتسع ليال بقيين من ذي الحجية انتهىء وما ذكرناه من كلام الفاكهي يشعر بان ابا المغيرة ولى مكة عن الى الله الموفق، وذكر ابن الاثير ما يدلُّ على انه وليها بعد ذلك لصاحب الوذي لأن ابن الاثير قال في اخبار سنة خمس وستين ومايتين وفيها كانت موافاة ابي المغيرة عيسي بن محمد المخزومي الى مكة لصاحب الزنج انتهى وما ذكر ابن الاثير في اسم ابي المغيرة وابيه عكس ما ذكر أبن حزم في ذلك ولعلَّه سقط من كتاب أبي الاثير ابن بين المغيرة وعيسى وبذلك يتفق ما ذكره ابن حزم والله اعلم، وصاحب الزنم هو على بي الهد العلوى ابن عمد لانه كان ينتمى الى جميى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن ابي طالب وهو من اكثر في الارض الفساد واخباره في ذلك مشهورة وذكر ابن الاثير شيمًا من حال ابي المغيرة لانه قال في اخبار سنة ست وستين وفيها قدم محمد بن ابي الساح مكة فحاربه ابن المخزومي فهزمه محمد واستباح ماله ونالك يوم التروية انتهى، وقال ايضا في اخبار سنة ثمان وستين وفيها صار ابو المغيرة الى مكة وعاملها فارون بن احد الهاشمي فجمعه فارون جمعا احتمى بـ هم فصار المُحزومي الى مُشاش فغُور ماءها والى جُدّة فنهب الطعام واحيق بيوت اهلها وصار الخبو في مكة أوقيقين بدره، قر قال وحمة بالناس فيها هارون بي محمد بن اسحاق الهاشمي وابن ابي الساج على الاحداث والطريق ، وقال في اخبار سنة تسع وستين وفيها وجه ابن ابي السالج جيشًا مقدمًا بعد ما انصرف من مكة فسيره الى جدة واخذ للمخزومي مركبين فيهما مال وسلاح انتهىء واما ولاية هارون بن محمد بن اسحاق العباسي فسبق ما يدلُّ لها من كلام ابن جرير وابن الاثير وذكرها ابن حزم وافاد في ذلك ما فر يفعه غيره لانه قال بعد أن نسبه كما سبق ذكره ولى المدينة ومكة وحمة بالناس من سنة ثلاث وستين ومايتين الى سنة ثمان وسبعين ولاءً ثر هرب من مكة عند الفتنة فنزل مصر ومات بها واله نسب العباسين وغير ذلك انتهى، وما ذكره ابن حنوم من انه حم بالناس من سنة ثلاث وستين ومايتين الى سنة ثمان وسبعين ولاءً ذكر مثلة العتيقي في امراه الموسم الا انه ذكر ان اول حبّاته سنة أربع وستين، وذكر ابن الاثير ما يوافق ما ذكره ابن حزم والعتيقى في بعض ذلك لانه ذكر أن فارون بن محمد بن اسحاق الهاشمي حمي بالناس سنة ثمان وستين والله اعلم بالصوابء واما ولاية الفصل ابي العباس فذكرها الفاكهي وذكر انه كان واليا على مكة سنة ثلاث وستين ومايتين واقتصر في نسبه على الفضل ابن العباس وما ذكرناه في نسبه ذكره العتيقى وذكر أنه حرج بالناس سنة ثمان وخمسين ومايتين الى آخر سنة ثلاث وستين ولاء الى سنة تسع وستين فذكر فيها غيره ثر ولى مكة في خلافة المعتصد ابي العباس الهد بن ابي الهد الموفيق ابن المتوكل العباسي وفي خلافة اولاده المكتفى ابي محمد على والمقتدر أبى الفضل جعفر والقاهر ابى منصور تحمد وفي خلافة الراضي ابي انعباس احمد بن المقتدر وفي خلافة المتّقي أبي اسحاق ابراهـيم بن المقتدر وفي خلافة المستكفى عبد الله بن المكتفى على بن المعتصد وفي خلافة المطيع ابي القاسم الفضل بن المقتدر العباسي جماعة ما عرفت مناهم غير عج بن حاج ومونس المظفر وابي ملاحظ وما عرفته بغير هذا وابن تخلب او ابن محارب على الشك منى ومحمد بن طغيم الاخشيد صاحب مصر وابدية ابى القاسم اونجور ومعنى اونجور محمود وابى الحسن على والقاضى ابي جعفر محمد بن الحسن بن عبل العرزين العباسي قاضي مصرء فاما ولاية عبج بن حاج فذكرها اسحاق بن احمد الخواعي راوى تاريخ الازرقي في خبر زيادة دار المدوة وترجم على ذلك بقولة باب ذكر بناه المسجد الجديد الذي كان دار الندوة واصيف الى المسجد اللبير لانه قال بعد أن ذكر أن المستعمل على بريد مكة كتب في ذلك الى الوزير عبيد الله بي سليمان في سنة احدى وثمانين وشرح ذلك للامير عكة عبج بن حاج مولى امير المومنين انتهىء وذكر ابي الاثير ما يملُّ على انه كان واليًّا على مكة في سندة خصص وتسعين ومايتين لانه قال في اخبار هذه السنة في هذه السنة كانست وقعة بين عبي بن حاج وبين الاجناد عنى ثاني عشر ذي الحجة فقتل منه جماعة لانه طلبوا جايزة بيعة المقتدر وهرب الناس الى بستان ابي عامر انتهى، واما ولاية مونس فذكرها ابن الاثبير لانه قال في اخبار سنة ثلاثماية وفيها قلد مونس المظفر الحرمين والثغور انتهدي واما ولاية ابي ملاحظ فذكر النسابة ابو محمد الحسن بن احمد بي يعقوب الهمنداني في كتابه الاكليل ما يدلُّ لها لانه قال في اخبار بـني حرب بالحجاز ما نصة قال ابو جعفر ابن المخامي في ايام بني حـرب في وقتنا وقبلة بمديدة يوم الحرة فر قال ومنها يوم سرف الأثاية يوم سار اليهم ابن ملاحظ وهو سلطان مكة فقتلوا الحابه وأسر فاقام عندهم وقتا ثر مدوا عليه وخلوا سبيلة انتهى، وما عرفت اسم ابن ملاحظ المذكور ولا متى كانت ولايته على مكة غير اني اطني انه كان على ولايتها بعد سنة ثلاثماية أو قبلها بقليل والله أعلم ومولّف هذا الكتاب الهمداني كان حيّا في سنة اثنتين وعشرين وثلاثماية وعش بعدا الى سنة تسع وعشرين فيما احسب والله اعلم، واما ولاية ابن مخلب فذكرها ابن الاثير لانه قل لما ذكر ما فعله ابو طاهر القرمطي من القباييج عكة في سنة سبع عشرة وثلاثماية فخرج اليه ابن مخلب امير مكة في جماعة من الاشراف فيسالوه في امواله فلم يشفعه فقاتلوه فقتله اجمعين انتهى، واما ولاية ابن محارب فذكرها الذهبي لانه قال لما ذكر خبر ابي طاهر وما فعل عكة وقتل ابن محارب المير مكة انتهى، هكذا قال في تاريخ الاسلام وقال في العبر وقتل امير مكة ابن محارب انتهى، واطن والله اعلم ان ابن مخلب اصوب لاني وجدت في تاريخ المسجى ما نصه في اخبار سنة احدى وعشرين وثلاثماية وفيها التقيي محسب بن في اخبار سنة احدى وعشرين وثلاثماية وفيها التقيي الحسين الحسين الحسين الحسين المحاعيل بن مخلب متوتى معونة المجاز مع الحل بن الحسين الحسين الحسين التهيء نقلت ذلك من خطّ الرشيد بن الزكي المنذري في اختصاره لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب لتاريخ المسجى والظاهر ان امير مكة الذي سماء ابن الاثير ابن مخلب

وامّا ولاية الاخْشيدية فذكرها النويرى في تاريخة لانة ذكر أن المتقى الخليفة العباسي ولى محمد بن طُغْج الحرمين ومصر والشام في سنة احدى وثلاثين وثلاثماية وعقد لولدية ابي القاسم أونجور وعلى المقدم ذكرها بعده على ذلك على أن يكفلهما خادمة كافور الخصى المعروف بالاخشيدي، وذكر المسجى ما يملُّ لذنك لانة ذكر في اخبار سنة ثلاث واربعين وثلاثماية انه حتى جماعة من اعيان المصريين في هذه السنة ثم قال ووقع الخلف بين المصريين والعراقيين في ذي الحجة منها عكة في اقامة المدعوة لمعتر الدولة ولولدة عر المدولة بعد المطبع

وممعة من ذلك المصريون وتمسكوا بعقد المتقى للاخشيد ولولده بعده من غير واسطة بينة وبين المطيع وكثرت الحكايات في شرح ما جرى بينهم انتهى، وذكر العتيقى في امرآء الموسم ما يدلُّ لللك لانه قال وحمج بالناس سنة سبع واربعين محمل بن عبد الله العلوى وعلى الصسلاة عم ابن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي ومصى الى مصر في هذه السنسة ومات بالقرب منها ودفئ بها وقلد بعده الصلاة عبد العزيز وعبد السميع ابنا عم بن الحسن بن عبد العزيز مكان ابيهما عصر والحرمين انتهىء ووجه الدلالة من هذا على ولاية الاخشيدية للحرمين ان تقليدده الصلاة فيهما يقتضي انهما في ولايتهم وهو كذاك بدليل ما حكي من عقد المتَّقى لهم الولاية على ذلك وسياتي ما يدلُّ لولايتهم على مكة وما عرفت من كان يماشر للاخشيدية ولاية مكة ولا من باشر فالك لمونس والله اعلمرء واما ولاية القاضى ابي جعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العباسي فذكرها بعض مورخي مصر في كتاب له ذكر فيــــــ وُلاة مصر وقضاتها ووزراءها واخبار النيل وغير فالك ورتبه على تسرتسيب السنين وجعل في كلَّ سنة جداول تحتوى على المشار اليهم فذكو في سنة ثمان وثلاثين وثلاثماية أن قاضي مصر في هذه السنة أبو جعفر محمد ابن الحسن بن عمد العزيز العماسي الى أن عزل وولى امارة مكذ وهذا يُشْعِر بان محمد بن الحسن المذكور باشر ولاية مكة لعلى بن الاخشيد calel sille

ثر ولى مكة فى زمن الاخشيدية بالتغلّب جعفر بن محمد بن الحسن ابن محمد بن موسى بن عبد الله بن الحسب البن محمد بن على ما ذكر أبن حزم فى ابن الحسن بن على ما ذكر أبن حزم فى

الجهرة لانه قال بعد ار. نسبه فكذا الذي غلب على مكة ايام الاخشيدية وولده الى اليوم ولاة مكة انتهى، ولعل ولاية جعفر هذا لكة بعد موت كافور الاخشيدي وقبل اخذ العبيديين لمصر من الاخشيد اليه فان دولتهم لم تتلاش الا بعد موت كافور وكان موت كافور في جمادي الاولى سنة ست وخمسين وثلاثماية وقيل في سنة سبع وخمسين فتكون ولاية جعفر في احدى هذه السنين او في سنة ثمان وخمسين فان فيها كان انقصاء دولة الاخشيدية على يد القايد جوهر مولى العر العبيدي صاحب المغرب ولا تخرج ولاية جعفر عن أن تكون في هذه السندة أو عن احدى السنتين قبلها على تقدير موت كافور في سنة ست وخمسين لقول ابن حزم أن جعفرا غلب على مكة ايام الاخشيدية ويصدق على ما بعد موت كافور وحصول مصر للمغاربة في سنة ثمان وخمسين انبها ايام الاخشيدية ويبعد أن يلى جعفر مكة في أيام كانور لعظم أمره وقد رايت في بعض المتواريخ ما يدلُّ على انه كان يُدْعَى له على المنابر عكة والله اعلم، وذكر شبخنا ابن خلدون في نسب جعفر هذا ما ذكره ابن حزم في نسبه وحكى في نسبه وجها اخر وهو انه من ولل محمد القايم بالمدينة ايام المامون ابن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب وذكر نسب جعفر الى محمد بن سليمان فقال جعفر ابن ابی فشامر الحسی بن محمد بن سلیمان وذکر ان محمد بن سليمان من ولد محمد بن سليمان القايم بالمدينة ايامر المامون وكلامه يقتضى ترجيح هذه المقالة في نسب جعفر وفي فالك نظر والله اعلمر ونكر أن جعفرًا هذا دعى للمعزّ العبيدي لما استولى له خادمه جوهـر على مصرة فر ولى مكة بعد جعفر هذا ابنه عيسى على ما ذكر شخنا

ابن خلدون وذكر أن في ايامه حصر جيش االعزيز بن المعزّ العبيددي مكة وضيَّقوا على اهلها كثيرًا لما له يخطبوا للعزيز بعد موت ابيه ودامت ولايته على مكة الى سنة اربع وثمانين وثلاثماية على ما ذكر ابن خلدون وذكر ابن حزم في الجهرة ما يفهم انه ولى مكة في الجلة، قر ولي مكة بعده اخوه ابو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني على ما ذكر شخنا ابن خلدون وذكر انه ملك المدينة وازال عنها امرة بني المهنَّا الخُسَيْنيين في سنة تسعين وثلاثماية بامر الحاكم وولاية ابي الفتوح لحكة مشهورة وانما عروناها لابي خلدون لافادته تاريخ ابتدآه ولايته لانها بعد اخيمه عيسى ولم ار ذلك لغيره وكذا ما ذكره في ملكه للمدينة والله اعلم ودامت ولاية ابي الفتوح على مكة فيما علمت الى ان مات في سنة ثلاثين واربعهاية الا أن الحاكم العبيدى ولى ابن عم ابي الفتوح مكة في المدّة الله خرج فيها ابو الفتوح عن طاعة الحاكم فر اعاد ابا الفتوح الى امرة مكة لما رجع طاعته، وكان سبب عصيانه أن الوزير أبا القاسم ابن المغربي لما قتل الحاكم اباه هرب من الحاكم واستجار بمعض آل الجراح فبعث الحاكم اليه من حاربهم فكان الظفر لآل الجراج فعند قلك حسَّى لهم الوزير مبايعة ابي الفتوح بالخلافة فالوا الى فالك فقصد ابو القاسم ابا الفتوح وحسن له طلب الخلافة فاعتذر له ابو الفتوح بقلّة ذات يده فحسن ابو القاسم لابي الفتوح اخذ ما في اللعمة من المال فاخذ ابو الفتوح ذلك مع مال عظيم لبعض التجار مات جُدة وخطب لنفسه وبايعه بالخلافة شيوخ الحسنيين وغيره بالحرمين وتلقب بالراشك وخرج من مكة الى الرَّملة قاصدًا ال الجراج في جماعة من بني عمة والعف عبد اسود على ما قيل ومعة سيف يزعم انه ذو الفقار وقضيب زعم

انه قصيب رسول الله صلعم فلمّا قوب من الرملة تلقاه العرب وقبّل واله الارص وسلموا عليه بالخلافة ونؤل الرملة ونادى بالعدل والامر بالمعسروف والنَّهي عن المنكر فانزعج الحاكم لذلك وما وسعد الا الخصوع لآل الجراح فاستمال حسان بن مفرج من ال الجراح وبذل له ولاخوانه اموالًا جويلةً جدًّا فتخلُّوا عن ابي الفتوح فعرف ابو الفتوح ذلك فاستجار عفرج والد حسان من الحاكم فكتب مفرج الى الحاكم فرده الى مكة وكان الحاكم قد ولى الحرمين لابي عم ابي الفتوح وانفذ له ونشيوخ بني حسى اموالا وكان عصيان ابي الفتوح في سنة احدى واربعاية على ما ذكر صاحب المراة وغيرة ورايت في تاريخ لبعض شيوخنا أن ذلك في سنة اثنيتين واربعماية ورايت في تاريخ النويري ما شهد لذلك كما سياتي قريمًا وانما نبهنا على ذلك لان الذهبي ذكر في تاريخ الاسلام ان ذلك في سنة احدى وثمانين وثلاثماية وذلك وهم بلا ريب لان الحاكم لريل الخلافة الا في سنة ست وثمانين وثلاثماية كما ذكر الذهبي وغيره، ووجدت في بعض التواريخ أن ابن عم ابي الفتوح الذي ولاه الحاكم الحرمين يقال له ابو الطيّب ولعلّه والله اعلم ابو الطيب ابي عبد الرحسي بي قاسم بن ابى الفاتك بن داود بن سليمان بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى طالب الحسنى فكذا رايت ابا الطيب فذا منسوبًا في حجر بالمعلاة مكتوب فيه انه قبر يحيى ابن قاسم بن غانم بن كزة بن وهاس بن ابي الطيب وساق بقيدة النمسب كما سبق وذكر ابن حزم في الجهرة ابا الطيب هذا وساق نسمه كما ذكرنا الا انه اسقط في النسخة الذرايتها من الجهرة قاسما بين عبد الركن وابي الفاتك وسمى ابا الفاتك عبد الله وذكر فيها

الى لعبد الرحم هذا اثنين وعشريين ذكرًا فذكرهم وذكر ابا الطيب فيهم هُ قال سكنوا كُلُّم أَدنَهُ حَاشَى نعمة وعبد الحيد وعبد الحكيم فانهم سكنوا أُمْرَ بقرب مكة انتهى ولعلّ سُكناهم أُدَنَّة للخوف من ابي الفتور بسبب تامَّر ابي الطيب بعده وأستبعدُ والله اعلم أن يكون الـني ولاه الحاكم عوض ابي الفتوح ابا الطيب بن عبد الرحن لكون ابن حزم لم يذكر لابي الطيب ابن عبد الرحن ولاية والله اعلم، وذكر الشريف محمد بي محمد بن على الحسيني في انساب الطالبيين بني الى الفاتك هذا وعد فيه قاسمًا وعبد الرحي وقال في كل منهما له عدد الا اند قال في عبد الرحي اعقب من ولده لصلبه احد عشر ذكرًا انتهائ فيحتمل ان يكون هو واند ابي الطيب كما ذكر ابي حزم ويحمل ان يكون عمّ ابيه واشتركا في الاسم والله اعلم، ورايت في تاريخ النويري ما يقتضى أن أبا الفتوح لما عصى على الحاكم خرج عليه مكة أخوه لانه حكى أن أبا الفتوح لمَّا بلغه استمالة الحاكم لآل الجراح قال لهم أبو الفتوح ان اخى قد خرج مكة واخاف ان يستاصل ملكى بها فاعادوه الى مكة في شهر ربيع الاخر سنة ثلاث واربعهاية انتهى وهذا هو الذي ذكرنا انه يشهد لمن قال ان تاريخ عصيان الى الفتوح سنة اثنترين والله اعلم، وولى مكة بعد ابي الفتوح ابنه شكر بن ابي الفتوح ودامت ولايته فيما علمت الى ان مات سنة ثلاث وخمسين واربعاية وذكر شخنا ابن خلدون انه حارب اهل المدينة وملكها في بعص حروبه وجمع بين الحرمين، قال وذكر البيهقى وغيره انه ملك الحجاز ثلاثًا وعشرين سنة انتهى، وذكر ابن حزم في الجهرة ما يفهم في الجلة ولاية ابي الفتوح وابنه شكر لمكة وذكر ما يقتصى أن عقبهم انقرض وأن

مكة وليها بعد شكر عبد كان له لانه قال وقد انقرص عقب جعفر المذكور لان ابا الفتور لم يكي له ولم الا شكر ومات شكر ولم يولد له قط وصار امر مكة الى عبد كان له انتهى، ونكر صاحب المراة عن محمد بن قلال الصالحي ما يقتصي أن لشكر نسلاً وسياتي ذلك قريبا وهو يخالف ما ذكره ابن حزم والله اعلم، وولى مكة بعد شكر بنو ابي الطيب الحسنيون فر على بن محمد الصّابيحي صاحب اليمن ثر ابو هاشمر محمل بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن ابي فاشمر محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عمد الله بن موسى ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب الحسابي لان صاحب المراة قال في اخبار سنة خمس وخمسين واربعاية وفيها دخل الصليحي الى مكة واستعمل الجيل مع اهلها واظهر العدل والاحسان والامن وطابت قلوب الناس ورخصت الاسعار وكثرت له الادعيمة فر قال وكسى البيت ثياب بياص ورد بني شيبة عن قبح افعاله ورد الى البيت من الحلى ما كان بنو ابي الطيب الحسنيون اخذه لما ملكوا بعد شكر وكانوا قد عروا البيت والميزاب فر قل بعد أن نقل عن محمد أبن فلال الصالحي معنى ما ذكره من دخول الصّليحي الى مكة وما فعلم من الجيل فيها واقام الى يوم عشوراء وراسلة الحسنيون وكانوا قد بعدوا من مكة اخرج من بلدنا ورتب منّا من تخماره فرتب محمد بن ابي هاشم في الامارة ورجع الى اليمن ومحمد بن ابي هاشم صهر شكر على ابنته وامره على الجماعة واصلح بين العشاير واستخدم له العساكر واعطاه مالًا وخمسين فرسًا وسلاحًا، ثم قال وفي رواية أنه أقام محكة الى ربيع الاول فوقع في الحابه الوباء فات مناهم سبعاية رجل أثر عاد الى اليمون

لان العلويين جمعوا عليه ولم يبق معه الا نفر يسير فسار الى اليمين واقام محمد بن ابي عاشم مكة نايبًا عنه فقصده الحسنيون بنو سليمان مع له وخرج من مكة لله به طاقة فحاربهم وخرج من مكة فتبعوه فرجع فصرب واحدا مناهم ضربة فقطع فراعه وفرسه وحده ووصل الى الارض فدهشوا ورجعوا عنه وكان تحته فرس تسمى دنانير لا تكثّ ولا تهلُّ وليس له في الدنيا شبية ومضى الى وادى المِّنْبُع وقطع الطريق عن مكة والقافلة ونهب بنو سليمان مكة ومنع الصليحي الحرج من اليمن فغلت الاسعار وزادت البلية انتهىء ولعلّ بني ابي الطيب المشار اليهم في هذا الخبر من اولاد ابي الطيب الذي ذكرنا نسبه ولعلُّ حمزة ابن ابى وقاس الملكور في هذا الخبر ايصا حفيد ابي الطيب المشار اليه لان ذلك يوافق ما في الجر الذي رايته بالمعلاة والله اعلم، وهذا الذي ذكره صاحب المراة يتصمِّن ولاية بني ابي الطيب لمكَّة بعد شكر ثر ولاية الصليحي لها ثر ولاية ابن ابي هاشم وذكر شيخما ابن خلدون ما يقتصى أن أبي أبي هاشم ولى مكة في سنة أربع وخمسين بعد أن قاتل السليمانييين قومَ شكر وغلبهم ونفاهم عن الحجاز والله اعلم بذلك، وعاد ابن ابى هاشمر بعد خروجه من مكة الى أمرتها ودامت ولايته عليها فيما احسب الى ان مات في سنة سبع وثمانين واربعاية الا انه خرج منها هاربًا من التركمان الذين استونوا عليها في سنة اربع وثمانين واربعاية كما ذكر ابن الاثير وغيرة ورايت في تاريخ غير أبس الاثير أن هولاء التركمان طلبوا من أبي أبي هاشمر أموال اللعبة الى اخذها وانهم نهبوا مكة وكانت فتنة عظيمة انتهى بالمعنى، وهو اول من اعاد الخطبة العباسية عكة بعد قطعها من الحجاز حو ماية سندة ونال

بسبب فالك مالًا عظيمًا من السلطان البارسلان السلجوق فانه خطب له مكة بعد القايم الخليفة العباسي وصار بعد نلك يخطب حينا للمقتدى عبد الله بن محمد بن القايم عبد الله العباسي وحبيسا للمستنصر العبيدي صاحب مصر ويُقَدَّمُ في ذلك من يكون صلت اعظم ولعلَّ فالك من سبب ارسال التركمان البعه وذكر شيخنا ابن خلدون أن امرته على مكة كانت قلاثين سفة وانه ملك المدينة والله اعلم بذلك وقد بالغ ابن الاثير في ذُمّ ابن ابي هاشمر هذا لانه قال لما ذكر وفاته ولم يكن له ما يُعدج به انتهى ولعل ذلك لنهبه الحاج في سنة ست وثمانين وقتلة منام خلقًا كثيرًا على ما ذكر ابن الاثير ولأخده لحلية اللعبة في سنة اثنتين وستين والله اعلم، وولى مكة بعده ابنه قاسم بن محمد مدّة يسيرة أثر وليها بعده اصبهيد بن سارتكين لانه في هذه السنة استولى على مكة عنوة وهرب منها قاسم المذكور واقام بها اصبهید الی شوال سنة سبع وثمانین ثر ان قاسمًا جمع عسكرًا وكسر اصبهيد بعُسفان فانهزم اصبهيد الى الشام ودخل قاسم مكة ودامت ولايتة عليها فيما علمت حتى مات في سنة ثمان عشرة وخمسمايسة هكذا ذكر وفاته ابن الاثير وغيره ووجدت بخطّى فيما نقلت من تاريخ الاسلام للذهبي انه توفي سنة ثمان عشرة ووجدت ذلك بخطّي في ما نقلت من تاريخ شجنا ابن خلدون وقال شجنا ابن خلصدون في ترجمته واستمرت امرته ثلاثين سنة على اضطراب انتهاي وولى مكة بعده ابنه فُلْيتُة بن قاسم هكذا سماه ابن الاثير وغيره وسماه الذهبي في تاريخ الاسلام فلتة في موضعين من تاريخه ودامت ولايته حتى مات في سنة سبع وعشرين وخمسماية، وولى بعده ابنه هاشم بي فلينسة

ودامت ولايته حتى مات في سنة تسع واربعين وخمسمايدة لان ابن خلَّكان ذكر أن الفقية عُارة الشاعر اليمني حمَّ في قده السنة فسيِّرة قاسم بن هاشم بن فلينة صاحب مكة رسولًا الى الديار المصرية فدخلها في شهر رمضان سنة خمسين انتهى وهذا يقتصى أن هاشمًا تسوفي في هذه السنة لأن قاسمًا ابنه انما ولى بعده ووجدت بخطَّ بعض فقهاء المكيين ما يقتضى أن هاشما مات سنة أحدى وخمسين وخمسماية وان قاسما ولى بعده ولم يختلف عليه اثنان انتهىء ودامت ولاية قاسم ابور هاشمر بعد ابية الى سنة ست وخمسين لانه فارق مكة متخوَّفًا من امير الحاج العراق وقت الموسم من هذه السنة لاساءة السيرة فيهاء وولى مكة بعدم عبد عيسى بن فُلَيْتة قر أن قاسمًا استولى على مكة في شهر رمضان سنة سبع وخمسين واقامر بها ايامًا يسيرة ثر قُتل ووجدتُ خطّ بعض المكيين ما يقتصى أن قتله سنة ست وخمسين والله أعلم واستقر الامر لعه عيسى ودامت ولاية عيسى فيما علمت على مكة الى أن مات سنة سبعين وخمسماية الا أن أخاه مالك بن فليستسة كأن نازعة في الامرة واستولى على مكة تحو نصف يومر لانه دخل مكة في يوم عاشوراء من سنة ست وستين وخمسماية وجرى بين عسكرة وعسكر اخيه فتنة الى وقت الزوال أثر خرج مالك واصطلححوا بعد ذلك، وولى مكة بعد عيسى ابنة داود بن عديدسي ابن فليتة بعهد من ابية ودامت ولايته الى ليلة النصف من رجب سنة احدى وسبعين فوليها بعده اخوه مكثر بن عيسى فر عزل مكثر في موسم هذه السنة وجرى بينه وبين طاشتكين امير الركب العراقي حرب شديد في موسم هذه السنة كان الظفر فيه لطاشتكين،

فر ولى مكة الامير قاسم ابن مُهنّا الحُسّيني امير المدينة وكان الحُليفة المستصية عقد له عليها الولاية بعد عزله لمكثر واقامت مكة في ولايت علائة ايام فر انه راى في نفسه المجزعن القيامر بامرة مكة فولى امير الحاتج فيها داود بن عيسى وشرط عليه ان يُسقط جميع المُكوس وما عرفت الى متى دامت ولاية داود هذه وكان يعدها يتداول هو واخوه مكثر امرة مكة فر انفرد بها مكثر عشر سنين متوالية اخرها سنة سبع وتسعين على الحلاف في انقصاء دولة مكثر وهو اخر امرأه مكة المعروفين بالهواشم ولاية وولى مكة في ولايته او في ولاية اخيه داود سيف الاسلام طغتكين بن ايوب اخو السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب وذلك في سنة احدى وثمانين وخمسهاية لانه في هذه السنة قدم مكة ومنع في سنة احدى وثمانين وخمسهاية لانه في هذه السنة قدم مكة ومنع من الانان في الحرم بحتى على خير العل وقتل جماعة من العبيد كانوا يفسدون وهرب منه امير مكة الى قلعته بأبي قبيش وشرط على العبيد ان لا يودوا الحاج وضرب الدنانير والدراه فيها باسمر اخيه السلطان

قر وليها بعد مكثر ابو عزيز قتادة بن ادريس بن مطاعن بن عبد الله بن الريمر بن عبسى بن حسين بن سليمان بن على بن عبد الله بن الحسس بن موسى بن عبد الله بن الحسس بن الحسن بن على بن على بن الح الله بن الحسن بن الحسن بن على بن الى طالب الحسنى اليَنْبُعى في سنة سبع وتسعين وتسعين وقيل أن ولايته لمحقة في سنة ثمان وتسعين وقيل في سنة تسع وتسعين ودامت ولايته الى أن مات في سنة سبع عشرة وقبل سنة تمان عشرة وستماية فتكون ولايته عشرين سنة أو تحوها للاختلاف في منتهاها وكانت ولايته عتددة الى يَنْبُع والى حَلى وكان بحارب صاحب

المدينة ويغلب كُّل منهما الآخر حينًا، وولى مكة في زمن ولاية قتادة اقماش الماصرى فتى الخليفة الماصر للدين الله العماسي الا انه لم يماشو امرتها وانما مولاه عقد له على الحرمين وامرة الحبي لعظم مكانته عنده وقُتل عكة بالمعلاة في السمة الله مات فيها قتادة، وولى مكة بعد قتادة ابنه حسى بن قتادة وقتل اصحابه اقباش الفاصرى لاتهامه له باند واطى راجم بن قتادة على أن يوليه مكة عوص حسى ودامت ولايدة حسن الى سنة تسع عشرة وقيل الى سنة عشريون وستماية، ووليها بعده الملك المسعود واسمه يوسف يلقب اقسيس بن المملك الكامل محمد بن الملك العادل ابي بكر بن ايوب صاحب اليمن لانه سار اليها وتحارب هو وحسن بن قتادة بالمسعى فانهزم حسن وفارق مكة فيمي معه ونهبها عسيكر الملك المسعود الى العصر ودامت ولايته عليها الى أن مات في سنة ست وعشرين وستماية، ووليها نيابة عن الملك المسعود نور الدين عم بن على بن رسول الذي ولى السلطنة بعدة بملاد اليمن وقصده حسى بن قتادة جيش جاء به من يُنْبُع فخرج الميه نور الدين وانكسر حسىء وولى مكة للملك المسعود الامير حسام الدين ياقوت بن عبد الله الملكي المسعودي لاني وجدت مكتوبًا ببيع دار مكة بامر ياقوت المذكور وترجم فية بأمير الحالج والحومين ومتوتى الحرب عكة ومدبر احوال الجند بها والرعية بالتولية الصححة الملكية المسعودية المتصلة بالاوامر الملكية الكاملية وتاريخ المبيع ثالث جمادى الاخرة سنة خمس وعشرين وستماية فاستفدنا من هذا ولاية ياقوت لحكة في هـذا التاريخ، وولى مكة بعد الملك المسعود والده الملك الكامل وداميت ولايته الى شهر ربيع الاخر سنة تسع وعشرين فر وليها نايب ابنه المسعود

ونايمه ايضا على اليمن دور الدين عمر بن على بن رسول بعد أن بويسع السلطانة في بلاد اليمن لانه بعث الى مكة حيشًا معام راجم بن قتادة الحسمي فاخرجوا من مكة متوليها للملك اللامل طغتكين وهرب الى ينبع وعرف الملك الكامل بذلك فجهز اليه جيشا كثيفا مقدمهم الامير فخر الدين بن الشيخ على ما قيل ووصل طغتكين وقتل على الدرب كثيرًا س اهل مكة خُذلافهم له في النوبة الاولى وكان استيلاله عملي مكة في رمضان من شفه السنة وذكر ابن محفوظ ما يوهم أن أمير مكة قبل الكامل الذي اخرجه عسكر صاحب اليمن واخرجه هو منها في السنة المذكورة غير طغتكين لانه قال سنة تسع وعشرين وستماية جهز الملك المنصور في اولها جيشًا الى مكة وراجيج معه فاخذها وكان فيها امير للملك الكامل يسمى شجاع الدين الدغدكيني فخوج هاربا الى تخلة وتوجه الى ينبع وكان الملك اللامل وجه اليه بجيش فرجاء الني مكة في رمصان فاخذها من نواب الملك المنصور وقتل من اهل مكة ناساً كثيرًا على الدرب وكانت الكسرة على من عكة انتهى، وهذا الذي ذكره ابن محفوظ في تسمية امير مكة للكامل في هذا التاريخ وهم لتفرُّده به في ما علمت والقصّة واحدة والصواب انه طغتكين فقد سماه طغتكيين غير واحد والله اعلم وقيل ان فخر الدين بن الشيخ كان على مكة لما وصلها عسكر صاحب اليمن في سنة تسع وعشرين، قر وليها عسك, صاحب اليمن مع راجح بن قتادة بغير قتال في صفر سنـة تلاثين قر وليها في اخر هذه السنة عسكر اللك اللامل وكان المقدم على عسكر الملك الكامل اميرا يقال له الزاهد وتوك في مكة اميرًا يقال له أبن تجلىء قر وليها في سنة أحدى وثلاثين عسكر الملك المنصور

صاحب اليمن مع راجيح بن قتادة فر وليها عسكر الملك الكامل وكان عسكرًا كبيرًا فيه الف فارس وقيل تسعهاية وقيل خمسهاية فارس وخمسة من الامراء مقدّمهم الامير جَفْريل ودامت ولايته عليها للملك الكامل الى سنة خمس وثلاثين، ثم وليها الملك المنصور في هذه السنة وكان سار اليها بنفسه ودخلها بعد أن فارقها جفريل ومن معسم وكان دخول المنصور الى مكة في رجب وكان معه الف فارس على ما قيل ودامت ولايته عليها الى سنة سبع وثلاثين وقرر فيها رتبة ماية وخمسين فارسًا وقدّم عليه ابن الوليد وابن التغرىء قر وليها الملك الصالح ايوب بن الملك اللامل صاحب مصر لانه جهز اليها الف فارس مع الـشــريــف شجَّة صاحب المدينة واستولى على مكة بغير قتال في سنة سبع معه لما سمعوا بقدوم عسكر صاحب اليمون، فر وليها عسكر الملك الصالح في سنة ثمان وثلاثين ومنى وليها للملك الصالح الامير شهاب الدين احد التركماني، قر وليها الملك المنصور في سنة تسع وثلاثين وسار اليها في هذاه السنة بنفسه ودخلها في رمضان بعد أن فارقها المصريبون خسوفا منه ودامت ولايته عليها حتى مات وامر على مكة في هذه السنة علوكه الامير فخر الدين الشلاح وابن فيروز وجعل الشريف ابا سعد بن على ابن قتادة الحسني بالوادي مساعدًا لعسكرة وكان قد استدعاه من ينبع واحسى اليه واشترى منه قلعة ينبع والمره بحراتها حتى لا يبقى قَـرَارُ للمصريين واستمر غلوكه الشلاح على نيابة مكة الى سنة ست واربعين وستماية على ما ذكر بعض مؤرِّخي اليمن في عصرناء ووليها للمنصور في هذه السنة ابن المسيب ووجدت بخطّ الميورق ان ابن المسيب قدم

مكة لعزل الشلاح في منتصف ربيع الاول سنة خمس واربعين وهما يخالف ما سبق والله اعلم، وولى مكة بعد ابن المسيب ابو سعد بور على بن قتادة الحسني بعد قبصة على ابن المسيب في ذي القعددة خلون من شعبان سنة احدى وخمسين وستماية وقيل انه قـتـل في رمضان منهاء قر ولى مكة بعده احد قتلته جماز بن حسب بن قتادة الحسني ودامت ولايته الى آخر يوم من ذي الحجة سنة احدى وخمسين، أفر وليها بعد جماز عبّه راجح بن قتادة الحسنى الله كان يليها مع عسكر صاحب اليمن ودامت ولايقة عليها الى شهر ربيع الاول سنة اثنتين وخمسين، شر وليها بعده ابنه غانم بن راجيح ودامت ولايته الى شوال سنة اثنتين وخمسين، فر وليها بعدمه ادريدس بن قتادة وابو نمى بن أبى سعل بن على بن قتادة بعد قتال مات فيه ثلاثة نفر ودامت ولايتهما الى الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة الثنتين وخمسين وستماية، فروليها المبارز على بن الحسين بن برطاس لان الملك المظفر بن الملك المنصور صاحب اليمن جهز ابن برطاس الي مكة في مايتي فارس ويقاتل مع ادريس وابي نمي ومن معهما فكان الظفر لابن برطاس ودامت ولايته عليها الى يوم السبت لاربع ليال بقين من المحرم سنة ثلاث وخمسين وستماية فر وليها ادريس وابي اخيه ابو عمى لانهم قاتلوا ابن برطاس في هذا التاريخ وسفكت الدماء بالحجر من المساجد الحوامر واسو ابن برطاس فقدا نفسة وخرج ابن برطاس ومن معد من مكدة فر وليها ابو عي عفرده في سنة اربع وخمسين لما راح عبه ادريس الى اخيه راجح بن قتادة فر عاد ادريس لمشاركة ابي عي

في الامرة لان راجم بن قتادة جامع محمد بن ادريس واصلح بيانمه وبين ابي نمي على ذلكء ألم ولى مكة اولاد حسن بن قتادة واقاموا بها ستة ايام من سنة ست وخمسين بعد ان اخرجوا ادريس ابي قتادة ثر جاء أبو نهى واخرجه منها ولم يقتل منه احد ودامت ولاية ادريس وابي نمي على مكة الح سنة سبع وستين وستماية ثر انفرد فيها ابو نمي بالامرة قليلًا ثم اصطلح مع ادريس وعاد للامرة في السنة المذكورة ودامت ولايتهما الى ربيع الاول سنة تسع وستين وستماية ثمر انفرد بها ادريس اربعين يومًا ثمر قتل بعدها في هذه السنة بخُلَيْص ووليها ابو نمي ودامت ولايته عليها الى سنة سبعين وستماية، فر وليها في صفر منها جماز بي شيخة صاحب المدينة وغانم بي ادريس بي حسن بي قتادة صاحب ينبُّع شر وليها أبو نمي بعد أربعين يوما من سنة سبعيين وستماية واخرج نها المذكورين ودامت ولايته عليها الى سنة سبع وثمانين وستماية ثر وليها جماز بن شجة صاحب المدينة واقام بها الى اخر السنة وذلك مدّة يسيرة فر وليها ابو نمي ودامت ولابته عليها الى قبل وفاته بيومين وكانت وفاته يوم الاحد رابع صفر سنة احدى وسبعاية وكانت امرته على مكة نحو خمسين سنة شريكا ومستقلد وامرته المستقلة تزيد على ثلاثين سنة يسيرا وذكر صاحب بهجة الزمن ان امرته ازيد من خمسين سنة وفي فالك نظر بَيِّنَّاه في ترجمته ويظهر فلك ما ذكرناه في تاريخ ابتدآه ولايته وامّا امرة عبّه ادريس الله اشترك فيها مع ابي في فخو ثمانية عشر عمًا وامرة عبه المستقلة اربعون يوماء وكان عن ولى مكة في حال ولايتهما للسلطان الملك الظاهر بيبرس صاحب مصر اميرا يقال له شمس الدين مروان نايب الامير عز الدين

امير خاندار ولاه الملك الظاهر بسوال ادريس وابي في له في ذلك ليرجع امرها الية ويكور الحل والعقد على يدية على ما ذكر مولف سيرة الملك الظاعر وذلك في السنة الله حرص فيها الملك الظاهر سنة سبع وستحين وستمایة وخوج مروان هذا من مكة سنة ثمان وستين، وولى مكة بعد ابي مي ابناه حميصة ورميثة ابنا ابي مي في حياته ودعى لهما عملي قُبَّة زمزم يوم الجعة ثاني صفر سنة احدى وسبعماية قبل وفاة ابيهما بيومين ودامت ولايتهما الي موسم هذه السنة فر قبص عليهما وولي عوضهما اخواها ابو الغيث وعطيفة وقيل ابو الغيث ومحمل بي الريس الين قتادة الحسني وكان المتولّي لذلك الامير بيبرس الجاشنكير اللي كان استاد دار الملك الناصر محمد بي قلاوون وصار سلطانًا بعده في اخي: سنة ثمان وسبعاية بموافقة من حبّ معه من الامرآه في هذه السنة تأديبًا لحيصة ورميثة على اساءتهما الى اخويهما ابي الغيث وعطيفة هُ عاد كيضة ورميثة الى امرة مكة في سنة ثلاث وسبعهاية وقيل في سنة اربع وسبعاية بولاية من الملك الناصر صاحب مصر ودامت ولايتهما الى موسم سنة ثلاث عشرة وسبعهاية فر وليها ابو الغيث بي ابي عي بولاية من الملك الناصر وجهز له عسكراً من مصر والشام بعد ان عزل حيضة ورميثة للثرة الشكوى اليه منهما ولم يصل ابو الغيث والعسكر المجهز له الى مكة الا بعد ان فارقها جيصة ورميثة ولم تطل ولاية ابي الغيث على مكة لانه لسوء تدبيره قصر في حق س جهز معه س العسكر وخاف مناهم فكتب لا خطه باستغناءه عناهم ففارقوه بعد شهريني فلم يك بعد ان فارقوه الا جمعة حتى وصل كيضة وحاربه فغلب حيصة ابا الغيث وكِمَّا الى فُكَيْل بخلة مكسورًا وارسل حميصة الى

بابها الاخر فسافر وشيبة لا يشعر به وفيه بعد ذلك ما نصة وخرج اليه والى مكة عبد الله بن خالد بن اسيد فقام اليه شيبة فقال فأين امير المومنين قال راح الى الشام قال شيبة والله لا كلمته ابدًا انتهى وكانت هذه القصة في حجّة معاوية الاولى لان في الخبر المشار اليه فلما حرج معاوية حَبّة الثانية فذكر قصّة بين شيعة ومعاوية ملخصها انه له يفتخ له اللعبة لما ساله معاوية في ذلك وبعث اليه حفيده شيبمة بن عيمان ففتخ له اللعبة وكانت حجّة معاوية الاولى سنة اربع واربعين على ما ذكر القتبى أيضا وقيل في جمته الثانية غير ذلك فاستفدنا خمسين على ما ذكر القتبى أيضا وقيل في جمته الثانية غير ذلك فاستفدنا على مكة في سنة اربع واربعين والله اعلم

ثر ولى مكة في خلافة يزيد بن معاوية بن ابي سفيان جماعة وم عهرو ابن سعيد بن العاص المعروف بالاشدق المقدم ذكرة والوليد بن عُتْبة ابن ابي سفيان صخر بن حرب بن امية القرشي الاموى وعثمان بن محمد بن ابي سفيان بن حرب الاموى والحارث بن خالد بن العاص ابن هشام المخزومي المقدم ذكر والدة وعبد الرجن بن زيد بن الحطاب ابن فقيل العدوى ابن اخي عمر بن الحطاب رصة وجيبي بن حكيم ابن نُفيد العدوى ابن اخي عمر بن الحطاب رصة وجيبي بن حكيم ابن صفوان بن امية بن خلف الجُمحيء فأمًّا ولاية عمرو بن سعيد الاشدة فذكرها ابن جرير لانة ذكر في اخبار سنة ستين من الهجرة أن عمرو بن سعيد حرج بالناس وهو على محة والمدينة وأن يزيد بن أن عمرو بن سعيد من الهجرة أن عمرو بن سعيد من المحرة أن عمرو بن سعيد من المحرة أن عمرو بن سعيد حرب الناس وهو على محة والمدينة وأن يزيد بن معاوية ولاء المدينة بعد أن عزل عنها الوليد بن عثبة في شهر رمصان وذكر أبن الاثير مثل ما ذكرة ابن جرير بالمعنى وذكر أن عمرو بن

العسكر الذي جهَّزه الملك الماصر الى مكة بسبب فقل الامير الدمير امير خاندار عكة في الرابع عشر من ذي الحجة سنة ثلاثين وسبعاية وكان فذا العسكر تحو ستماية فارس ولما سمع بهر رميثة وعطيفة فربوا من مكة قر أن الامرأة ارسلوا الى رميئة بامان فحصر الياكم وولوه مكة واحسفوا اليه وذلك في ربيع الاخر او جمادي من السنة المذكورة ودامت ولايته عفرده الى سنة اربع وثلاثين فر شاركه فيها اخوه عطيفة بلا قتال فر انفرد رميثة بامرتها بعد ان خرج منها عطيفة ليلة رحيل الحالي من مكة سنة اربع وثلاثين واستمر منفورًا الى ان كان الموسم من سنة خمس وثلاثين فر شاركه عطيفة في هذا التاريخ في الامرة وتوافقا الى اثناء سنة ست وثلاثين ثر حصلت بينهما وحشة فاقام عطيفة عكة ورميثة بالحديد من وادى مر فر هجم رميثة بعسكره مكة في رمصان من سنة ست وثلاثين فلمر يظفر وخرج منها بعد ان قُتل وزيرُهُ البهاع بسناى مجمة وعين مهملة وبعض الحابه وعاد الى الحديد قر اصطلحا في سنة سبع وثلاثين فر انفرد فيها رميثة بالامرة بعد ان حضر وو واخروه عطيفة عند الملك الناصر عصر فعوى عطيفة وبعث رميثة الى مكة متولَّياً واقام في الولاية التي أن تركها لوَلَدُيْه ثقبة وعجلان في سنة أربع واربعين ولم يُحض له ذلك ولاة الامر بمصر وكتموا له بالولاية، فلمَّا كانت سنة ست واربعين وليها عجلان بي رميثة عقرده بتولية من الملك الصالح اسماعيل بن الملك الماصر محمد بن قلاوون قر من اخية الكامل شعبان بعد وصول عجلان الي القاهرة ووصل منها الي مكة في جمادي، الاخرة سنة ست واربعين في حياة أبية وقطع الدعاء لابية ومات ابدوه في ذي القعدة من السنة المذكورة ودامت ولاية عجلان عفرده الى سنة ثمان

واربعين فر وليها معه اخوه ثقبة ودامت ولايتهما الى سنة خمسين وسبع اينة فر استقل ثقبة بالامرة في هذه السنة لانه توجّه فيها عجلان الى مصر فر استولى عجلان على مكة في خامس شوال من سنة خمسين ودامت ولايته الى موسم سنة اثنتين وخمسين ثر وليها ثقبة مع اخيه عجلان في موسم عله السنة عوافقة منهما على ذلك وكان ثقبة قد وليها عفردة في هذه السنة فلمّا وصل الي مكة في ذي القعدة من هذه السنة لم يمكنه عجلان من البلاد فاقام خليص حتى جاء مع الحالي واصلح امير الحاج بينه وبين اخيه على المشاركة في الامرة، ثم استقلَّ ثقبة بالامرة في اثناء سنة ثلاث وخمسين بعد قبضة على اخيه عجلان واستمر ثقبة الى أن قبض عليه في موسم سنة أربع وخمسين ووليها بعده اخوه عجلان واستمر عجلان منفردا بالامرة الى ان اصطليح فو واخوه ثقبة على الاشتراك فيها في تاسع عشر الحرم سنة سبع وخمسين ثر انفرد ثقبة بالامرة في ثالث عشر جمادي الاخرة من هذه السنة ثر وليها عجلان مفوده في موسم هذه السنة ثر اشتركا في الامرة في موسم سنة ثمان وخمسين ودامت ولايتهما الى ان عزلا في اثناه سنة ستين وسبعاية بأخيهما سند بول رميثة وابن عمهما محمد بول عطيفة بي الي نمي وجهز مع ابن عطيفة من مصر عسكر فيه اربعة امراء مقدمهم الامير جركتمر المارديني صاحب الحجاب بالقاهرة وكان وصولهم مع ابن عطيفة الى مكة في جمادي الاخرة سنة ستين وكان سند باليمن مع اخوته فوصل الى مكة ولا يمر الامراء ودامت ولايته وولاية ابي عطيفة الى أن رحل الحجاج من مكة في سنة احدى وستين وسبعاية ثم زالت ولاية ابن عطيفة باثر نلك وسبب زوالها ان بعض بنى حسى جرح

بعض الترك الذي جهَّزهم الملك الناصر محمد بن قلاوون للاقامة محة عوص جركتم ومن معه من الامراء لتَأييل سند وابي عطيفة في المرة مكة فتعصب للتركي الاتراك وتعصب للجستي بنوحسي وتختي محمد ابن عطيفة عن الفريقين وظيّ أن أمره مكة يكون مستقيماً وأن لم يكي العسكم بها مقيمًا فقدر أن الترك انكسروا وفي المسجد حصروا ويما خف من اموالهم رحلوا فرحل ابن عطيفة في اثرهم لتخوَّفه في المقام بعدهم بسبب ما كان بين ذوى عطيفة والقُوّاد العمرة من القتل، هكذا ذكر لي رحيل ابن عطيفة بعد العسكر من يعتمد على خبره من اهدل مكة ووجدتُ بخطّ بعض الحابنا فيما نقله من خطّ ابن محفوظ ما نصَّه بعد ذكره لهذه الحادثة وراحوا الامراء وقعد تحمد بي عطيفة وسند في البلاد انتهى والله اعلم بصحة ذلك، وكان ثقبة جاء الي مكة باثر هذه الفتنة واشترك مع اخيم سند في الامرة الي أن مات في شوال سنة اثنتين وستين وسبعاية، وولى مكة في هذه السنة عجلان وكان عصر معتقلًا فاطلقه الامير يَلْبُغا المعروف بالخاصكي لما صار اليه تدبير المملكة بعد قتل الناصر حسن وولى معه في الامرة اخماه ثقبة بسوال عجلان لوصول عجلان الى مكة وثقبة عليل ولم يدخل مكة حتى مات ثقبة فولى معه في الامرة ابنه احمد بن عجلان وذلك في شوال من سنة اثنتين وجعل له ربع المتحصل يصرفه في خاصة نفسه وعلى عجلان كفاية العسكر أثر أن سندًا استولى على جُدَّة ونازع في الامرة فلم يتمّ له امر واخترمته المنية ودامت ولاية عجلان وابنه الى سنة أربع وسبعين وسبعاية، فر انفود احد بي تجلان بالامرة بسوال ابيه له في ذلك عملي شروط شرطها منها أن لا يقطع اسمه في الخطبة والدعاء على زمزم فوفا

له اينه يذلك واستمر الهد منفردا بالامرة الى ان وليها معه ابنه محمد ابس احد بي عجلان في سنة ثمانين وسبعماية بسوال ابيه على ما بلغني الا أن اباه لم يُظهر لولاية محمد انرًا لاستبداده بالامر وذلك لصغر ابنه ودامت ولايتهما الى أن مات احمد بي عجلان في حادي عشريي شعمان سنة ثمان وثمانين، قر استقل محمد بور احمد بالامرة حتى قستسل في مستهل ذي الحجة من هذه السنة وكان عَبَّه كبيش يدبّب له الام ولما قتيل هرب وكان رايه ال ابن اخيه لا يحصر خدمة المحمل فلم يسمع منه وحصر فقتل وللنه فاز بالشهادة، أفر وليها بعد قتل محمد عنال بن مغامس بن رميثة بن الى نمي واستولى على جُدَّة ايصا ثر استولى عملى جُدّة كبيش لمن معه من العرب وغيرهم ونُهبت الاموال الله بجُدّة اللمارم والقلال الله فيها لبعض الدولة عصر والتف عليه للطمع بعض احكاب عنان ثر انتقلوا الى الوادي وعاث العميد في الطبقات وعنان مقيم عكة، واشترك معه في الامرة ابنا عه الهد بي ثقبة وعقيل بي مسبسارك بي رميثة أثر اشرك عنال في الامرة على بي مبارك بعد مفارقته للبيش ومن معه وملايمته لعنان وكان يدعى لهم معه على زمنوم وراى ان في ذلك تقويةً لامره فكان الامر بخلاف ذلك لكثرة ما حصل عليه من الاختلاف ونهى الخبر الى السلطان عصر فعزل عمانًا وولى عوضة على بن عجالن بوي رميثة ووصل الخبر بولايته في شعبان سنة تسع وثمانين وتوجه على مع كبيش وآل عجلان ومن جمعوا الى مكة فلم يحكمهم منها عنان وامحابه واقتتلوا في التاسع والعشرين من شعبان سنة تسع وثمانين بأذاخر فقتل كبيش وغيرة عن معة ورجع آل تجلان الى الوادى ودخل عمان والحابه مكة واقاموا بها الى أن كان الموسمر من سنة تسع وثمانين هُر

فارقوها وقصدوا الزيمة من وادى تخلة ودخيل مكة على بي عجلان وجماعته وكان قد توجه معه وقصد اناخر والسلطان عصر فولاه نصف امرة مكة وولى عنانًا النصف الاخر بشرط حصور عنان الى خدمة الحمل المصرى وبلغ عنان ذلك فتهيَّأ للقاء المحمل فلما كان أن يصل اليه خاف من آل عجلان ففر وتبعه الحابه الى الزيمة وبعد رحيل الحاح من مكة نولوا الوادي وشاركوا على بن عجلان في امرة جُدَّةً، ثمر ساف عنان الي مصر في اثناء سنة تسعين واعتقل بها في الله بعدها واصطلح عسلي بن عجلان والاشراف واستمر منفودًا بالامرة الى أن شاركه فيها عمان في اثماء سنة اثنتين وتسعين وسبعاية بولاية من الملك انظاهر في ابتداء دولته الثانية ووصل الى مكة من القاهرة في نصف شعبان من السنة المذكورة واصطلح مع آل عجلان وكان معه القُوَّاد ومع على الشيافاء وكانا غيير متمكّنين من القيام عصالح البلد كما ينبغي لعارضة بني حسى لهما في ذلك، ودامت ولايتهما على على الماهة الى الرابع والعشريسي من صفي سنة اربع وتسعين وسبعاية فر انفرد بها على بن عجلان وسبب فلك أن بعض جماعة قم بالعتك بعنان في المسعى فلم يظفروا به لفراره مناه ولم يدخل مكة الا بعد أن استدعى هو وعلى بن عجلان للحصور الى السلطان عصر ودخلها ليتجهز منها بعد أن اخليت له من العميد واقام بها مدة يسيرة فر خرج فتوجه الى مصر ولحقه على بن عجلان وترك عكة اخاه محمد بن عجلان مع العبيد وتخلف عنان عصر وجاء على الى مكة في موسم سنة ٩٠ منفردًا بولاية مكة، ودامت ولايقه عليها الى ان استُشْهد في تاسع شوال سنة ١٠ وكان في غالب ولايته مغلوباً مع الاشراف وسبب ذلك انه بعد شهر من وصوله من مصر قبض على جماعة من

اعيان الاشراف والقواد فر خودع فيهم فاطلقهم وصاروا يشوشون عليه ويكلفونه ما لا تصل قدرته اليه وأفضى الحال من تشويشهم عليه الي ان قبل الامان عكة وجُدَّة فقصد التجار يمبع ولحق اهل مكة من فلك شدَّةً، ولمَّا قُتل قام بأمر مكة اخوة محمد بن عجلان مع العبيد الى ان وصل اخوه السيد الشريف حسن بن عجلان من الديار المصرية بولاية مكة عوض اخيه وكان قدم مصر في سنة سبع وتسعين مغاضبا لاخيه فاعتقله السلطان ثمررضي عليه وولاه مكة بعد قتل اخيه ودخل مكة في الرابع والعشريين من شهر ربيع الاخر سنة ثمان وتسعين وضحبط احوال البلاد وحسم مواد الفساد واخذ بثار اخيم من الاشراف في حب كان بينه وبينه عكان من وادى مر يقال له الزبارة في يوم الثلاثاء ثامن عشريين شوال من السنة المذكورة وكان المقتولون من الاشراف وجماعته تحو اربعين نفرًا ولم يُقتَل من عسكر السيد حسى الا واحد او اثنان، واستمر منفردًا بالولاية الى ان اشرك معه فيها ابنه السيد بركات وذلك في سنة تسع وثمانماية ووصل توقيعة بذلك في موسم هذه السنة وهو مورخ بشعبان منها أثر سعى لابنة السيد شهاب الدييي اجد بن حسن في نصف الامرة الله كانت معه فأجيب الى سواله وولى نصف الامرة شريكا لاخيه وولى ابوها نيابة السلطنة لجميع بلاد الحجاز ونلك في ربيع الاول سنة احدى عشرة وثماناية وجرى توقيعهم بذلك في أوايل النصف الثاني من شهر ربيع الاخر من السنة المذكورة وصار يدعى له ولولديه في الخطبة عكة وعلى زمزم ويدعى للسيد حسى عفرده في الخطبة بالمدينة النبوية على ساكنها افصل الصلاة والسلام وسبب فلك انه كان ولى المدينة عجلان بن نعير بن منصور بن جـماز بن

شجة الخسيمي عوص اخية ثابت بي نُعير فانه كان ولي امرتها في هدنه السنة ومات ثابت في صفر من على السنة قبل وصول توقيعة واستمرت الخطبة باسمر الشريف حسى بالمدينة النبوية الى ان عزل عنها عجلان بابي عبد سليمان بن هبة الله بي جماز بن منصور في موسم سنة اثنتي عشرة وثمانماية وكان يقدم في الخطبة على عجلان، وفي هذه السنة ايصا عنل الشريف حسى وابناه عن ولايتهم ولم يظهر لذلك اثمر محكة لان السلطان الملك الناصر فرج بن الملك الظاهر برقوق اسرَّ امر عولهم فر رضى عليه بعد توجّه الحجاج من القاهرة في هذه السنة فاعادهم الى ولاياته وبعث اليه بتنقليد وخلع محبة خادمه الخاص فيروز الساقى وكتب الى امير الحاج المصرى يامره باللَّف عن محاربته فأخْدمد الله الفتنة بذلك وبدا من الشريف حسن بعد دخول الحجاج الى مكة امور محمودة من حرصة على اللف عن اذاية الحجيم، ولولا ذلك لعظم عليهم البكاء والصجيم، والله يزيده توفيقًا، ويسهل له الى كلّ خـيـر طريقًا، وتاريخ ولاياته في هذه السنة الثاني عشر من ذي القعدة الحرام ووصل الخبر بها في اخر يوم من ذي القعدة والي السيد حسى المذكور تدبير الامور والقيام عصالح العسكر والبلاد ودامت ولايته على ذلك الى اثناه صفر سنة ثمان عشرة وثمانماية، قر ولي بعد ذلك السيد رميشة ابن محمد بن عجلان بن رميثة وما دخل مكة ولا دعى له في الخطبة وعلى زمزم الا في العشر الاول من ذي الحجة من السنة المذكورة وكانت قراة توقيعه في يوم دخوله الى مكة وهو مستهل ذي الحجة من السنة المذكورة وتاريخه رابع عشرين صفر وصرح فيه بانه ولى نيابة السلطنة بالحجاز عوضًا عبى عبَّه وامرة مكة عوضًا عبى ابني عبَّه والله يسمدد والي

الخير يرشده ثر عول عي ذلك في ثامن عشر رمصلي من سنة تسسع عشرة وثماناية وولى عبه السيد الشريف حسن بن عجلان دون ولذيه امرة مكة ودخلها لابسًا خلعة السلطان الملك المويد نصوه الله بالولاية في بكرة يوم الاربعاد السادس والشعريين من شوال من هذه السنة وباثُّو طوافه بالبيت قرى توقيعه وكان يوما مشهودًا وفي ليلة يومر الاربـعـاد المذكور فارق مكة السيد رميثة ومن معه بعد حرب شديد كان بينهم وبين عسكر السيد حسى بالمعلاة في يوم الثلاثاء خامس عشرين شوال استظهر فية عسكر السيد حسى بي تجلان على من عانده لانه الله اقبلوا من الابطيح ودَنُوا من باب المعلاة ازالوا من كان على الباب وقريسة من المحاب رميثة بالرمى بالنشاب والاجار وعهد بعصهم الى باب المعلاة فدهنه واوقد تحتم النار فاحترق حتى سقط الى الارص وقصد بعصهم طرف السور الذي يلى الجبل الشامي مًا يلى المقبرة فدخل منه جماعة من الترك وغيرهم ورقوا موضعًا مرتفعًا في الجبل ورموا منه بالـنــشـاب والاحجار من كان داخل الدرب من الحاب رميثة فتعبوا لذلك كثيرًا ونقب بعصهم ما يلى الجبل الذي هم فيه من السور نقبًا متسعاً حسني اتصل بالارض فدخل منه جماعة من الفرسان من عسكر حسين الى مكة ولقيام جماعة من المحاب رميثة وقاتلوم حتى اخرجوم من السور وقد حصل في الفريقين جراحات وفي في المحاب رميثة اكثر وقصد بعض الحاب حسى السور ما يلى بركة الصارم فنقبوه نقبًا متسعًا وفر يتمكَّمُوا من الدخول منه لاجل البركة فانها مهواة فنقبوا موضعًا اخر حواليه فر أن بعض الاعيان من الحاب السيد حسى اجاز من القتال وكان السيد حسى كارها للقتال رجة منه لمن مع رميثة من القواد العمة ولو

اراد الدخول الى مكة بكلّ عسكره من الموضع الذي دخل منه بعض عسكره لقدر على فلك فأمْضَى بالخيرة بترك القتال وباثر فلك وصل اليه جماعة من الفقهاء والصالحين عكة ومعالم ربعات شريفة وسالوه في كف عسكرة عن القتال فأجاب الى ذلك على ان يخرج من عاددة من مكة فضى الفقهاء اليهم واخبروهم بذاك فتأخّروا عنه الى جوف مكة بعد ان توثقوا عن اجاز من القتال ودخل السيد حسى من السور جميع عسكرة وخيم حول بركتي المعلاة واقام هناك حتى اصبح وآمن المعاندين له خمسة ايام وتوجّهوا في اثناها الى جهة اليمن، وفي صفر من سنة عشرين وثمانماية الى السيد رميثة خاضعًا لعبه واجتمعا بالشرف فاكرم عبه وقاربه وتوالفا على الكرامة فلله للدء فر في اول سنة اربع وعشريس وثمانماية فوضت امرة مكة للسيد حسى بن عجلان وابنه السيد زين الدين بركات في اول دولة الملك المظفر احمد بن الملك المويد وكتب عنه بذلك عهد شريف مورخ عستهل صفر سنة اربع وعشرين وثمانماية وجهز لهما تشريفين من خزانته الشريفة ووصل نلك مع العهد عكة في ثاني عشر ربيع الاول وقرى العهد بالمسجد الحرام بظل زمنوم في الحطيم بحضور القصاة والاهيان في بكرة يوم الاربعاء رابع عشر ربيع الاول وقرى بعد ذلك كتاب السلطان الملك المظفر وهو يتصمى الاخبار بوفاة والله وعهله اليه بالسلطنة ومبايعة اهل الحل والعقد له بـذلك بعد وفاة ابية وجلوسة على تخت الملك وغير ذلك من الامور الة تصنع للملوك وتفويضه امرة مكة للسيد حسن بن عجلان وابنه السيد بركات وجثهما على مصالح الرعية والتجار وغير ذلك من مصالح المسلمين عكمة وتاريخه الرابع عشر من صفر وفيه أن وفاة الملك المويد في يوم الاثنين ثانى المحرم، ولبس السيد بركات تشريفه وطاف عقب ذلك باللعسبسة الشريفة والموذن يدعو له على العادة فوق زمزم وخرج من باب الصَّفَا فوكب ودار في شوارع مكة وكان ابوه اذذاك غايبًا بناحية الواديّبيّن باليمن ودامت ولاية السيد حسن بن عجلان وابنه السيد بركات الى اوايل سنة سبع وعشرين وثماناية،

الله ولى امرة مكة السيد على بن عمان بن مغامس بن رميثة الحسنى عفردة وتوجة اليها من مصر عجبة العسكر المنصور الاشرفي واستولى على مكة بغير قتال لان السيد حسى وابنه وجماعتهم فارقوها ودخل السيد على بن عنان الى مكة لابسًا خلعة الولاية فحوة يوم الخميس سادس جمادى الاولى سنة سبع وعشرين وثمانماية وطاف باللعبة المعظممة سبعا والموذن يدعو له على زمزم وبعد فراغه من صلاة الطواف قرى توقيعه بالولاية بظل زمزهر رفيه انه ولى امرة مكة عوض السيد حسى ابن عجلان وركب بعد ذلك من باب الصفا ودار في شوارع مكة والخلعة عليه فر مصى في ثالث يوم الى جُدَّة لتخيل ما وصل اليها من الهند وغير ذلك ورفق بالقادمين وعاد بالعسكر المنصور الى مكة في سابع جمادى الاخرة وصربت باسمه السكة وابتدات الخطبة باسمه في سابع جمادى الاولى واستمر ابن عنان متولّياً الى اول ذى الحجة سنة ثمان وعشرين، وفي هذا التاريخ وصل السيد حسن بن عجلان الى مكة المشرفة بامان من صاحب مصر السلطان الاشرف برسباى ودخل مكة لابسا خلعة الولاية في يوم الاربعاء رابع ذي الحجة من السنة وفوضت اليم امرة مكة وخطب له وتوجم بعد الحم الي مصر فمال من السلطان اكرامًا كثيرًا وقرّره في امرة مكة في العشرين من جمادي الاولى سنة

تسع وعشرين وهو عليل واستمر كذالك حتى توفى فى سادس عشر حمادى الاخرة من السنة بالقاهرة بعد ان تجهّز للسفر بمكنه واستدى السلطان ولده السيد بركات بن حسن بن عجلان الى مصر فقلمها فى تالث عشرين رمضان وفوض اليه امرة مكة عوضًا عن ابيه فى سادس عشرين رمضان من السنة واستقر اخوه السيد ابراهيم نايبًا عنه وخلع عليهما تشريقين وتوجّها الى مكة فى عاشر شوال من السنة فوضلوا اليها فى اوايل العشر الوسط من نى القعدة منها وقرى عهد الشريف بركات بالولاية ولبس الخلعة،

فذا ما اعلمنا من خبر ولاة مكة في الاسلام وقد أوعينا في تحصيل فلك الإجتهاد وما ذكرناه من ذلك غير واف بكل المراد لانه خفي علينا جماعة من ولاة مكة وخصوصا ولاتها في زمن المعتصد والي ابتدآه ولاية الاشراف في اخر خلافة المطبع العباسي وخفي علينا كثير من تاريخ ابتدآه ولاية كثير منه وتاريخ انتهاهاء ومع ذلك فهذا الذي ذكرناه من ولاة مكة ليس له في كتاب نظير والدى لم فهذا الذي ذكرناه من الولاة هو اليسير وسبب الاخلال في ذلك والتقصير ما ذكرناه من أنا لم نر مؤلفًا في قذا المعنى فنستضيء به وذلك مع المقدور فكرناه من أنا لم نر مؤلفًا في قذا المعنى فنستضيء به وذلك مع المقدور لعدم العناية بتدوين كل قصية من احوال الولاة عند وقوعهاء وقد شرحنا كثيرًا من احوالهم وما اجملناه من اخباره في كتابنا المستى بالعقد الشمين في تاريخ أم القري فن اراد معرفة ذلك فليراجع احد الكتابين فانه يعلم من حالم امورًا كثيرة وفي هذين الكتابين فوايد كثيرة مستغربة واخبار مستعذبة والجد لله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد لله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد لله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد لله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد لله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد لله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد لله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد الله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبة والجد الله على التوفيق ونساله الهداية الى احسى الطويق همستعذبية والجد الله على التوفيق ونساله الهداية المحارفة والمحارفة والمحارفة ولوي المحارفة والمحارفة والمحارفة والمحارفة والمحارفة والمحارفة ولي المحارفة والمحارفة و

## الباب الثامن والثلاثون

في ذكر شيء من الحوادث المتعلّقة عكة في الاسلام

لا شكُّ أَن الاحْمِارِ في هذا المعنى كثيرة جدًّا وخفى علينا كثير من فلك لعدم العناية بتدوينه في كل وقت وقد سبق ما علمناه من فلك امور كثيرة في مواضع من هذا اللتاب بعضها فيما يتعلق بسور مكنة في الباب الاول من هذا الكتاب وبعضها فيما يتعلق بانصاب الحرم وذلك في الباب الثالث من هذا اللتاب وبعضها في الاخبار المتعلّقة بالكعبـة في الباب السابع والباب الثامن من هذا اللتاب وبعضها في الاخبار المتعلّقة بالحجو الاسود وذلك في الباب الرابع عشر من هذا الكتاب وبعصها في اخبار المقام وذلك في الباب السادس عشر من هذا الكتاب وبعضها في الاخبار المتعلقة بالحجُّو بسكون الجيم وذلك في الباب السابع عشر من هذا اللتاب وبعضها في الاخبار المتعلقة بالمسجد الحوام وذلك في الباب الثامن عشر والتاسع عشر من هذا الكتاب وبعضها في الاخبسار المتعلقة بزمزم وسقاية العباس وذلك في الباب العشريات من هدا الكتاب وبعضها في الاخبار المتعلقة بالاماكن المباركة عكة وظاهرها وذلك في الباب الحادي والعشويين من هذا اللتاب وبعضها في الاخسسار المتعلقة بالاماكن الله لها تعلُّق بالمناسك وذلك في الباب الثاني والعشريين من هذا الكتاب وبعصها في الاخبار المتعلقة بالمآثر عكة كالمدارس والربط وغير فلك وفلك في الباب التالث والعشرين من هذا الكتاب وبعضها في الاخبار المتعلقة بولاة مكة في الاسلام ونالك في الباب السابع والثلاثين من هذا اللتاب وبعصها باتى ذكره في الاخبار المتعلقة بسيول مكة وما كان فيها من الغلاه والرخص والوباه وذلك في الماب التاسع

14 sim

والثلاثين من هذا الكتاب وبعصها ايصا ياتى في الاخبار المتعلقة بأسواق مكة وذلك في الباب الاربعين من هذا اللتاب، والمقصود ذكره في هذا الباب وهو الباب الثامي والثلاثون اخبار تتعلَّق بالحجاج لها تعلُّق عكة او بأوديتها وحية جماعة من الخلفاء والملوك في حال خلافتهم وملكه ومن خُطب لهم من الملوك وغيرهم في خلافة بني العبياس وما جيري بسبب الخطبة عكة بين ملوك مصر والعراق, وما اسقط من الكوسات المتعلقة عكة ورغبتُنا في ذكر تاريخ وقوعه لا مناسبة كل حادثة لما قبلها مع مراعاتنا للاختصار في جميع ما ذكرناه، في الاخبار المقصود ذك في هنا أن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلعم حميّ بالناس سنة اثنتي عشرة من الهجرة وعو الذي حج بالناس في سنة تسع من الهجرة، ومنها أن عمر بن الخطاب رصم حرية بالناس في جميع خلافته الا السنة الاولى منها وفي سنة ثلاث عشرة فحمة بالناس فيها عبد الركب بن عوف الزهرى رضمه ومنها ان عثمان بي عفان رصة حج بالناس في جميع خلافته الا في السنة الاولى وفي سنة اربع وعشرين فحج بالناس فيها عبد الركن بن عوف الزهرى رضة والا السنة الاخيرة وفي سنة خمس وثلاثين حج بالناس فيها عبد الله بي عباس بي عبد المطلب رضهماء ومنها أن في سنة تسع وثلاثين من الهجرة كاد أن يقع عكة قتال بين قُثُم بن العباس عامل مكة لعلى بن الى طالب وبين يزيد بن شجرة الرهاوى الذى بعثه معاوية لاقامة الحج واخذ البيعة له محة ونفى علمل على عنها ثر وقع الصلح على ان يعتزل كل منهما الصلاة بالـنـاس ويختار الناس من يصلى بهم وجه به فاختاروا شيبة بن عشمان الحجبى فصلّى بالم وحج بهم، ومنها أن في سنة اربعين من الهاجرة وقف

الناس بعرفة في اليوم الثامن وفحوا في اليوم التاسع على ما ذكر العتيقى في امرآه الموسم لانه قال واقام للماس الحم سنة اربعين المغيرة بن شعبة رضه افتعله على لسان معاوية رضه انه ولاه الموسم هر خشى ان يفطي لذلك فوقف بالناس يومر التروية على انه يوم عرفة وكوا يوم عرفة انتهى، ونقل الذهبي في تاريخ الاسلام عن الليث بن سعد ما يعلُّ لما ذكره العتيقي وافاد في ذلك ما فريفده العتيقي لانه قال في اخبار سنة اربعين من الهجرة حرة بالناس المغيرة بن شعبة ودعى لمعاوية وقال الليث ابن سعد حمي سنة اربعين لان كان معتزلًا بالطايف فانتعل كتأبا عامر الجاعة فقدم الحيم يومًا خشية ان يجيء امير فتخلف عند ابن عمر رضهما وصار معظم الناس مع ابن عمر، قال الليث قال نافع فلقد رايتنا وخي غادون من منى واستقبلونا مغيصين من جَمْع فأقنا بعدام ليلة وهذا أن صبِّ عن المغيرة فلعلَّه صبِّ عنده روية هلال الحجة على وفق ما فعل ولم يصحّ ذلك عند من خالفه فتأخّروا عنه لذلك والله اعلم ومنها أن معاوية بن ابي سفيان حيّ بالناس سنة اربع واربعدين من الهجرة وسنة خمسين من الهاجهة على ما ذكر العتيقي، ومنها ان عبد الله بن الزبير بن العُوام رضهما حيّ بالناس تسع جبي ولاءً وكان اولها سنة ثلاث وستين واخرها سنة احدى وسبعين عملي ما ذكر العتيقى وكان في سنة اثنتين وسبعين محصورًا حصره الجام، ومنها أن في سنة ست وستين من الهجرة وقف بعرفة اربعة الوية لوآة ابي الزبير على الجاعة واوآؤ لابور علم على الخوارج والوآؤ لحمَّد ابن الحنفية عدلى الشيعة ولوآؤ لافل الشام من مصر لبني امية ذكر ذلك فكذا المسيحي قال وحيم بالناس عبد الله بن الزبير رضمه ومنها أن عبد المسلك بن

vo žim

مروان حريّ بالناس في سنة خمس وسبعين وفي سنة ثمان وسبعين عملي ما ذكر العتيقى، ومنها أن الوليد بن عبد الملك بن مروان حي بالناس سنة احدى وتسعين وفي سنة خمس وتسعين على ما قسيل ومنها أن سليمان بن عبد الملك بن مروان حج بالناس سنة سحب وتسعين، ومنها أن فشام بن عبد الملك بن مروان حج بالناس سنة ست وماية ومنها أن في سنة تسع وعشرين وماية بينما السنساس بعرفة ما يشعروا الا وقد طلعت عليهم اعلام وعمايم سود على روس الرماح ففزع الناس حين رأوه وسالوه عن حالهم فاخبروهم بخلافهم محروان وآل مروان فراسلم عبدُ الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومين على مكة والمدينة وطلب مناه الهدية فقالوا تحن ججّنا اصلّ وعلية اشرِّ فصالحهم على انهم جميعًا امنون بعصهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الاخير فوقفوا بعرفة على حدّة ودفع بالناس عبد الواحد ونول عنى في منزل السلطان ونزل ابو عزة الخارجي مقدم الفريق الاخو بقرين الثعالب فلما كان النفر الاول نفر فية عبد الواحد وخلى مكة فدخلها ابو كوزة بغير قتال وكان من امره ما سبق في باب الولاة مكة، ومنها أن أبا جعفر المنصور ثانى خلفاه بنى العباس حج بالنباس عدلى ما فكر العنيقى في سنة اربعين وماية من الهجرة وفي سنة اربع واربعين وفى سنة سبع واربعين وفى سنة اثنتين وخمسين من الهجرة وهرو الذى حج بالناس سنة ست وثلاثين قبل ان تُفصى اليه الخلافة وفيها افصت اليه واراد الحيم بالناس في سنة ثمان وخمسسين وماية من الهجرة فحالت المنية بينه وبين ذلك بعد ان كاد يدخل مكة وكانت وفاته ببير ميمون ظاهر مكة، ومنها أن المهدى محمد بن ابي جعفر

المنصور العباسي حج بالناس سنة ستين وماية من الهاجرة وفي سنة اربع وسنين وماية من الهجرة وفي كل من جُتَيه امر بتوسعة المسجد الحرام وفي الاولى جرد اللعبة ما عليها من اللسوة تخافة الثقل عليها وكساها كسوة جديدة وانفق في حجّته الاولى في الحرمين اموالًا عظيمة يقال انها ثلاثون الف الف درهم وصل بها من العراق وثلاثماية الف دينار وصلت اليه من مصر ومايتا الف دينار وصلت اليه من اليمسي ومايسة الف ثوب وخمسون الف ثوب وما ذكوناه من حج المهدى مرتبين في سنة ستين وفي سنة اربع وستين ذكوه الازرقي في تاريخه وذكو في كلّ منهما امره بالزيادة في المسجد الحرام ولم يذكر العنيقي الا جَنَّهُ الأولى وذكر انه في سنة اربع وستين خرج الى الحج فرجع من العقبة لعلمة اصابته وهو اول خليفة جمل اليه الثلج الى مكة وذلك في حجته الاولى، ومنها أن قارون الرشيد بي المهدى العباسي حيم بالناس على ما ذكو العتيقى تسع جج متفرقة وذلك في سنة سبعين وماية وسنة ثلث وسبعين وماية وسنة اربع وسبعين وماية وسنة خمس وسبعين ومايلة وسنة سبع وسبعين وماية وسنة تسع وسبعين وماية وسنه احسدي وثمانين وماية وسنة ست وثمانين موماية وسنة ثمان وثمانين ومايه ونكر ابن الاثير حج الرشيد بالناس في هذه السنين وذكر انه في سنة سبعين قسم بالحرمين عطاة كثيرا وانه في سنة ثلاث وسبعين احرم بالحيج من بغداد وانه في سنة اربع وسبعين قسم في الناس مالأ كثيرًا وانه في سنة تسع وسبعين مشى من مكة الى منى الى عرفات وشهد المشاعر كلها ماشيا وانه اعتمر في رمضان هذه السنة شكرا لله تعالى على قتل الوليد بن طريف وعاد الى المدينة فاقام بها الى وقت

for sim

الحيج وحيج بالناس وفعل ما سبق وانه في سنة ست وثمانين بسلم عطاءه في الحرمين الف الف دينار وخمسين الف دينار وجعل في اللعبة العهد الذي عهده بين وَلَديه الامين والمامون بعد أن عهد عليهما في اللعبة بالوفاء وانه في سنة ثمان وثمانين قسم اموالًا كثيرة قال وفي اخر جَّة جَّها في قول بعضهم انتهى وهو اخر خليفة حج من العواقء ومنها أن في سنة تسع وتسعين وماية وقف الناس بعرفة بلا امام وصلّوا بلا خطبة وسبب نلك أن أبا السرايا داعية أبي طباطبا بعث حسينًا الافطس للاستيلاء على مكة واقامة الموسم بها فلمّا أن جاء وقت الحج فارق مكة واليها داود بن عيـسـى بن مـوسى بن محمل ابن على بن عبد الله بن عباس ومن كان بها من شيعـة بـنى العباس مع قدرته على القتال والدفع وافتعل كتابًا من المامون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم وقال له اخرُجْ فصل بالناس عمني الظُّهِ والعصر والمغرب والعشاء وبت عمى وصلّ الصبح ثر اركب دابُّتك فانول طريق عرفة وخُد على يسارك في شعب عمرو حتى تاخذ طريق المُشاش حتى تلحقني ببُسْتان ابن عامر ففعل فلك فلما زالت الشمس يوم عرفة تدافع الصلاة قوم من اهل مكة وقيل لقاضي مكة اخطب بالناس وصلّ بهم قال فلمَنْ ادعو وقد هرب هولاه واطلَّ هولاه على الدخول فقيل له لا تدع لاحد فلم يفعل وقدّموا رجلاً فصلّى بالناس الصلاتين بلا خطبة فر مصوا فوقفوا بعرفة فر دفعوا بغير امام ولما بلغ الافطس خُلُو مكة من بني العباس دخلها قُبَيْل الغروب في تحو عشرة من المحابه فطافوا وسعوا ومصوا انى عرفة فوقفوا بها لبهلا واتوا مزدلفة فصلمي حسين بالناس فيها صلاة الفجر ودفع الى منى واقام بها ايام الحيم ثر اتى

مكة ففعل فيها ما سبق ذكره في باب الولاة من الافعال القبيحة ومنها ان في سنة مايتين من الهجرة نهب الجاج ببستان ابي عامر وسبب فلك أن ابراهيم بن موسى بن جعفر الصادق اخا على بن موسى اللاظم بعد استيلاء على اليمن في فذه السنة وجه من اليمن رجالًا من ولد عقيل بن ابي طالب في جند ليحمِّ بالناس فسار العقيلي حتى اتا بستان ابن عامر فبلغه أن أبا اسحاق المعتصم قد حص في جماعة من القُواد فيلم حُدُويه بن على بن عيسى بن ماهان وقد استعلم الحسن ابور سهل على اليمن فعلم العقيلي انه لا يقوى بهم فاقام ببستان ابن عامر فاجتناز قافلة من الحاج ومعهم كسوة اللعبة وطيبها فاخذوا اموال التجار وكسوة اللعبة وطيبها وقدم الحاج مكة عرأة منهوبين فاستشار المحادة فقال الجاودي إنا اكفيك ذلك فانتخب ماية رجل وسار الى العقيلي فصبحهم فقاتله فانهزموا واسر اكثرهم واخذ كسوة اللعبة واموال التجار الا ما كان مع من هرب قبل ذلك فرده فاخذ الاسرى فصرب كل واحد مناه عشرة اسواط واطلقه فرجعوا الى اليمون يستطعمون الناس فهلك اكثرهم في الطريق انتهى وبستان ابن عامر هو ببطن نخلة كما سبق بيانُهُ ومنها أن في سنة ثمان وعشرين ومايتين أصاب المنساس في الموقف حُرَّ شديد ثر اصابهم مطر فيه برد واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك الحر وسقط قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت جماعة من الحاج، وممها أن في سنة احدى وخمسين ومايتين لر تقف الناس بعرفة لا ليلًا ولا نهارًا وقُتل منهم فيها خلق كثير وسببُ فلك أن اسماعيل بن يوسف العلوى السابق فكره في باب الولاة مكة بعد ظهوره بها في هذه السنة وما فعلة فيها من الافعال القبيحة عكة

194 xim

والمدينة وجُدَّة اتى الموقف بعرفة وبها محمد بن اسماعيل بن عيسمى ابن المنصور الملقب كعب البقر وعيسى بن محمد المخزومي وكان المعتنز وجههما اليها فقاتلهم اسماعيل وقتل من الحاج تحو الف وماية وسلب الناسُ وهوبوا الى مكة ولم يقفوا بعرفة ليلًا ولا نهارًا ووقف اسماعيك والحابه انتهى، ومنها أن في سنة اثنتين وستين ومايتين خاف الناس ان يبطل الحج وسبب ذلك ان في هذه السنة وقع بين الجَــزاريـون والْحَنَّاطِين عَكَة قتال يوم التروية فخاف الناس أن يبطل الحدي قر تحاجزوا الى أن تحم الناس وقتل مناه تسعة عشر رجلاً، ومنها أن في سنة ست وستين ومايتين وثب الاعراب على كسوة اللعبة وانتهبوها فصار بعضها الى صاحب الزنيج واصاب الحجاج فيها شدة شديدة ومنها ان في سنة تسع وستين ومايتين كان قتال بين الحجاج المصريين الحساب احد بن طولون والعراقيين الحاب الى احد الموفق وكان الظفر لالحاب الموفق وقد سبقت عده الحادثة في باب الولاة مبسوطة، ومنها أن في سنة خمس وتسعين ومايتين كانت وقعة بين عج بن حاج وبين الاجناد عنى ثانى عشر ذى الحجة فقتل مناه جماعة لانهم طلبوا جايزة بيعسة المقتدر وهرب الناس الى بُستان ابن عامر واصاب الحاج في عودهم عطش عظيم فات منهم جماعة وحكى أن احدام كان يبول في كفَّه فريشربه ومنها أن في سنة أربع عشرة وثلاثماية وفي سنة خمس عشرة وثلاثماية وفي سنة ست عشرة وثلاثماية لم يحم الى مكة احد من العراق على ما ذكر العنيقى في اخمار هذه الثلاث سنين للخوف من القرمطي وذكر ما يقتضى أن الحيم في هذه السنين لم يبطل من مكة وذكر انهم يعني اهل مكة حجوا في سنة اربع عشرة وثلاثماية على قلّة من الناس وخوف، ومنها

أن في سنة سبع عشرة وثلاثماية حير الناس من بغداد مع منصور الديلمي وسلموا في طبيق مكة من القدمطي فوافاهم القيمطي عكة وأُسَرُهم وفعل في اللعمة ومكة افعالاً قبيحة وقد ذكر افعاله عكة في عده السنة جماعة من اهل الاخبار منه ابو بكر محمد نين على بدر القاسم الذهبي في تاريخه فيما حكاه عنه أبو عميد البكري في كتابه المسالك والممالك وافاد فيما ذكره ما فريفده غيره فاقتصى فلك فكرنا لما فكره بنصم وفلك انه قال أور الم طاهر القرمطي وافي مكة يوم الاثنين لتسع خلون من ذي الحجة سنة سبع عشرة وثلاثماية في سبع اية رجل من الحابة فقتل في المسحد الحيام تحو الف وتسعياية من الرجال والنساء وهم متعلَّقون باللعبية وردم يالم زمزم وفيش بالم المساجد وما يليه وقتل في سكك مكة وشعابها من اهل خراسان والمغاربة وغير ع زهاء ذلاثين الفا وسبى من النساء والصبيان مثل ذلك واقام مكة ستة ايام ولم يقف احتد تلك السنة بعرفة ولا وَقَي نُسْمًا وهِ الله يقال لنا سنة الحامي واخذ حلى اللعبة وهتك استارها وكان سدنة المسجد قد تقدّموا الى حمل المقام وتغييمه في بعض شعاب مكة فتَأْثَرُ لفقده اذ كان طلبه فعاد عند ذلك الح الحجر الاسود فقلعه وذكر من قلعه وتاريخ قلعه ما نقلناه عنه في اخبار الحجر الاسبود فر قال ولم ياخذ الميزاب وكان من الذهب الابريز وسبب ذلك انه لم يقدر على قلعه احد القرامطة الذين على ظهر اللعبة ورام قلعه شخص منه فأصيب من الى قُبيس بسهم في عجزه فسقط ذات قال ورمى الله القيمطي في جسده وطال عداية حتى تقطعت اوصالة واراه الله عبرة في نفسم انتهى، واما قول العتيقى في اخبار هذه السنة ولم يحمي احمد من العراق ففيه نظر لانه اراد بالعراق عراق الحجم فهو يخالف مقتصى قول

الذهبي السابق وقتل في سكك مكة وشعابها من اهل خراسان والمغاربة وغيرهم زهاء ثلاثين الفًا وهذا يدلُّ لحرج اهل خراسان وهم من عسراق الحجم وان اراد عراق العرب فهو بخالف ما ذكره ابن الاثيم لانه قال في اخبار سنة سبع عشرة وثلاثماية حيم بالناس هذه السنة منصور الديلمي سار بهم من بغداد الى مكة فسلموا في الطريق فوافاهم ابو طاهر القرمطي عكة يوم التروية فذكر من افعاله القبيحة عكة بعض ما سبق ذكره ومنها أن في سنة تسع عشرة وثلاثماية لم جه ركب العراق على ما فكره الذهبي في تاريخ الاسلام، ومنها أن في سنة عشريس وثلاثماية بطل الحجّ من العراق على ما ذكر العتيقى والذهبي وذكر العتيقي ان فيها حص ناس من اهل المغرب واليمن، ومنها إلى في سنة ثلاث وعشرين بطل الحيم من بغداد على ما ذكر العتيقى وابن الاثير لاعتراض القرمطي لله في الطريق فيما بين القادسية واللوفة، ومنها أن في سنة اربع وعشرين وثلاثماية بطل الحج من ناحية العراق على ما ذكر العتيقىء ومنها أن في سنة خمس وعشرين بطل الحيم من العراق على ما ذكر العتيقي والذهبيء ومنها أن في سنة ست وعشرين بطل الحسيم من العراق على ما ذكر الذهبي واما العتيقي فقال في اخبار هذه السنة وخرج من بغداد نفر يسير من الحاج رجّالة وقوم اكثروا من العرب وتخقروا الى مكة وجوا وعادوا على طريق الشام وعاد منهم قوم على طريق الجادة انتهى، ومنها أن في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثماية بطل الحم من العراق لبُعد المتَّقى عن العراق واضطراب البيلاد عملى ما ذكر العتيقى، ومنها أن في سنة أربع وثلاثين وثلاثماية بطل الحج على ما ذكر العقيقىء ومنها أن في سنة خمس وثلاثين وثلاثماية وسنة سمع وثلاثين وثلاثماية وسنة ثمان وثلاثين وثلاثماية له جي احد من العراق على ما ذكر الذهبي في تاريخ الاسلام وذكر العتبقي ما يقتضي خلاف فلك لانه قال وحج بالناس في سنة خمس وثلاثين وست وثلاثين وسبع وثلاثين وثمان وثلاثين وتسع وثلاثين عمر بن جيمي العلوى بولية السلطان له بذلك انتهى، ومنها أن في سنة احدى واربعين وثلاثماية او في الله قبلها كان بين الحجاج العراقيين والمصريين قدل بسبب الحطبة عكة على ما ذكر العتيقى لانه قال وحج بالناس سنة اربعين وثلاثماية او سنة احدى واربعين وثلاثماية الهد بن الفضل بن عبد الملك من مكة وعارضه اهل مصر مع عمر بن الحسن بن عمد العزيز وصحة الصلاة لاحد بن الفضل وكان امير الحاج من بغداد عم بن جيى العملوي ووقع بين عم بن يحيى العلوى وابي الحسين محمد بن عبد الله العلوى وكان حاجًا وبين المصريين قتال عظيم وخطب احد بن الفضل بن عبد الملك على صنادق لسرقة المصريين المنبر بعرفة واقام الحج عم بن الحسن بن عبد العزيز ماحمه بالاتراك المصريين واقام للم الحي انتهى، وذكر المسجى ما يدلُّ على أن هذه القضية كانت في سنة اربعين وثلاثماية لانه قال في اخبار هذه السنة وحج بالعراقيين الحدد بي عمر ابن جيى العلوى وخطب بهم احمد بن الفصل بن عبد الملك انهاشمي وحج بالمصريين ابو حفص عمر بن الحسن بن عبد العسزين وكانت سنة اخلاف وفتنة حدثت عكة انتهى، وذكر غيره ما يدل على أن ذلك كان في سنة احدى واربعين لانه قال في اخبار هذه السنة وفيها كان حرب بين الحاب معز الدولة والحاب طغيج وكان الظفر لالحاب معز الدولة انتهى، ووقع مثل ذلك في سنة اثمتين واربعين وفي سنة ثلاث واربعين على ما ذكر ابن الاثير لانه قال في اخبار سنة اثنتين واربعين وثلاثماية فيها سيّر الحجاج الشريفان ابو الحسين محمد بن عـبـد الله المصويين من المحاب ابن طغيج حرب شديد فكان الظفر لهما فخطب لمعرّ الدولة عكة فلما خرجا من مكة لحقهما عسكر مصر فقاتلهما فظفوا بة أيضًاء وقال في اخبار سنة ثلاث واربعين وثلاثماية فيها وقعت الحرب عكة بين المحاب معز الدولة والحاب ابن طغم من المصريين فكانت الغلبة لاححاب معز الدولة فخطب عكة والحجاز لركن الدولة ومعز الدولة وولده عزّ الدولة بختيار وبعداهم لابي طغيج انتهىء ونكر المسجى ما كان بين الفريقين في سنة ثلاث واربعين وذكر ذلك غيروه وأفاد في ذلك غير ما سبق لانه قال في اخبار سنة ثلاث واربعين وكان بها ايصا حرب عظيم بين المحاب معز الدولة ابن بويه والاخشيد بن محمد بن طغي صاحب الديار المصوية ومنع الحاب معز الدولة الحاب الاخشيد من الصلاتين والخطبة ومنع احداب الاخشيد احداب معز الدولة الدخول الى مكة والطواف انتهى باختصار، ومنها انه كان يدْعَى على المناب بمكة والحجاز جميعه للافور الاخشيدى صاحب مصر ذكر هذه الحادثنة الملك المويد صاحب تماة والظاهر أن الدعاء للافور بمكة كان في سنة خمس وخمسين وثلاثماية لانه ولى السلطنة في هذه السنة بعد مروت ابن استاده على بن محمد بن طغج الاخشيدي وكان هو المتوتى لتدبير المملكة في سلطنة ابن استاده المذكور وسلطنة اخبه ابي القاسم أونجور ومعماه بالعربي محمود بي محمد بي طغيج ولعله كان يدعى للافور في حال سلطنة الدكورين لتوليه تدبير المملكة لهما والله اعلم، وتمنها أن في

سنة سبع وخمسين وثلاثماية لم يحيم احد من الشام ولا من مصر على ما ذكر الذهبيء ومنها أن في سنة ثمان وجمسين وثلاثماية خطب للمعرُّ بن تميم بعد ابي المنصور العبيدي صاحب مصر عكم والمديدة واليمن وبطلت الخطبة لبني العباس وفرق فيها قايد حج من مصب اموالًا عظيمة في الحرمين ذكر ذلك كله صاحب المراة وذكر ان نقيب الطالبيين حج بالناس من بغداد فيهاء ومنها على ما قال ابي ألاثسير في اخبار سنة تسع وخمسين وفيها كانت الخطبة عكة للمطيع للد والقرامطة الهَجَريين وخطب بالمدينة لمعزّ دين الله العلوى وخطب ابو أحمد الموسوى والد الشريف الرضا خارج المدينة للمطيع، وذكر صاحب المراة أن فيها خطب للمطيع وللهجريين بعده مكة وأن الفاعل لذلك ابو الله النقيب الموسوى وذكر انه حج بالناس في سنة ستين وثلاثماية وهذا يخالف ما ذكره العنيقي من انقطاع الحيم في هذه السنة وفي سنة تسع وخمسين لانه قال وبطل الحج من العراق سنة تسع وخمسين وسنة ستين وثلاثماية من العراق والمشرق فلمر جيم من هذه الجهات احد لاختلاف كان وقع من جهة القرامطة انتهىء ودامت الخطبة للمطيع عكة والحجاز فيما علمت الى سنة ثلاث وستين وثلاثماية، ومنها أن في سنة ثلاث وستين وثلاثماية خطب للمعز لديي الله صاحب مصر عكـة والمدينة في الموسم وفيها خرج بنو هلال وجمع من العرب على الحاج فقتلوا منهم خلقًا كثيرًا وضاق الوقت وبطل الحرة ولد يسلم الا من مضى مع الشريف ابي احمد الموسوى والد الرضى على طريق المدينة فستمر جججه انتهى من تاريخ ابن الاثير، ومنها أن في سنة اربع وستـين وثلاثماية بطل الحيم من العراق مع توجهام منه لانهم قدمروا انهم لا

يدركوا الحج لامر عرض للم في الطويق فعدلوا الى المدينة النبويدة فوقفوا بها ذكر ذلك بالمعنى ابي الاثير واما العتيقي فقال في اخبار هذه السنة وحج بالناس سنة اربع وستين وثلاثماية ابن انقمر صاحب القرامطة انتهى، ومنها على ما قال العتيقى وبطل الحج في سنة خميس وستين وثلاثماية من ناحية العراق والمشرق باضطراب امور البلاد انتهىء وفي هذه السنة وفي سنة خمس وستين على ما ذكر صاحب المراة حي بالناس علوق من جهة العزيز بن المعزّ العبيدى صاحب مصر وخطيب فيها عكة والمدينة للعزيز انتهى بالمعنى وذكر غيره ما يوافق ذلك وان العزيز أرسل جيشًا في هذه السنة تحصروا مكة وضيَّقوا على اهلهاء ومنها أن في سنة ست وستين وثلاثماية حَبَّتْ جميلة بنست ناصب الدولة ابي محمد الحسن بن عبد الله بن حدان حجًّا يصرب به المثل في النجمُّل وافعال البرِّ لانه كان معها اربعماية الحمل على لون واحد ولم يعلم الناس في ايها كانت وكست المجاورين في الحرمين وانفقت فيهم الاموال العظيمة ولما شاهدت اللعبة نثرت عليها عشرة الاف دينار من ضرب ابيها انتهى بالمعنى من المرآة، وقد ذكر حج عده المرأة جماعة من أهل الاخبار منهم الدهبي لانه قال في اخبار سنة ست وسنين وفيها جب جميلة بنت الملك ناصر الدولة ابن حدان وصار جها يضرب به المثل فانها اغنت المجاورين وقيل كان معها اربعماية محمل لا يُدرَى في ايها في للونهن كلُّهن في الحسن والزينة شبهة ونثرت على اللعبدة لما دخلتها عشرة الاف دينار انتهى، وقل غيره في ذكر جها انه كان معها عشرة الاف جمل والف عجوز ولم تحوج الناس الى ماكول ولا مشروب وحج معها الناس من اقطار الارض وانفقت عكة عشرين الف دينا

وزوجت كل علوى وعلمية وانفقت بالمدينة مثلها، قر قال ويقال انهما انفقت في هذه الحجة الف الف ديمار وماية وخمسين الف ديمار ولما رجعت الى بغداد صادرها عصد الدولة بي بويد واستصفى اموالها ثمر ١,١د جلها اليه فخرجت مع رسله وتحيّلت حتى القت نفسها في دجلة وكانت من ازهد الناس واعبدهم واجراهم دمعة وكانت تقوم نافلة الليك وتسع الطاعات وتكثر الصدقات انتهىء ومنها أن في سنة سبع وستين على ما قال أبن الاثير سير العنيه بالله العلوى صاحب مصر وأفريقية أميرًا على الموسم ليحمر بالناس وكانت الخطبة له بمكة وكان الامير على الموسم باديس بن زيري اخا ابي يوسف بُلُكين خليفته بافريقية فلما وصلوا الى مكة اتاء اللصوص بها فقالوا له نتقبل منك الموسم خمسيي الف درام ولا تتعيُّض لنا فقال لهم افعل نلك اجمعوا الى الحابكم حمي يكون العقد مع جميعكم فاجتمعوا وكانوا نيفًا وثلاثين رجلًا فقال هل بقى منكم احد فحلفوا انه لم يبق مناه احد فقطع ايدياه كلام انتهىء ومنها أن في سنة سبعين وثلاثماية خطب عكة والمدينة لصاحب مصر العزيز المهتدى دون الطايع العباسي على ما ذكر صاحب المراة وابي الاثمر الا انه في يقل دون الطابع، ومنها على ما قال صاحب المراة ان في اخمار سنة ثمانيون وثلاثماية حج بالناس ابو عمد الله الحد بي محمد بن عميد الله العلوى نيابة عن الشريف ابي احد الموسوى وكان للم من سنة احدى وسبعين لم جيم احد من العراق بسبب الفتى والخلف بين العراقيين والمصريين وقيل انهم حجوا في سلمنة اثنتين وسبعين مع ابي الفتح العلوى وفي سنة ثمان وسبعدين وثلاثماية والله اعلميء ونكر العتيقي ما يخالف ذلك لانه قال وحج

بالناس سنة اثنتين وسبعين وثلاث واربع وخمس وست وسبع وثمسان وتسع وسبعين وسنة تمانين وثلاثماية ابو عبد الله الهد بن محمد ابن جيى بن عبيد الله العلوى انتهى، ومنها أن في سنة أربع وثمانين وثلاثماية لم يحج من العراق ولا من الشامر احد على ما قال ابن الاثيم لانه قال في اخبار عده السنة فيها عاد الحاج من الثعلبية ولم جعج من الشام والعراق احد وسبب عودهم أن الاصفر أمير العرب اعترضهم وقال أن الدرام الة ارسلها السلطان عام أول كانت نقرة مطلية وأريد العوض وطالب المحاطبة والمراسلة فصاق الوقت على الحجاج فرجعوا انتهاى واما الذهبي فقال في اخبار هذبه السنة لم يحج من العراق ولا من الشام ولا من اليمي احد على العادة وحج الناس من مصر انتهى، ومنها ان في سنة اثنتين وتسعين وثلاثماية بطل الحج على ما قال العتيقي لانه قال وبطل الحج سنة اثنتين وتسعبي وثلاثماية لبعد السلطان منها واختلاف بين العرب، ومنها أن في سنة ثلاث وتسعين وثلاثماية لم جميم من العراق احد خوفًا من الاصغر الاعرابي ذكر ذلك هكذا صاحب المرأة وغيره وذكر العتيقي ما يخالف ذلك لانة قال وحج بالناس سنة ثلاث وتسعين واربع وتسعين ابو الحارث محمد بن محمد بن عمر بن جيى العلوى انتهى، ومنها أن في سنة ست وتسعين وثلاثماية خطب عكة والمدينة للحاكم صاحب مصر على جارى العادة وامر الناس بالحرمين بالقيام عند ذكره وكذلك كانت عادتاكم عصر والشامء ومنهنا ان في سنة سبع وتسعين لم يحج الركب العراقي مع توجهم لاعتراض ابي الجُرّاح لهم بالتعليية ومطالبته لهم بالمال فرجعوا الى بعداد لصيب الوقت عليهم وحج بانناس من مصر وبعث الحاكم كسوة اللعبة ومالا لاهل الحيمين ذكر ذلك صاحب المرأة وغيره، ومنها أن في سنة تمان وتسعين وثلاثماية لم جحم من العراق احل على ما ذكر صاحب المراة ومنها على ما قل العتيقى وبطل الحج من العراق سنة احدى واربعاية ورجع الحاج من بغدادى ومنها على ما قال العنيقى وبطل الحي في سنة ثلاث واربعاية عسير رجل من القرامطة يعرف بابي عيسي المشقفي والمنادر الخويلدي وجماعة من العرب الى ظاهر اللوفة فحاصروها وانصرفوا وقد فات الحالم المسير فعاودوا من الكوفة الى بغداد انتهى، ومنها عملى ما قال العتيقي وبطل الحيم في سنة ست واربعاية لخراب الطريق واستيلاء العرب عليه قال وبطمل الحيج سنة سبع واربعاية بتأخّر اهل خراسان انتهىء ومنها أن في سنة ثمان واربعاية لم يحم احد من العراق على ما ذكر صاحب المرآة وغيره، ومنها على ما قال العتيقي وبطل الحم في سنة تسع واربعاية نخرجوا من بغداد مع عمر بن مسلمة فاعترضتك العرب فيما بين القصر والحاجر والتمسوا مناه زيادة على رسوماه فرجعوا من القصر وبطل ألحم في هذه السنة وبطل الحم في سنة عشر واربعاية بتأخّر ورود اهل خراسان عن الحصور في هذه السنة للحج وفي سنبة احدى عشرة واربعاية بتاخر ورود اهل خراسان في هذه السنة انتهى وذكر صاحب المرأة ما يوافق ذلكء ومنها على ما قال العتيقى وبطل الحم في سنة ثلاث عشرة واربعاية بتاخر ورود اهل خراسان انتهىء ومنها أن في سنة أربع عشرة وأربع أية كان بحكة فتنة قتل فيها جماعة من الحجاج المصريين ونهموا سببها تجرى بعض الملحدة على الحجير الاسدود وضربه الحجر بدبوس وقد ذكر هذه الحادثة جماعة من اهل الاخبار مناهم ابن الاثير لانه قال في اخبار سنة اربع عشرة واربعاية ذكر الفتنة جكة في هذه السنة كان يوم العشر الاول يوم جمعة فقام رجل من مصر باحدى يَدُيْه سيفٌ مسلول وبالاخرى دبوس بعد ما فرع الامام من الصلاة فقصد فلك الرجل الحجر الاسود يستلمه فصرب الحجر ثلاث صربات بالدبوس وقال الى منى يُعْبَد الحجر الاسود وتحمد وعلى فليمنعني مانع من هذا فاني اربد اهدم البيت فخاف اكثر الحاضريين وتراجعوا عنه وكاد يفلت فغار به رجل فصربه بخنجر فقتله وقطّعه الناس واخرجوه وقتلل من اتبهمر بمصاحبته جماعة وأحرقوا جنايب الفتنة وكان الظاهر من القدلي اكثر من عشرين رجلًا غير ما اخفى منهم والج الناس ذلك اليوم على المغاربة والمصريين بالنهب والسلب وعلى غيرم في طريدن مدي الى البلد فلما كان الغد منج الناس واضطوبوا واخذوا اربعة من الحساب فلك الرجل وقالوا نحن ماية رجل فضربت اعماق هولاء الاربعة انتهاى باختصار لما يتعلَّق بامر الحجر الاسود، وذكر الذهبي هذه الحادثة في سنة ١١٩ ونقل ذلك عن ابن الاثير عن محمد بن على بن عبد الركن العلوى وذكر القصة بمعنى ما ذكر ابن الاثير وزيادة منها انه كان على باب المسجد عشوة من الفوسان على أن ينصووا اللهى ضوب الحجو وانه كان أحم اشقر تامّ القامة جسيمًا ونقل عن قلال بن الحسن أن الصارب للحجر كان من استَغُواهم الحاكم العبيدى صاحب مصر وافسد اديانه على ما قبل انتهىء وذكر بعصهما يوم أن هذه الحادثة اتفقت في سنة نيف وستين وأربعهاية وهذا وهم قطعا وفي الخبر الذي فيه ذلك أن القاتل للرجل الصارب للحجر رجل من اهل اليمي من السكاسك فالله يُتممه ومنها عسلى ما قال العتيقى ان الحج بطل من العراق لتأخّر اهل خراسان في سمندة خمس عشرة وفيما بعدها الى سنة ثلاث وعشرين واربعهاية الا انع قال في سنة احدى وعشرين حج من اللوفة قوم من العبب قافلة كبير. ورجعوا سالمين الى اللوفة في اخر الحرم وقال في سنة اثنتين وعشريسون وحج من اللوفة قوم الرجالة ومات منه خلق عظيم في الطبيق وذكر الذهبي ما يوافق ذلك الا انه لم يذكر شيمًا في سنة خمس عشرة ولا في سنة اثنتين وعشرين، ومنها على ما قال العتيقى وبطل الحج في سنة ثلاث وعشريي واربعهاية ورد اهل خراسان وكان وصوله الى بغداد سلخ شوال وتأخّروا عن الخروج واقاموا الى سلم في القعدة ورجعوا الى خراسان وحدم قوم من الرِّجَّالة يسير انتهى، وقال الذهبي في اخبار هذه السنة ورد من مصر كسوة اللعبة واموال للصدقة وصلات لامير مكة ولم يحم ركب العراق لفساد الطريق اينهى، وقال ابن الاثير في اخبار هـنه السنة خرجت العرب على حجاج البصرة فاخذوهم ونهبوهم وحج الناس من ساير البلاد الا من العراق، ومنها على ما قال العتيقى وبطل الحيم سنة اربع وعشرين واربعاية لتاخر اهل خراسان في هذه السنة وخرج نفر يسير من الرجالة وعمر الطريق وقال وبطل الحرج في سنة خمس وعشرين واربعاية لتاخر اهل خراسان انتهى وقال الذهبي في اخبار سنة خمس وعشرين وأربعهاية لم يحيج العراقيون ولا المصريون خوفًا من البساديسة وحيم اهل البصرة مع من يخفره فغدروا بهم ونهبوهم انتهى، ومنها ان في سنة ست وعشرين واربعهاية لم يحم احد من اهل العراق وخراسان ومنها أن في سنة ثمان وعشرين واربعاية لم يحم احد من اهل العراق لفساد البلاد واختلاف الللمة ذكر هاتين الحادثتين هكذا ابن كثيرء ومنها ان في سنة ثلاثين واربعاية لم جيم فيها من العراق ومصر والشام احد ذكر فلك هكذا الذهبي في تاريخ الاسلام واما ابن كثير فقال في اخبار هذه السنة لم جرج فيها احد من اهل العراق وخراسان انتهىء ومنها أن في سنة اثنتين وثلاثين واربعاية لم يحم فيها احد من اهل العراق، ومنها أن في سنة أربع وثلاثين لم يحم فيها أحد ولا في اللواتي قبلهاء ومنها أن في سنة سبع وثلاثين واربعاية لم يحم اهل العواق في هذا العام، ومنها أن في سنة تسع وثلاثين واربعاية لر يحيم احدد من ركب العراق في هذا العام، ومنها أن في سنة اربعين واربعهاية لم يحم احد من اهل العراق ذكر هذه الخمس الحوادث هكذا ابن كثير وذكر ما يقتضى انه لمر جمع احد من اهل العراق في سنة احدى واربعين وكذاك عام ثلاث واربعين وكذالك عام ست واربعين وكذلك عام ثمان واربعين، ومنها ان في سنة احدى وخمسين لمر يحم احد من اهل العراق في هذه السنة وكذلك سنة اثنتين وخمسين غير ان جماعة اجتمعوا الى الكوفة وذهبوا مع طايفة من الحصرة ومنها أن في سنة ثلاث وخمسين وأربعاية لم يحم احد في هذه السنة ذكر هذه الحادثة هكذا ابن كثير وذكر اللتين قبلها كما ذكرناء ومنها أن في سنة خمس وخمسين واربعماية حيم على بن محمد الصَّلَيْحي صاحب اليمن وملك فيها مكة وفعل فيها افعالًا جميلة من العدل والاحسان ومنع المفسدين قال محمد بي علال الصابي ورد في صفر يعني سنة ست وخمسين من الحج من ذكر دخول العليمي مكة في سادس ذي الجة واستعمالة الجيل مع اهلها واظهار العدل بها وان الحجاج كاذوا آمنين أمنًا لم يعهدوا مثله لافامة السياسة والهيبة حتى كانوا يعتمرون ليلا ونهارا وامواله محفوظة ورحالكم محروسة وتقدم جلب الافوات فرخصت الاسعار وانتشرت له الالسن بالشكر واقام الى يوم عشوراء ولا قل وفي رواية اقام عكة الى

ربيع الاول وذكر ما سبق من تأميره عكة لحمد بن ابي هاشم المقدم نكره انتهىء ومنها أن في سنة اثنتين وستين وأربعماية أعيدات الخطبة العباسية عكة وخطب فيها عكة للسلطان البارسلان السلجوقي مع القايم الخليفة العباسي والفاعل لذلك محمد بي ابي هاشم امير مكة على ما ذكر غير واحد من اهل الاخبار منهم ابي الاثير لانه قال في اخبار سنة اثنتين وستين واربعماية وفيها ورد رسول صاحب مكة تحمد بن الى هاشم ومعة ولده الى السلطان البارسلان يخبره باقامة الخطبة للخليفة القايم وللسلطان عكة واسقاط خطبة العلوى صاحب مصر وترك الاذان جي على خير العمل فاعطاه السلطان ثلاثين الف دينار وخلعًا سنية واحجبى له كل سنة عشرة الاف دينار وقال لو فعل امير المدينة مهنّا ذلك اعطيه عشرين الف دينار وكل سنة خمس الاف دينار انتهيىء وذكر ابن كثير ما يقتصى أن الخطبة العباسية أعيدت لكة قبل هذا التاريخ لانه قال في اخبار سنة تسع وخمسين واربعماية حج بالمساس أبو الغنايم النقيب وخطب مكة للقايم بامر الله العباسي أنتهيء وذكر بعض مشایخنا فی تاریخه ما یقتضی ان ذلک وقع فی سنة تحمان وخمسين واربعماية باشارة النقيب الى الغنايم على بن الى هاشم فعملا اهله على ما فعل لقطع الميرة من مصر عن مكة انتهى بالمعنى فهده ثلاثة اقوال في ابتداد الخطبة العباسية عكة والله اعلم بالصوابء ومنها ان في سنة سبع وستين قطعت الخطبة العباسية عكة وأعيدت خطبة المستنصر صاحب مصر لارساله هدية جليلة لابئ الى هاشم ذكر ذلك ابن الاثير بالمعنى قال وكانت مدة الخطبة العباسية اربع سنين وخمسة اشهر انتهى، وذكر ابن كثير أن أعادة الخطبة للمستنصر في ذي الحجية

من هذه السنة، ومنها أن في سنة ثمان وستين واربعماية اعميدت الخطبة العباسية في ذي الحجة منها على ما ذكر ابن الاثمر وابن كثير الا انه لم يقل في ذي الحجية، ومنها كانت عكة فتنة بين امير الحاج العراقي خيلع القركى مقطع اللوفة وبين بعض العبيد لانه حم في هذه السنة نزل في بغض دور مكة فكبسة بعض العبيد فقتل منه مقتلة عظيمة وهزمهم هزيمة شنيعة وكان بعد ذلك بالزاهر ذكر هذه الحادثة ععنى ما ذكرناه ابن الساعى فيما نقله عنه ابن كثير، ومنها أن في سنة سبعين واربعماية ارسل وزير الخليفة العباسي من بغداد منبرا عايلًا عله لتُقام عليه الخطبة العباسية عكة فلما وصل المنبر اليها اذ الخطبة قد أعيدت للمصريين فكسر ذلك المنبر وحُرق ذكر ذلك ابن الجرور معنى ما ذكرناه وذكر ذلك غيره ومنها أن في سنة اثنتين وسبعين واربعماية فطعت خطبة المصريين عكة وخطب فيها للمقتدى والسلطان ومنها أن في سنة تسع وسبعين واربعماية قطعت خطبة المصريين من مكة والمدينة ذكر هاتين الحادثتين هكذا ابن كثير، ومنها أن في سنة خمس وثمانين خطب عكة للسلطان محمود بي السلطان ملكشاه السلجوق من بعد وفاة والده وخطب له ايصا بالمدينة في جميع عالك ابيه ومنها أن في سنة ست وثمانين واربعماية على ما قال ابن الاثير في اخبار هذه السنة انقطع الحاج من العراق لاسباب اوجبت ذالك وسار الحاج من دمشق مع امير اقامه تاج الدولة تتش صاحبها فلمسا قصوا حجم وعادوا سايرين سيّر امير مكة وهو محمد بن ابي هاشمر عسكرًا فلحقوم بالقرب من مكة ونهبوا كثيرًا من امواله وجماله فعادوا اليها واخبروه وسالوه أن يعيد اليهم ما أخذ منهم وشكوا اليه بعد

ديارهم فاعاد بعض ما اخذه منهم فلما ايسوا منه ساروا من مكة عايديين على اقبح صورة انتهى باختصار لما تم عليهم من البلاء في عودهم من العرب واهلك الله ابن ابي هاشم في السنة الله بعد هذه السنة، ومنها ان في سنة سبع وثمانين لم يحم فيها احد من الناس لاختلاف السلاطين، ومنها أن في سنة ثمان وثمانين واربعماية لم جيج احد من اهل العراق فيها ذكر هاتين الحادثتين هكذا ابن كثير، ومنها أن في سنة تسع وثمانين واربعماية نهب للحجاج وهم نازلون بقرب وادى تخلة كثير من الاموال والدواب والازواد وذلك انه اصابهم سيل عظيم فاغرقهم ولم ينج مناه الا من تعلَّق بالجبال، ومنها أن في سنة ست عشرة وخمسماية لم جم العراقي على ما وجدت خطّ بعض المكيين واما ابن كثير فقال سنة ست عشرة وخمسماية حج بالناس نظرى ومنها أن في سنة ثالاتين وخمسماية لمر يحج العراقي على ما وجدت بخطّ بعض المكيين، ومنها ان في سنة اثنتين وثلاثين وخمسماية لمر جيج من العراق احد على ما ذكر في المرآة، ومنها أن في سنة تسع وثلاثين وخمسهاية دهبت المحاب هاشم بن ابي فليتة امير مكة الحجاج وهم في المسجد الحوام يطوفون ويصلون والم يرقبوا فيهم الله ولا نمَّة وناك لوحشة بين امير مكة وبين امير الحاج نظر الخادم ذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرناه ابن الاثير وغيره ومنها أن في سنة أربع واربعين وخمسماية أقام الحجاج عكة الى انسلاخ ذى الحجة من هذه السنة ونهبه العرب بعد رحيله من مكة في ثالث عشر المحرم من سنة خمس واربعين، ومنها أن في سنة ست وخمسين وخمسماية حي السلطان نور الدين محمود بن زنكي المعروف بالشهيد صاحب دمشق وغيرهاء ومنها أن في سنة سبع وخمسيين

oov xim

وخمسماية كانت فيها فتنة بين اهل مكة والحاج العراقي سببها ان جماعة من عبيد مكة افسدوا في الحاج عنى فنفر عليه بعض الحاب امير الحام فقتلوا مناهم جماعة ورجع من سلم الى مكة وجمعوا جمعا واغاروا على جمال الحاج واخذوا منها قريبا من الف جمل فنادى امير الحاج في جنده بسلاحهم ووقع القتال بينهم فقتل جماعة ونهب جماعة من الحجاج واهل مكة فرجع امير الحاج ولم يدخل مكة ولم يقم بالزاهر غير دوم واحد وعاد كثير من الناس رَجَّالة لقلَّة الجال ولقوا شدَّة ورجع بعضهم قبل اكماله حبّه وهم الذين لم يدخلوا مكة يوم النحو للطواف والسعى، ذكر هذه الحادثة هكذا ابن الاثير وذكر صاحب المنتظم أن امير مكة بعث الى امير الحاج يستعطفه ليرجع فلم يفعل ثر جاء اهل مكة بخرق الدم فصرب لهم الطبول ليعلم انهم قد اطاعوا انتهى، ومنها أن في سنة احدى وستين وخمسماية اطلق الحلج من غرامة المكس اكرامًا لصاحب عدن عمران بن محمد بن الزريع اليسامن الهمداني فانه خُل في هذه السنة الى مكة مينًا للونه كان شديد الغرام الى حج بيت الله الحرام واخترمه الحام قبل بلوغه المرام ووقف به بعرفات والمشعر الحرام وصلى عليه خلف المقام ودفن بالمعلاة في السفة المذكورة، ومنها أن في سنة خمس وستين وخمسماية بات الجاج بعرفة الى الصبح وخاف الناس خوفًا شديدًا لما كان بين امير مكة عيسى بن فليتـة واخية مالك ولمر يحج عيسى وحج مالكه ومنها أن السلطان نور الليس محمود بن زنكي المعروف بالشهيد صاحب دمشق خطب له بالحرمين واليمي لما ملكها الملك المعظم توران شاه اخو السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب ذكر هذه الحادثة الملك المويد صاحب العاة

ملك توران شاه لليمن في سنة ثمان وستين وخمسماية فتكون الخطبة للسلطان نور الدين بالحرمين في عده السنة، ومنها أن في سنة سبعين وخمسماية بات الحاج العراقى بعرفة ولم يبت عزدلفة ولم يصل اليها الا في يوم النحر ولما دخل امير الحاج العراقي طاشتكين للوداع م اهل مكة بكبسه لمنازعة جرت بين بعض جماعة امير الحاج وبعض اهل مكة وسالم المير الحاج الى ان خرج الى الزاهر فر حصل بين الفريقين قتال يسم بالزاهر بعد ذلك قتل فيه من الحاب امير الحاج رجلان وجورج اناس من اهل الحجاز، ومنها أن في سنة احدى وسبعين وخمسماية لم يتمكن الحجاج العراقيون من اقامة غالب مناسك الحيم لفتنة كانت بين اميرهم طاشتكين وبين صاحب مكة مكثر بن عيسى وكانت فتنة عظيمة اتَّفقت فيها امور عجيبة على ما ذكر غير واحد من اهل الاخبار منهم ابن الاثير لانه قال في اخبار هذه السنة في ذي الحجة كان بحكة حرب شديد بين امير الحاج طاشتكين وبين الامير مكثر بن عيسي امير مكة وكان الخليفة قد امر امير الحاج بعزل مكثر واقامة اخيم داود مقامه وسبب ذلك انه كان قد بني قلعة على جبل ابي قبيس فلما سار الحاج من عرفات لد يبيتوا بالمزدلفة وانما اجتازوا بها ولد يرموا الجار انما رمى بعصهم وهو يسير ونزلوا الابطح فخرج اليهم ناس من اهل مكة فحاربوم وقتل من الفريقين جماعة وصاح الناس الغراة الى مكة فهجموا عليها فهرب امير مكة فصعد الى القلعة الله بناها على جبل ابى قبيس فحصروه بها ففارقها وسارعي مكة وولى اخوه داود الامارة بها ونهب كثير من الحاج عكة واخذوا من اموال التجار المقيمين بها شيمًا كثيرًا واحرقوا دورًا كثيرة ومن اعجب ما جرى ان انسانًا رزاقًا ضرب

ov Xim ton

دارًا فيها بقارورة نفط فاحرقها وكانت لأَيْمّام فاحترق ما فيها ثر اخذ قرورة اخرى ليصرب بها مكانًا اخر فأتاه حجر فاصاب القارورة فكسرها واحترق هو فيها فبقى ثلاثة ايام يتعذّب بالحرق ثر مات انتهىء وفيد سبق في باب الولاة أن امير المدينة قسم بي مُهَمَّا الحسيني ولي مكة في هذه السنة بعد هرب مكثر للون الخليفة المستصى العباسي عقد له الولاية على مكة ولما راى من نفسه المجاز عن القيام بأمر مكة ولى فيها امير الحاج اخا مكثر داود بي عيسى وهذا لا يفهم من كلام ابي الاثير بل يفهم منه ان الخليفة ولا داود وما ذكرناه من ولاية الخليفة مكة لامير المدينة ذكره ابن الجوزى وكلامر انبى الاثير يقتصى أن سبب عزل مكثر بناءه القلعة على ابى قبيس وما اظنّ سبب عزله الا ما كان من تجرّى اهل مكة على أمير الحاج في السنة الله قبلها فانهم قوا فيها بكبسه وفعلوا معه ما اوجب غيطه، ووجدتُ بخطّ بعض المكيين أن الحجاج لما نزلوا الابطح في هذه السنة تقاتلوا مع اهل مكة في يوم الاحر وثانيه وثالثة وفي اليوم الرابع سلم امير مكة الحصن لامير الحاج فهدمه بعد ذلك وذكر انه لم جم من اهل مكة الا القليل وذكر ما سبق من احراق الدور عكة ونهبها وأن من الدور المنهوبة الدور الله على اطراف البلد من ناحية المعلاق ومنها أن في سنة اثنتين وسبعين وخمسماية اسقط المكس عن الحجاج الى مكة في البحر على طريق عُيْذاب على ما ذكر أبو شامة في ذيل الرُّوصَنَّيْن لائه قال في اخبار هذه السنة كان الموسم مكة ان يوخذ من جاج المغرب على عدد الرؤس عا ينسب الى القرابين والمكوس ومن دخل منهم ولم يفعل ذلك حبس حتى يَفُوته الوقوف بعرفة ولو كان فقيرًا لا يملك شيمًا فراى السلطان صلاح الدين يوسف ابن ايوب اسقاط ذلك ويُعَوَّضُ عنه اميرُ مكة فقرر معه ان جمل اليه في كل عام مَبلغ ثمانية الاف اردب تنح الى ساحل جُدَّة ووقف على ذلك وقوقًا وخلد بها الى قيام الساعة معروفًا فانبسطت لذلك النفوس وزاد السرور وزال البوس وصار يرسل ايصا للمجاورين بالحرمين من الفقراء والشرفاء ومدحه على ذلك ابن جُبَيْر بقصيدة اولها

رُفعت مغارم مكس الحجاز بانعامك الشامل الغامر

وذكر ابن جبير في اخبار رحلته شيمًا من اخبار هذا المكس فقال انه كان يوخذ من كلّ انسان سبعة دنانير مصرية ونصف فان عجز عن ذلك عوقب بأليم العذاب من تعليقه بالانثيين وغير ذلك وكانوا يُودون ذلك بِعَيْدَابِ فِي لَمْ يُؤَدُّهَا ووصل الى جُدَّةَ ولم تُعَلَّم على اسمه علامة الادآء عُكُّب لها اصناف العذاب بعَيْداب أن لم يُؤدُّ وكانت هذه البليدة في مدة دولة العُبَيديين وجعلوها معلومًا لامير مكة وأزالها الله على يد السلطان صلاح الدين وعُوض اميرُ مكة عن ذلك الفَيْ دينار والف اردب قدم واقطاعات بصعيد مصر وجهة اليمن انتهى بالمعنى ومنها انه كان يُخْطب محكة للسلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب وما عرفت وقت ابتداء الخطبة له محكة وانما ابن جبير ذكر في اخبار رحلته انه كان يخطب محة للناصر العباسي قر لمكثر صاحب مكة قر للسلطان صلاح الديون وكانت رحلة ابن جبير سنة تسع وسبعين وخمسماية ومنها أن في سنة احدى وثمانين وخمسماية ازدحم الحجار في اللعبة فات مناهم اربعة وثلاثون ذكر هذه الحادثة ابن القادس وابن المُزوري فى فيل المنتظم لابن الجوزى، ومنها أن في سنة ثلاث وثمانين وخمسماية كانت بعرفة فتنة بين الحجاج العراقيين والشاميين استظهر فيها العراقيون

على الشاميين وقتل من الشاميين جماعة ونُهبت امواله وسبييت نساءه الا انهم رددن عليهم وجوح ابن المقدم امير الركب الشامي جراحات افضت به الى الموت في يوم النحر، وسبب هذه الفتنة انمه لم يسهل بطاشتكين امير الركب العواقي ما قصده ابن المقدم من الدفع من عرفات قبلة فنهاه عن ذلك فلم يقبل ابن المقدم ذلك فاقصى الحال الى قتال الفريقين فكان ما جرى، ومنها على ما وجدت بخطّ ابي محفوظ في اخبار سنة سبع وستماية كانت فيها وقعة عظيمة عنى بين حاج العراق واهل مكة وقُتل فيها عبدٌ للشريف قتادة يُسَمَّى بسلالًا وهي مشهورة بسنة بلال انتهى، ولم اردن ذكر هذه الحادثة بين العراقيين واهل مكة في هذه السنة وانها رايت في اخبار هذه السنة أن قتادة صاحب مكة نهب الحاج اليمني ولو وقع بينة وبين الفريقين فتنة لذكر فلك والله اعلم ، ومنها أن في سنة ثمان وستماية كان عنى ومكة فتنة عظيمة قتل فيها الحجاج العراقيون ونهبوا نهبًا ذريعًا وقد ذكر هدنه الحادثة جماعة من اهل الاخبار ولم يشرحوا من امرها مثل ما شرحم أبو شامة المقدسي في ذيل الروضتين فاقتصى ذلك ذكرنا لما ذكره ونُتْمع نلك بما لم يذكره ولما خولف فيه ونص ما ذكره ابو شامة في اخمار هذه السنة فيها نهب الحاج العراق وكان حرج بالناس من العراق عدلاء الدين محمد بي ياقوت نيابة عن ابيه ومعه ابي الى فراس يفقّهه ويدنوه وحج من الشام الصمصام اسماعيل اخو شاروخ النجمي على حساج دمشق وعلى حاج القدس الشجاع على بن سلام وكانت ربيعة خاتون أخت العادل في الحيم فلما كان يوم الخر عنى بعد ما رمى الناس الجرة وثب الاسماعيلية على رجل شريف من بني عمر قتادة اشبه الناس به

وطنُّوه اياه فقتلوه عند الجرة ويقال ان الذي قتله كان مع امر جالال الدين وثار عبيد مكة والاشراف وصعدوا على الجَبَلَيْن عمى وهللوا وكبروا وضببوا الناس بالحجارة والمقاليع والنشاب ونهبوا الناس يوم العيد والليلة والبوم الثاني وقتل من الغريقين جماعة فقال ابن الى فراس لحمّ بن ياقوت ارحلوا بنا الى الزاهر منزلة الشاميين فلما حصلت الاثقال عملى الجال حمل قتادة امير مكة والعبيد فاخذوا الجيع الا القليل وقال قتمادة ما كان المقصود الا انا والله لا ابقيت من حاج العراق احدًا وكانت ربيعة خاتون بالزاهر ومعها ابن السلار واخو شاروخ وحاج الشام نجاء محمد ابن ياقوت امير الحاج العراق فدخل خيمة ربيعة خاتون مستجيرا بها ومعة خاتون أم جلال الدين فبعثت ربيعة خاتون مع ابن السلار الى قتادة تقول له ما ذنب الناس قد قتلتُ القاتل وجعلتُ ذلك وسيلةٌ الى نهب المسلمين واستحللت الدماء في الشهر الحرام والمال وقد عرفت من نحي والله لمن لم تُنْتَه لافعلن وافعلى فجاء اليه ابن السلار فخوّف وهدده وقال ارجع عن هذا والا قصدك الخليفة من العراق وخس من الشام فكف عنهم وطلب ماية الف دينار فجمعوا له ثلاثين الفًا من امير الحاج العراق ومن خاتون ام جلال الدين واقام الناس ثلاثة ايام حول خيمة ربيعة خاتون بين قتيل وجريح ومسلوب وجايع وعسريان وقال قتادة ما فعل هذا الا الخليفة ولمن عاد بقرب احدٌ من بغداد الى هنا لاقتلى الجيع، ويقال انه اخد من المال والمتاع وغيره ما قيمته الفا الف دينار واذن للناس في الدخول الى مكة فدخل الانحا الاقوياد فطافوا واى طواف ومعظم الناس ما دخل ورحلوا الى المدينة ودخلوا بغداد على غاية الفقر والذلّ والهوان ولم ينتطح فيها عنزان انتهىء واما قول

4.1 žim

ابي شامة ولم ينتطح فيها عنزان فسببه ان قتادة ارسل ولده راحكا وجماعة من الكابة الى بغداد فدخلوها ومعهم السيوف مسلولة والاكفان فقبلوا العتبة واعتذروا عا جرى على الحاج فقبل عدرهم ورحل لقتادة في سنة تسع وستماية مع الوكب العراقي مال وخلع ولم يظهر له انكار عليه قيما تقدّم من نهب الحاج وللنه استدرج باستدعامه للحضور الى بغداد فلم يفعل وقال في ذلك ابياتًا مشهورة، وذكر ابن الاثير ما يقتصى ان الحجاج العراقيين رحلوا من منى ونزلوا على الحجاج الشاميدين عمنى فر رحلوا جميعًا الى الزاهر لانه قال بعد ان ذكر مبيت الحاج عنى بأسوء حال من خوف القتل والنهب في الليلة الله تبلى يوم الأحر فقال بعص الناس لامير الحاج انتقلُّ بالحاج الى منزلة جباج الشام فامر الناس بالرحيل ثر قال بعد أن ذكر نهبهم في حال رحيلهم والتحق من سلم حجاج الشام فاجتمعوا بهم فر رحلوا الى الزاهر انتهىء وهذا يخالف ما ذكره ابو شامة فان كلامه يقتضى أن العراقيين لما رحلوا من منى نولوا عملى الشاميين بالزاهر وذكر ابن الاثير ان القاتل للشريف عني كان باطنيًّا ونكر أبن سعد المغربي هذه الحادثة في تاريخه ونكر فيها أن القاتل للشويف عنى شاخص مجهول فظيّ الاكراد انه خشيش فقتلوه ونكر قتلم للحجيم العراقيين ونهبم لم عنى فر قال ويواصل ذلك عن كان من الحاج في مكة وذكر ما سبق من اخذ اهل مكة ثلاثين الف دينار من الحجاج العراقيين على تمكينه من دخول مكة لطواف الافاضة وذكر ابن محفوظ هذه الحادثة وذكر فيها أن القاتل للشريف عنى خشيشي وان المقتول يسمى هارون ويكنى ابا عزيز فر قال وخرج من كان عكمة من نواب الحليفة ومن المجاورين فيقفر قون من مكة الى ساير الاقطار انتهى

باختصاره ومنها أن في سنة احدى عشرة وستماية حيم الملك العظمر عيسى بن العادل ابي بكر بن ايوب وتصدّق في الحرمين بمال عظيمر وحمل المنقطعين وزودهم واحسن اليهم وجدد البرك والمصانع وراعا في جُه ما يطلب فعلد وما فعلد من ذلك اند بأت متى ليلة عرفة وصلى بها الصلوات الخمس ثم سار الى عوفة ولما وصل الى مكة تلقَّاه قتادة وحصر في خدمته فقال له المعظم ابن ننزل فقال قتادة هناك وأشار بسوطة الى الابطح فاستكبر ذلك منه المعظم لان صاحب المدينة انول المعنظم في داره بالمدينة وسلم اليه مفاتيج المدينة وبانغ في خدمته وأفدى اليه ولاجل ذلك اعلى المعظم امير المدينة جيش حارب به قتادة، ومنها انه كان يخطب عكة للعادل ابي بكر بن ايوب صاحب مصر والشام واظي أن ذلك بعد ملك حفيده الملك المسعود بي الملك لكامسل بي العادل لليمن وكان ملكه لليمن في سنة أثنتي عشرة وستماية وقيل سنة احدى عشرة وستماية، ومنها أن في سنة سبع عشرة وستماية كان عكة وقت الحج فتنة غلقت فيها ابواب مكة دون الحجاج وقتل فيها امير الحاج العراقيين اقباش الناصري وسبب نلك انه لما حج في هذه السنة اجتمع به في عرفات راجيح بي قتادة وسالة أن يوليه أمرة مكة لان اباه مات في هذه السنة فلمر يُجبُّهُ اقباش وكان مع اقباش خلعة وتقليد لحسى بي قتادة فظَيَّ حسى أن أقباش ولى أخاه فأغلق أبواب مكة ووقعت الفتنة بين حسى واخيه ومنع حسى الناس من الدخول الى مكة فركب اقباش من الشبيكة وكان نول بها بعد ايام منى ليسكس الفتنة ويصلح بين الاخوين فخرج الحاب حسن من باب المعلاة يقاتلونه فقال ما قصدى قتال فلم يلتفتوا اليه وانهزم الحابة وبقى وحده فعقرت

41v Lin

MAR

فرسة فوقع الى الارص فقتلوه وجملوا راسه الى حسن بن قتمادة عملى رمح فنصبة بالمسعى عند دار العباس فر ردّ الى جسدة ودُفي بالمعسلاة واراد حسى نهب الحاج العراق فنعه امير الحاج الشامي وحوفه من الاخويين الكامل ملك مصر والمعظّم ملك دمشق فترك ذلك حسيء هذا ملخص بالمعنى ما ذكره ابو شامة في خبر هذه الحادثة وذكر ما يدلُّ على ان حسنا لم يكن له علم بما صنعه احدابه مع اقباش لانه قال قلت وكان في حاج الشام في هذه السنة شجنا فخر الدين ابو منصور ابن عساكر فاخبرني بعص الحجاج في ذلك العام ان حسن بن قتادة امير مكة جاء اليه وهو نازل داخل مكة فقال له قد أُخْبرت انك خير اهل الشام فأيد ان تصير معى الى دارى فلعلَّ بمركتك تزول هذه الشدَّة فصار معه الى داره مع جماعة من الدمشقيين فاكلوا شيمًا فا استتمر خروجهم من عنده حتى قتل اقباش وزال ذلك الاستجاش انتهى، وذكر ابن الاثير ما يقتصى أن هذه القصية كانت في سنة ثمان عشرة وستماية وأن اقباش اجاب الى تولية راجيح لانه ذكر موت قتادة في هذه السنة ثر قال بعد شرح شيء من حالة فلما سار جباج العراق كان الامير عليهم علوك من عَالَيكِ الْحُلَيفَة النَّاصِ لَدين الله اسمة اقباش وكان حسن السيدوة مع الحاج في الطريق كثير الحاية فقصده راجيح بن قتادة وبلل له وللخليفة مالًا ليساعده على ملك مكة فأجابه الى ذلك ووصلوا الى مكة فنزلوا بالزاهر وتقدّم الى مكة مقاتلًا لصاحبها حسى وكان قد جمع جموعًا كثيرة من العرب وغيرها فخرج اليه من مكة وقاتلة وتقدّم امير الحاج من بين عسكره منفردًا وصعد جبلًا ادْلَالًا لنفسه وانه لا يقدم احد عليه فاحتاط به احداب حسى وقتلوه وعلقوا راسة فانهزم عسكر

امير الحاج واحاط الحاب حسى بالحاج لينهبوه فارسل اليه حسسى عامته امانًا للحاج فعاد الحابه عنام ولم ينهبوا منام شيمًا وسكم الناس وانن له في دخول مكة وفعل ما يريدونه من الحج والبيع وغير فلك واقاموا بمكة عشرة ايام وعادوا فوصلوا الى العراق سالمين وعظم الامرعلى الخليفة فوصلته رسل حسن فتعذروا بطلب العفو منه فأجيب الى فالكء وهنها أن في سنة سبع عشرة وستماية لم جمي احد من المجمر بسبب التنار على ما ذكره ابو شامة في ذيل الروضتين، ومنها أن في سنة تسع عشرة وستماية مات بالمسعى جماعة من الزحام للثرة الخلق الذي جوا في هذه السنة من العراق والمشام، وفيها حص من اليمور صاحبها الملك المسعود وبدا منه ما هو غير محمود على ما ذكر أبو شامة لانه قال قال أبو المظفر يعنى سبط ابي الجوزى وحم بالناس من اليمي اقسيدس بي الكامل ولقبه المسعود في عسكر عظيم فجاء الى الجبل وقد لبس هو واعدابة السلاح ومنع علم الخليفة أن يصعد به الى الجبل واصعد علم ابيه اللامل وعلمة وقال لاحدابة ان اطلع البغاددة علم الخليفة فاكسبوه وانهبوهم ووقفوا تحت الجبل الى غروب الشمس يصربون الكوسات ويتفرّجون للعراقي وينادون يا تازات ايس المقدم فارسل ابن الى فراس اباه شيخا كبيرا الى اقسيس واخبره بما يَجبُ من طاعة الخليفة وما يليزمه في ذلك من الشناعة فيقال انه انن في صعود العلم قبيل الغروب وقيل لم يانيء قال وبدأ من اقسيس في تلك السنة جبروت عظيم حكى لى شيخنا جمال المدين الحصيري قال رايت اقسيس قد صعد على قبّة زمزم وهو يرمي حمام مكة بالبدلاق قال فرايت غلمانة في المسعى يصربون الداس بالسيوف في ارجلهم ويقولون اسعوا قليلًا قليلًا فإن السلطان نايم سكران في دار

4P1 Xim 1999

السلطنة الله بالمسعى والدم يجرى من سيقان الناس، قلت واستولى اقسيس على مكة واعالها وانلَّ المفسدين فيها وشتَّت شملا وهو الذي بنى القبية على مقام ابراهيم عم وكثر الجلب الى مكة من مصر واليمين في أيامة ورخصت الاسعار ولعظم هيبته قلت الاشرار وامنت الطرق والديار انتهى، وذكر ابن الاثير ما يقتضى ان حج الملك المسعود ومنعه من طلوع علم الحليفة كان في سنة ثمان عشرة لانه قال في اخبار سنة ثمان عشرة بعد ذكره لشَيْء من خبر قتادة وابنة حسن وخبر اقباش وفي هذه السنة حيج جماج الشام كريم الدين الخلاطي وحصر الملك المسعود صاحب اليمون عكة ومنع اعلام الخليفة من الطلوع الى جبل عرفات ومنع حاج العراق من الدخول الى مكة يومًا واحدًا ثر بعد ذلك لبس خلعة الخليفة وأتقى الامر وفئ باب مكة وحم الناس وطابت قلوبهم انتهى، وهذا الذي ذكره ابن الاثير من منع الملك المسعود الحار العراقي من دخول مكة لم اره لغيره والله اعلم، ومنها أن ابا شامة قال في اخبار سنة احدى وعشرين وستماية وفي اول السنين الاربع المتصلاة الله وجد الحج فيها هنيمًا مريمًا من رخص الاسعار والاس في الطريق الشامية وبالحرمين اما في المدينة فسببه ان اميرها كان من اتباع صاحب الشام الملك المعظم عيسى وكان يدور بالحرس على الحاج الشامي ليلا واما ع كة فسببه انها صارت في المملكة الكاملية المسعودية فانقمع بها المفسد وسهل على الحاج امر دخول اللعبة فلم يزل بابها مفتوحا ليلا ونهارًا مدة مقام الحج فيها وكان الكامل قد ارضى بنى شيبة سدن اللعبة عمال اطلقه لهم عما ياخدونه باغلاق البياب وفاحم لمس ارادوا وكان الناس ينالون من ذلك شدة ويزدجون عند فتخ الباب ويتسلق بعصهم

على رقاب بعض لان الباب مرتفع من الارض بخو قامة رجل فيقع بعصاهم على بعض فيموت بعض وينكسر بعض ويشيِّ بعض فزال ذلك عن الناس تلك السنة وما بعدها مدة بقاء مكة في الملكة اللاملية انتهى ، ومنها انه كان يخطب عكة للملك العادل صاحب الديار المصرية واطبي أن فلك وقع بعد أن ملك أبنه الملك المسعود مكة وقد سبق أنه ملك مكة بعد ابنه المسعود وما جرى بين عساكره وعساكر صاحب اليمي الملك المنصور نور الدين عم بن على بن رسول في امر ولاية مكة واستياله عسكر كلّ منهما عليها حينا وكان يخطب لَللّ منهما في حال استيلاء عسكوه على مكة والله اعلم، ومنها أن في سنة خمس وعشريون وستماية وفي سنة ست وعشرين وسبع وعشرين وستماية لم يحم احد من الشام في هذه الثلاث سنين على ما ذكر ابي كثير وذكر ابو شامة ما يدلُّ لذلك لانه قال في اخبار سنة اربع وعشرين وانقطع ركب الحج بعدها بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف والفتي انتهى، ومنها ان في سنة سبع وعشرين وستماية حج من ميافارقين سلطانها الشهاب غازى بن العادل بن ابي بكر بن ايوب وكان ثقلة على ستماية جمل على ما ذكر سبط ابن الجوزى، ومنها أن في سنة تسع وعشرين وستماية خطب عكة للملك المنصور نور الدين صاحب اليمن وفي أول سنة خُطب له فيها وكان يخطب له في المدة الله تكون في ولاية عسكره، ومنها ان في سنة احدى وثلاثين وستماية حج الملك المنصور نور الدين صاحب اليمن على النجب جبًّا هنيمًا ورجا أن يصله عكة تقليدٌ من الخليفة المستنصر العباسي وخلعة لانه كان سال ذلك من المستنصر وأهدى اليه هدية فوعده المستنصر بارسال فلك اليه الى عرفة فلمر يصله فلك في

سنة جه ووصله في الله بعدهاء ومنها أن في سنة أربع وثلاثين وستماية على ما ذكر ابن البُزوري له جج فيها ركب العراق وله يحج ايصا العراقيون خمس سنين متوالية بعد هذه السنة من سنة خمس وثلاثين الى سنة اربعين ذكر فالك ابن البزوري في فيل المنتظم، ووجدت بخطّ ابن محفوظ ما يقتصى أن الحجاج العراقيين لم ججوا سنة ثلاث وثلاثين لانه قال في أخبار سنة أربعين وستماية وحب العراقي في تلك السنة بعد أن اقام سبع سنين لم جيم انتهى، ولا يستقيم ما ذكره من أن العراق لم يحم سبع سنين الا بان يكون انقطع من الحم سنة ثلاث وثلاثين وستماية، ومنها أن في سنة سبع وثلاثين وستماية حيم الملك المنصور نور اللاين عمر بن على بن رسول صاحب اليمن وصامر رمضان في هذه السنة عكة وفيها ابطل السلطان نور الدين المذكور عي مكة سايب المكوسات والجبايات والمظلم وكتب بذلك مربعة وجعلت قبالة الحجب الاسود ودامت عدة المربعة الى ان قلعها ابن المسيب لما ولى مكة في سنة ست واربعين وستماية واعاد الجبايات والمكوس عكة، ومنها أن في سندة أربع واربعين وسنة خمس واربعين وستماية له جي الحاج العراقي على ما وجدت بخط ابن محفوظ، ومنها على ما وجدت بخطّه ان في سنمة خمسين وستماية فيها حبم العراق ولم يذكر انه حبم في ما بين سنة خمس واربعين وهله السنة ونلك مشعر بتخلّف العراقي عن الحمج في هذه السنين والله اعلم ، ومنها أن في سنة اثنتين وخمسين وستماية خطب عكة لصاحب مصر الملك الاشرف موسى بن الناصر يدوسف بن الملك المسعود اقسيس بي الملك اللامل ولاتابك الملك المعز ايبك النركماني الصالحي وفيها تسلطن ايبك المذكور في شعبان، ومنها أن في سنة

ثلاث وخمسين وستماية كادت أن تقع الفتى بين أهل مكة والركب العراقي فسكور الفتنة الملك الناصر داود بور المعظم عيسى صاحب اللرك بعد أن ركب امير الحاج العراقي من معه للقتال لان الناصر اجتمع بامير فرضى امير الحاج وخلع علية وزاده على ما جرت به العادة من الـرسم وقصى الناس جهم وهم داعون للملك الناصر شاكرون صنعه ومنها على ما وجدت بخطّ الشيخ الى العماس الميورق لم بحج سنة خمس وخمسين وستماية من الافاق ركب سوى جباج الحجاز انتهىء وما عرفت المانع تجاج مصر والشام من الحج في هذه السنة واما العراقيون فالمانع لهم التتار لافسادهم فيها وقصدهم للاستملاء على بغداد فتَمَّ لهم ذلك في سنة ست وخمسين وقتلوا الخليفة المستعصم وغيره من الاعيان وغيرهم واسرفوا في القتل حتى قيل أن هولاكو ملك التتر امر بعد القتلى فبلغوا الف الف وثمانماية الف فأنَّا لله وأنا اليه راجعون وكثر بعد هذه السندة انقطاع الحجاج العراقيين من الحج ولا سيما في بقية هذا القرن فاني لا اعلم من جهم في ذلك الا اليسير كما سياق بيانة ولم يبق للحجاج العراقيين تقدَّم في امر الحج في مشاعرة كما كان لهم ذلك في زمن الخلفاء العباسيين لان التتار بعد ازالته للخلافة العباسية من بغداد لم تكس للم ولاية على الحرمين وصار التقدُّمُ في اقامة الحج ومشاعرة لامير الحاج المصرى تكون السلطان بالديار المصرية نافذ الامر في الحرمين الشريفيين ويقوم بمصالحهما من كسوة البيت الحرام وغير نالك، واول من قام بذلك بعد الخلفاء العباسيين من ملوك مصر الملك الظاهر بيبرس البندقدارى الصالحي وقام بذلك بعده ملوك مصر الاان كسوة اللعبة صارت تعمل

من علَّة قرية ظاهر القاهرة وقفها الملك الصالح اسماعيل بي الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر على كسوة اللعبة في كل سنة ومع ذلك فيكتب في كسوة اللعبة اسم السلطان عصر وكان امر بيبرس نافذًا في الحجاز وخطب له به وكذلك غالب من بعده من ملوك مصر واللي أَشْكُ في الخطبة لهم عكة من ملوك مصر بعد الظاهر بيبرس ابناه السعيد وسلامش والعادل كتبغا ولاجين المنصوري ويغلب على ظلتي والله اعلم انه خُطب لجيعام غير سلامش الا انه ربما قُطعت خطبة بعصهم من مكة حينًا وخطب عوضه لصاحب اليمن واتدف في فلك لصاحب مصر الاشرف خليل بن الملك المنصور قلاوون الصالحي ولا ابعد ان يكون اتَّفق قبل فالك للمنصور قلاوون وللظاهر بيبرس وابنه السعيد والله اعلم لاضطراب حال اني نمي امير مكة في الميل حينا الى صاحب اليمن وحينًا الى صاحب مصر واما ملوك مصر بعد الاشرف خليل غير كتبغا ولاجين فا علمت ان احداً منهم انقطعت خطبته من مكة الا ما قيل من أن كيضة بن أبي نمي لما استولى على مكة بعد رجوعه من العراق قطع خطبة الملك الناصر صاحب مصر وخطب لملك العراق الي سعيد بن خربندا وذلك في اخر سنة سبع عشرة او في اول سنسة ثمان عشرة وسبعاية وبعض ملوك مصر هولاء نم يخطب له بحكة وهو المنصور عبد العزيز بن الملك الظاهر برقوق لقصر مدّته فانها كانت سبعين يومًا في مدّة اختفاء اخيه الناصر فرج وما اتفق انه ارسل كتابًا الى مكة يخبر بولايته حتى يخطب له ولكن وصل الخبر بللك من غير تجاب له فترك الخطيب الخطبة للناصر وصار يدعو لصاحب مصر مبهما فلما عاد الناصر الى السلطنة صرح باسمه في الخطيبة وكان ذلك في

النصف الاول من سنة ثمان وثماناية وكان للملك الناصر محسما بي قلاوون الصالحي من نفوذ الكلمة بالحجاز ما لم يكبي لاحد قبله من ملوك الترك عصر بسبب أن الملك الناصر المذكور أرهب أولاد أني نمي بالولاية والعنال للم في امر مكة والقبض على بعضام وتجهيز العساكر غير مرة الى مكة لاصلاح امرها وتقوية من يوليد امرها وتم للوك مصر بعد الملك الناصر مثل ما تمر لهم من كثوة نفوذ اوامرهم بالحجاز وانفردوا بالولاية فيه دون ملوك اليمن وغيرهم ومنها أن في سنة تسع وخمسين وستمايـة حم الملك المظفر يوسف بن الملك المنصور نور الدين عم بن على بن رسول صاحب اليمن وتصدق بصدقة جيدة عبت الناس وغسل اللعبة بنفسه وطيمها ونثر عليها الذهب والفصة وكسى البيب واقام عا يطلب من مصالح الحرم واهله وهو اول من كسى البيت بعد الخلفاء العباسيين وقام عصالح الحرم وتوتى فالك مع توتى ملوك مصر له في سنين وكان يخطب له بمكة في غالب مانة سلطنته وخُطب بحكة من بعده للريته ملوك اليمن الى تاريخه بعد ملوك مصرى ومنها على ما قال الميورق لم توفع راية لمك من الملوك سنة ستين كسنة خمس وخمسين وستماية انتهى منقولًا من خطَّه واراد بذلك وقت الوقوف بعرفة، ومنها أن في سنة ست وستين وستماية على ما قال الظهير الكازروفي في فيله ارضي الصاحب غرب طريق الحجاز فتوجّه الحاج من بغداد في امن انتهاى، وهذه السنة اول سنة حج فيها العراقيون بعد استيلاء التتار عملى بغداد فيما علمت ومنها ان في سنة تسع وستين وستماية حسج السلطان الظاهر بيبرس الصالحي صاحب مصر والشامر في ثلاثمايسة علوك وجماعة من اعيان الحلقة وغيرهم وتصدّق في الحرمين عال عظيم

واحسن الى امراه الحجاز الا امير المدينة جماز بن شجة وابن اخيمه مالك بن منيف لانهما لم يواجهاه خوفًا منه وغسل اللعبة بنفسه وزاد اميري مكة ادريس بي قمّادة وابا نمي جملة من المال والغملال في كل سنة بسبب تسبيل البيت الحوام، ومنها على ما وجدت بخط ابون محفوظ أن في سنة سبع وستين وستماية لم يحم فيها أحد من مصر لا في البرّ ولا في البحر انتهى، ومنها على ما قال الظهير اللاازروني في اخبار سنة تسع وستين وستماية حج الناس من بغداد انتهى، ومنها ان في سنة اربع وسبعين وستماية اقام الحجاج بمكة ثمانية عشر يومًا وبالمدينة عشرة ايام وهذا شيء لمريعهد ذكر هذه الحادثة الجزريء ومنها على ما وجدت بخطّ الميورق أن في يوم الخميس وابع عشر ذي الحجة سنة سبع وسبعين وستماية ازدتوا الحجاج في خروجه الى العُمرة من باب المسجد الحرام المعروف بماب العُمرة فات بالزحة جمع كثير يملغون ثمانين نفرًا وقال لما مكّى عددت خمسة واربعين ميتا انتهيى باختصار، ووجدت هذه الحادثة بخطّ غيره وذكر انها في ثالث عشر نى الحجيدة ومنها أن في سنة ثمانين وستماية وقف الناس بعرفة يومين يوم الجعة والسبت احتياطًا ذكر هذه الحادثة ابن الفركاح في تاريخه، ومنها أن في سنة ثلاث وثمانين وستماية كان بين الى نمي صاحب مكة وامير الحاج المصرى علم الدين الباشقردي كلام افضى الى ان اغلق ابو نمى ابواب مكة ولد يمكن احدًا من دخولها فلما كان يوم التروية احرق الحجاج باب المعلاة ونقضوا السور وهجموا البلد فهرب ابونمي وجمعه ودخل الناس مكة ووقع الصلح بيناهم وبين اهل مكة على يد الصاحب بدر الدين السنجاري وذكر بعصهم ان سبب هذه الفتنة أن بعض امراء

بني عقبة حج في هذه السنة وكان بينه وبين الى نمى معاداة فاختيل ابو نمي انه انها جاء لياخذ مكة فغلق ابوابها ولم يحكن احدًا من دخولها فكان ما ذكرناه وقد ذكر هذه الحادثة ابن الفركاح تاج الدين مفتى الشام معنى ما ذكرناه مختصرًا وقال بعد ذكره لها أن من الحاج في هذه السفة بدر الدين ابن جماعة وانه حداثه أن ابن الجيل يعنى شيخ اليمي احمد بن موسى لم جج في هذه السنة وقيل له في ذلك فقال السنة ما احد ولا بدّ ان تقع في مكة فتنة قال وهذا من كراماته نفعنا الله بدء ومنها أن في سنة ثمان وثمانين وستماية على ما ذكر أبي الفركاح وصل من العراق ركب كثير وفر يصل ركب اليمن انما جاء مناهم احاد ووقف الناس يومين يوم الجعة ويوم السبت لانة ثبت عند القاضى جلال الدين ابن القاضى حسام الدين وكان في الركب الشامى أن أول الشهر كان الخميس ولم يوافقه الشيئ محبّ المديدي الطبرى شيخ مكة وفقيه الحجاز وقال كان اول الشهر الجعة انتهىء ومنها ان في سنة تسع وثمانين وستماية على ما قال ابن الفركاح كانت فيها فتنة بين الحجاج واهل مكة وتقاتلوا في الحرم وكان الاصل في ذلك اجناد من المصريين بسبب فرس فانتهى الامر الى أن شهرت السيدوف بالحسرمر الشريف تحواً من عشرة الاف سيف ونهبت جماعة من الحجاج وجماعة من الحجازيين وتُتل من الفريقين جمع كثير قتل فوق اربعين نفسا وجرح خلق كثير ولو اراد الامير ابو نمى اخذ الجيع اخذه وللنه تثبّت انتهىء وقال ابن الجزرى في اخبار سنة تسع وثمانين وستماية وكان حج مع ركب الشام الامير عبية امير بني عقبة وكان بينه وبين ابي مي صاحب مكة معاداة فتخيّل صاحب مكة انه ما جاء الاحتى

498 Xim

ياخذ مكة شرفها الله فغلق باب مكة ولم يمكن احداً من الحاب عبيه من الدخول الى مكة فطلعوا الحاب عبيه من جبال مكة ودخلوها قهراً واحرقوا المصريون باب مكة شرفها الله ونهبوا من الدباغات الطاقات الاديم وجرى كلّ قبيج من الغريقين وقتل من الطايفين جماعة ثر انهر راسلوا صاحب مكة واتفقوا معه فدخلوا وطافوا وقصوا حجهم فرقل والذي حرم بالناس من مصر الامير علم الدين سنجر الباشقردي انتهىء وانها ذكرنا هذا لانه يخالف ما ذكره ابن الفركام في سبب الفتنة في هـ لاه السنة والله اعلم، وذكر ابن محفوظ ما بخالف ما ذكره ابن الجزرى فيمن كان امير الحاج في هذه السنة لاني وجدت بخطه سنة تسع وثمانين وستماية فيها حج امير يقال له الفارقاني ووقع بينه وبين اهل مكة قتال عند درب الثنية انتهىء ودرب الثنية هو درب الشبيكة باسفل مكة، ومنها أن أبي محفوظ قال في اخبار سنة اثنتين وتسعين وستماية ووقف الناس الاثنين والثلاثاء انتهى، ومنها على ما وجدت بخطِّ ابن محفوظ في اخبار سنة ثلاث وتسعين وستماية وحصل بعرفة جفللة شنيعة وكان سببها أن بعض أولاد أني نمى نهى علوكا فاخطا عليه فجفل الناس انتهى، ومنها أن في سنة أربع وتسعين حج فيها الملك المجاهد انس بن السلطان الملك العادل كتبغا المنصوري صاحب الديار المصرية والشامية وحم في خدمته جماعة من الامراد والأذر السلطانية وحصل بهم رفق كثير لاهل الحرمين وشكرت سيرة الملك انس المذكور وبدخل المال لصاحب مكة واتباعه ويقال ان الذي نال صاحب مكة منه نحو سبعين الف درم وجَبُّ في هذه السنة عَّة صاحب ماردين مع الركب الشامى وكان نها تجمَّلُ كثير وسبيل كبير وتصدقت عال كثير وانتفع

بها الحاج واهل الحرمين وامراء مكة والمدينة ذكر هذه الحادثة معنى ما فكرنا ابن الجزرى وغيره، ومنها أن في سنة سبع وتسعين وستماية حج الخليفة ابو العباس احمد بن الحسن بن على بن الى بكر بن الخليفة المسترشد بالله العباسي الملقب بالحاكم ثاني الخلفاء العباسيين بعد المعتصم واول من اقام عصر من الخلفاء العباسيين وحيم معة عيالة واعطاه صاحب مصر المنصور لاجين سبعاية الف درهم وحريج فيها امير العرب مهنا بي عيسى بن مهنا وشكرت سيرته فانه تصدّق باشياء كثيرة وكمل المنقطعيين واطعم العيش للناس كأفقه ومنها ان في سنة ثمان وتسعين وستماية حصل للحجاج تشويش في عرفات وهُوْشَة في نفس مكة ونُهب خلق كثيرون وأخذت ثيابهم الة عليهم وقتل خلق وجرح جماعمة وقيل أن المقتولين في هذه الفتنة احد عشر نفرًا وحصل لابي نمسي صاحب مكة من الجال المنهوبة خمسماية جمل ذكر هذه الحادثة والة قبلها معنى ما ذكرناه ابن الجزرى، ومنها أن في سنة تسع وتسعيسي وستماية لر يحم من الشام احد وحم الناس من الديار المصرية ذكر هذه الحادثة ابن الجزرى، ومنها ان في سنة سبعاية لم جرم فيها احد من الشام الا انه خرج من دمشتى جماعة الى غزة ومنها الى ايلة وحبوا المصرييين ذكر ذلك البرزالي، ومنها أن في سنة ثلاث وسبعاية حيم من مصر نايب السلطنة بها الامير سيف اللابي سلار وحج معه خمسة وعشرين الميرًا وتصدّق سلار بصدقات كثيرة سَدَّ بها فاقة ذوى الحاجات وانتفع بها المجاورون بمكة واهلها الاشراف وغيرهم وفعل بالمدينة مثل ذلك وكان قد جهز للصدقة في الحر عشرة الأف اردب قد وتصدّق الامراء الذيبي حجوا معه وتوجهوا الى المدينة فر الى القدس وتوجهوا منه الى

v.f äim Pv9

مصر فلاخلوها مع دخول الركب المصرى ذكر هذه الحادثة البرزالي معنى ما ذكرناه، ومنها أن في سنة أربع وسبعاية أبطل أميوا مكة كيضة ورميثة ابنا ابي نمى شيمًا من المكوس في هذه السنة والله قبلهاء ومنها أن في سنة خمس وسبعياية حيم من مصر وذواحي العرب ومن بالد العراق والجم خلق لا يحصيهم الا الله تعالىء ومنها أن في سنة خمس وسبعاية كانت عنى جفلة عظيمة وحصل الحرب بين المصريين والحجازيين وكان مقدم الركب المصرى الامير سيف الدين الغيه وكان كافر النفس مقدامًا على الجرايم سفك من السر وجماعة وسطام وجعل عوض تحدو البدن تحره ذكر هاتين الحادثتين فكذا صاحب بهجة الزمن في تاريخ اليمن التاج عبد الباق اليماني وذكر الحادثة الله في سنة اربع ععنى ما ذكوناه، وذكر البوزالي ما يقتصى أن الفتنة الله كانت بيدي المصريين والحجازيين في سنة خمس على ما ذكر صاحب البهاجة كانت في سنة ست وسبعماية وشرح من امرها ما لم يذكره صاحب البهجة لانه قال في اخبار سنة ست وسبعاية فيها كان امير الركب المصرى سيف الدين العدة قفاجيق السَّلحدار فر قال ووقع في ايام الحم عمني قتل ونهب وكان مبدأ ذلك قُوشة وقعت في السوق عني ونهـب شيء فر تفاقم الامر ولم يحصل ذلك الا بالسوق خاصة وانطلق العسكر خلف من فعل ذاك فلم يُعلم وهرب المكيُّون في الجبال وانطلق معهم جماعة من السرو الى ذيل الجبل فحصل سمم من العسكر ووسط مناه نفر يسير عند الجرة لتسكين الامر واظهار الهيبة والقدرة فسكن الناس وللي بقي عندهم خوف ووجله ومنها ان في سنة تسع وسبعاية لم يحسم من الشام احد على العادة الا ان طايفة يسيرة من التجار واهل الحجاز

خرجوا من دمشق الى غزة ومنها الى ايلة واجتمعوا بالمصريين وحجبوهم نك, هذه الحادثة البرزالي، ومنها أن في سنة أثنتي عشرة وسبعاية حيج السلطان الملك الناصر محمل بن قلاوون صاحب مصر ومعده من خواص عسكره تحو اربعين اميرا ذكر ذلك البرزال وذكر صاحب بهاجة النوس أن الملك الناصر المذكور حيم في هذه السنة في ماية فارس وستـة الاف على الهجين وسار من دمشتى الى مكة في اثنين وعشرين يوما انتهىء ومنها أن في سنة ست عشرة وسبعاية حج فيها الامير سيف الدين ارغون الدوادار الناصرى نايب السلطنة المعظمة بالقاهرة وتصدّق بصدقات كثيرة بمكة والمدينة وحج ايضا سنة عشرين وسبعاية ومشي فيها من مكة الى عرفة وحج ايصا في سنة ست وعشرين وسبعاية ذكر ذلك الجزرىء ومنها أن في سنة تسع عشرة وسبعاية حيم الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي وحج معه من الامراء تحو الخممسين من المقدّمين والطبلخانات والعشروات وجماعة من اعيان دولته وكان توجه من القاهرة في تاسع ذي القعدة وتصدر على اهل الحرمين واحسى وعمل معروفًا كثيرًا وغسل اللعبة بيمه ذكر هذه الحادثة يمعني ما ذكرناه النويرى في تاريخه، ومنها أن في سنة عشرين وسبعاية فعل الحاج سنة من سنى الحج متروكة من قبل وفي انه صلّوا الصلوات الخمس عنى في يومر التروية وليلة التاسع واقاموا عمى الى ان اشرقت الشمس عسلى ثبير وتوجهوا الى عرفة ذكر هذه الحادثة بمعنى ما ذكرناه البرزاني وابن الجزرى قال ووقف الناس بعرفة يوم الجعة بلا خلاف قال وهذه تكلة ماية جمعة وقفها المسلمون من الهجرة النبوية الى الآن ونوجو الى الله ان يكون الوقاف الى يوم القيمة انتهىء ومنها أن في سنة عشريس وسبعاية

على ما قال البرزالي حصر الموقف عالم كثير من جميع الاقاليم والبلاد قال الشيخ رضى الدين الطبرى امام القام من عمرى احج ولم ار مثل على الوقفة قال وفيها حضر الركب العراقي في تَجَمَّل كبير ومعالم محمل عليه نعب كثير وديه لولو وجوهر أوم عاية تومان نعب وحسبما فالل عايش الف دينار وخسين الف دينار من الذهب المصرى انتهى وذكر ابن الجزرى ذلك ، عنى، ومنها أن في سنة احدى وعشرين وسبعاية حيم من دمشق عبها الامير تنكر الناصريء ومنها أن في سنة اثنتين وعشدم. وسبعياية ابطل السلطان الملك الناصر المكس المتعلَّق بالماكبول فق عد وعوض صاحب مكة عطيفة عن ذلك ثلثي دمامسل من صعيد مصر ذكر ذلك البرزالي والجزريء ومنها أن في سنة اربع وعشريس وسبعاية حج ملك التكرور موسى وحضر للحج معه اكثر من خمسة عشر الفًا من انتكاررة، ومنها أن في سنة خمس وعشرين وسبعماية وقف الناس بعرفة يوم السبت ويومر الاحد بسبب الاختلاف في هلال ذي الحجة وفيها رجع اكثر الركب المصرى بسبب قلَّة الماه في المنازل فلذلك قُلُّ الحاج المصرى وحج العراق وكان ركبًا كبيرًا نكر عده الحوادث بعنى ما ذكوناه البرزائي والجزرى، ومنها أن في سنة سبع وعشريس وسبعماية بات المجاج الشاميون عنى ليلة عرفة ولم يبت بها المصريان وكان المصريون قليلًا بالنسبة الى العادة، ومنها أن في سنة ثمان وعشريين وسبعاية حج العراقيون ومعهم تابوت جوبان نايب الى سعيد بن خربندا ملك العراق ليدفق بالتربة الله بناها بالمدينة عند باب الركة فلم يدفني بها لعدم تحكين امير المدينة من فلك حتى يافن فيه صاحب مصر واحصروا تابوته في الموقف بعرفة ودخلوا به مكة ليلاً وطافوا به حول

البيت فر ذهبوا به الى المدينة فكان من امره فيها ما ذكرنا ذكر ذلك البوزالي معنى ما ذكرناه وذكر ابن الوقفة كانت يوم الجعة باتفاق انتهى، ونكر ابن محفوظ أن قدوم الركب العراق جوبان كان في سنة سبع وعشرين والله اعلمر ، ومنها أن في سنة ثلاثين وسبعماية كانت فتنسة عظيمة بين الحجاج المصريين واهل مكة وقد شرح قاضى مكة شهاب الدين الطبرى شيمًا من خبرها في كتاب كتبه الى بعض الحابه لان فية وينهى صدورها من حرم الله تعالى بعد توجه الركب السعيد على الحالة الله شاع ذكرها ولا حيلة في المقدور والله ما لاحد من اهل الامر ذنب لا من هولاه ولا من هولاه وانها الذنب للغاغة والرعاع والعبيد والنفرية على سبب مطالبة من أُخدام الاشراف للعراقيين بسبب عوايد فلما حصلت ملاواة اوجبت معاداة فقامت الهوشة والخطيب على المنبر وكان السيد سيف الدين عند امير الركب جالسًا فقام ليُطَّفى النوبة من ناحية فالتفحت من نواحي وقام الامير سيف الدين يساعده فاتسع الخرق وهاج الناس بعصام بعصًا فات من مات وفات من فات ولزم الاشراف مكانا جياد ولم يخرج مناهم احد الى القتال الا من الخلس من الفريقين، ونكر هذه الحادثة الحافظ علم الدين البرزالي وشوح من امرها ما لم يشرحه القاضى شهاب الدين الطبرى لانه قال في اخبار سنة ثلاثين وسبعاية ووصل كتاب عفيف الدين المطرى يذكر فيه امورا عا وقع للحجاج عكة المشرفة قال وليس الخبر كالمعاينة لما كان يوم الجعة عند طلوع الخطيب المنبر حصلت فوشة ودخلت الخيل المسجد الحرام وفيهم جماعة من بني حسى ملبسين غايرين وتفرق الناس وركب الامراء من المصريين وكانوا ينتظرون سماع الخطبة فتركوها وركب الناس بعصهم

vm. žim

بعضًا ونهمت الاسواق وقتل من الخلق جماعة من جماج وغيرهم ونهمت الاموال وصلمينا نحبي الجعة والسيوف تعمل وطفت انا ورفيقي طواف الوداع جريًا والقتل بين الترك والعبيد الحرامية من بني حسى وخرج الناس الى المنزلة واستشهد من الامراء سيف الدين الدمر خاندار وولده خليل وعلوك لهم وامير عشرة يعرف بابئ التاجي وجماعة نسوة وغيرهم من الرجال وسلمنا من القتل كانت الخيل في اثرنا يصربون بالسيوف عِينًا وشمالًا وما وصلنا الى المنزلة وفي العين قطرة ودخل الامراء راجعين بعد الهرب الى مكة لطلب بعض الثار وخرجوا فارين مرة اخرى بعد ساعة جاء الاموالا خايفين وبنو حسن وغلمانه خلفه فلما اشرفوا على ثنية كداء من اسفل مكة فأمر بالرحيل ولولا سلّم الله الناس كانوا نزلوا عليهم ولم يبق من الحاج مخبر فوقف امراء المصويين في وجوهم وأمر بالرحيال فاختبط الناس وجعل اكثر الناس يترك ما ثقل من الحالم ونهب الحلج بعصه بعضا وكان من جملة ما راح كل محمل لنا فيه جميع ما رزقنا الله من نفقة وثياب وزاد واحتسبناه وحدنا الله على سلامة انفسنا انتهىء ونكر النويري هذه الحادثة في تاريخه ونكر فيها ما يوافق ما ذكره المطرى فر قال ووقع الخبر بذلك بالقاهرة يوم الجمعة يوم مقتله يعنى الدمر سوا انه وصل الخبر بذلك مع المبشريين في ثالث المحرم ومنها أن في سنة ثلاثين وسبعماية ايصاحب العراق ومعام فيل وما عرف مقصد افي سعيد بن خربندا ملك التقار بارسالة وقد ذكر خبرة البرزالي نقلًا عن العفيف المطرى لانه قال بعد ما سبق ذكره من خبر الفتنة وكان ركب العراقيين ركبًا صغيرًا ووصل معهم فيلٌ وقفوا به المواقف كلَّهما وتفاءل الناس منف راوه بالشرِّ فتُمَّر ما تمر وكُنَّا خايفين أن يقع بسببه

شرِّ اذا وصل الى المدينة فوصل الى ان بلغ القُوش الصغير قُبِّيل البيداء الله ينزل منها الى بير الحرم من ذي الحليفة مجعل كلما اراد ان يقدم رجلًا تأخّر مرة بعد مرة وصربور وطردوه وكلّ ذلك يابي الا الرجوع القَيْقُوا الى أن سقط الى الارص ميمنًا في يوم الاحد الرابع والعشريسي من ذي الحجة وذلك من مجزات الذي صلعم، وهذا من غريب المجايب والحد للاعلى فلك وقد ذكر خبره النهيري في تاريخه عمني ما ذكره المطري وقال وقيل انه انصرف عليه من حين خروجه من العراق الى ان مات إيادة على ثلاثين الف درهم وما علم مقصد الى سعيد في أرساله نلك انتهىء ومنها أن في سنة اثنتين وثلاثين وسبعباية حج السلطان الملك الناصر محمل بن قلاوون ومعه تحو سبعين اميرًا وجماعة من اعديان الفقهاء وغيرهم بالقاهرة وتصدّر بعد جه على اهل الحرم من المجاوريس والفقهاء، رمنها أن في سنة ست وثلاثين وسبعاية لم جميم الركب العراقي في هذه السنة لموت السلطان الى سعيد بن خربندا ملك العراقين واختلاف الللمة بعده ودام انقطاع الحيم من العراق سنسين كثيرة على ما ياتى بيانه، ومنها أن في سنة أحدى وأربعين وسبعهاية وقف الحجناج المصريون والشاميون بعرفة يومين يوم الجمعة ويوم السبت ووقف أقبل مكة بالسبت وللنهم حصروا عرفة ليلة السبتء ومنها أن في سنة اثنتين واربعين وسبعاية حرم صاحب اليمن الملك المجاهد على ابن الملك المويد داود بن المظفر ولما حضر بعرفة كان في خدمته الاشراف والقُواد وجوه من أن يتعرّض له المصريون بسوَّ وأَطُّلعوا علمه جبل عوفة وكان المصريون قد عزموا على منعه من ذلك ومن نزول عرفة والموقسوف عند الصخرات بها وكان الاشراف والقواد في خدمته الى أن قصى مناسك

الحج وعُمَّ بصدقته اهل مكة وكان دخوله اليه اول ذي الحجة ورحل منها في العشريين من ذي الحجة ورام ان يكسوا اللعبة ويقلع بابها ويُرَكّب بأبا من عنده فلم تمكّنه الاشراف من ذلك فوجد عليه في ذلك ومنها أن في سنة ثلاث واربعين وسبعهاية حصل بين امير الحاج والاشراف قتال عظيم بعرفة كان الظفر فيه للاشراف وقتل من الترك تحو سبعة عشر نفرًا وقتل من جماعة الاشراف عدة نفر ولم يتعرضوا للحاج بنهب وكانت الوقعة من بعد العصر الى الغروب ووقف الناس متشوَّشين وتوجَّه الاشراف بعد الوقعة الى مكة وتحصَّنوا بها ولم بحصروا منى في ايامها ورحل الحجاج جميعا من منى وقت الظهر من يوم النفر الاول ونزلوا باب الشبيكة واقاموا به ليلة ثم رحلوا في يومر النفر الثاني ولم يعتمر اكثر الحجاج ولم يطوفوا طواف الوداع خوفًا على انفسام وتعرف على السنة بسنة المظلمة لان اهل مكة في نفرهم من عرفة سلكوا الطريق الله تخرجهم على البير المعروفة بالمظلمة وفي غير الطريق الله سلكها الحاج، ومنها أن في سندة ثمان واربعين وسبعاية حيم العراق بعد ان اقام احدى عشرة سنة لم جي وكان حاجًا كثيرًا وكان حاج مصر والشام قليلًا، ومنها أن في سنة احدى وخمسين وسبعماية حيم الملك المجاهد صاحب اليمون وقبيض عليه عنى، وسبب فالك انه لم ينصف امير مكة عجلان ولا بني حسين ولا امير الحاج المصرى بمرلان ولم يراعي المصريين الا الامير طاز فاجمعوا عليه مع امير مكة وقصدوه في صبح اليوم الثالث من ايام منى الى تَحطَّته فقابلهم الحاب صاحب اليمن ساعة من نهار فر عظم عليه الامر باجتماع الناس عليهم للطمع في النهب فنهب محطّة الجاهد عن اخرها بما فيها من الخزايين والخيول والبغال والجمال وغير ذلك وكان من اسبساب ذلك

عدم ظهوره للقتال فانه لم يركب ولم ينصب علمًا ولا دُوَّى طبلًا وانها صعد جبلًا عنى فحصروه به الى قريب غروب الشمس ثر سلم نفسه بامان فأخذ سيفه وأركب بغلًا واحتفظ به وساف مع المصريين تحت الحوطة ولم يرم الجمار عنى ولا ظهر بها ولعله راعى في درك القتال حرمة الزمان والمكان وها جربيران بالاحترام، وكان من خبره بعد وصوله الى مصر أن صاحبها الملك الناصر محمد بن قلاوون اكرمه وسيّره الى بلده على طويق الحجاز وفي خدمته بعض الامرآء فلما كان بالدهماء قريبًا من يَنْبُعَ قَبض عليه لان الامير الذي في خدمته نقل عنه الى الدولة عصر ما اوجب بغير خاطرهم عليه وذهب به الى اللبك فاعتقل بها مع الامير يلبغا روس الذي كان نايمًا بالقاهرة ثمر اطلق بشفاعة الامير يلبغا لانة كان أطلق قبك وزار المجاهد القدس والخليل وجاء الى مصر فتوجه منها الى بلاده عملى طريق عيذاب فبلغ اليمن في ذي الحجة من سنة اثنتين وخمسين ومنع الجلاب من السفر الى مكة حنقًا على اهلهاء ومنها أن في سنة خمس وخمسين وسبعماية له يحبي العراقي وحبي في الله بعدها وفي سنة سي وخمسين وسبعماية وكان حاجًا قليلاء ومنها أن في سنة سبع وخمسين وسبعماية وقف الناس بعرفة يومين وحصل للناس في اخر اليدوم الاول مطر جيد سالت به الشعاب فاستقى الحاج ودوابه وكان ذلك من الله رجة لعباده وكان الحاج العراقي في هذه السنة كبيرًا لم يعهد ان مثلة حيم من العراق وحيم فيها بعض المجم وتصدّق بذهب كثير على اهل مكة والمدينة، ومنها أن في سنة ثمان وخمسين وسبعماية حج العراقي وكان حاتم مصر والشام قليلًاء ومنها أن في سنة تسع وخمسين رحل الحجاج جميعهم من منى وقت الظهر من يوم النفر الاول وكان الحاج قليلًا

من مصر والشام والعراق، ومنها أن في جمادي الاخرة أو رجب سنية سمين وسبعماية اسقط المكس الماخوذ من الماكولات عكة من الحب والتمر والغنم والسمى وغير فلك وارتفع مي مكة الجُور والظلم وانتشر العدل والامان وذلك بسبب أن الملك الناصر حسن صاحب مصر جهْز الى مكة عسكرًا لاصلاح امرها وللاقامة بها مع ولاة امرة مكة وها الشريفان محمد بن عطيفة بن الى نمي وسند بن رميشة بن الى نمسي ودام هذا مدة مقام هذا العسكر عكة وذلك اخر سنة الاء ومنها ان في سنة ستين وسبعماية ايضا وصل الركب العراقي وكان وصوله قبل الوقت اللي يعهد فيه وصوله بيومين وهو الخامس من ذي الحجة، ومنها أن في سنة احدى وستين وسبعماية كان عكة فتنة بين اهلها من بني حسي وبين الترك الذين قدموا الى مكة للاقامة بها في موسم هذه السنة عوص الترك الذين كانوا قدموا مكة في سنة ستين وسبعماية وسبب هذه الفتنة أن بعض الترك نول في الدار المعروفة بدار المصيف عند باب الصفا فطالبه باللرا بعض الاشراف من ذوى على بن قتادة وحصل بمنهما منازعة افصى الحال فيها الى أن صرب التركيُّ الشريفَ فقتله الشريف فثار عليه الترك فصاح جمى له بعض الشرفاء فثارت الفتنة، وقيل في سبب الفتنة أن بعض الترك ارادوا الفزول في دار المصيف فعارضه في فلك بعض ذوى على وضربوهم فشكوا فلك الى ابن قرأ سنقر وكانسوا من جماعته وكان اذذاك يطوف بالبيت محرما بعمرة فقطع طوافه ولبسس السلاح وثارت الفتنة وركب الاشراف خيلاً للترك كانت على باب الصفا ليسعوا عليها في عرتهم الله اعتمروها في هذا اليوم وقصد بنو حسين اجياد واستولوا على اسطبل ابن قرا سنقر احد مقدمي الترك المقيمين

عكة وحصروا المقدم الاخر وهو الامير المعروف بقندس في منزلة دار الزداع باجياد وقاتلوه حتى غلبوه وتجا بنفسه من موضع في الدار فاستجار ببعض الاشراف واجتمع الترك في المدرسة المجاهدية وفي المسجد الحرام وغلقوا ابوابه وعملوا عند المدرسة المجاهدية جسرًا من خشب يمنع بني حسى من قصدهم وازالوا الظلَّة لله على راس الوقاق المقابل لباب اجياد وقصدهم جماعة من بني حسن الى جهة المجاهدية فرموهم بالنشاب ففر بنو حسى شر كر عليه بعض بنى حسى ثانية فقُتل منه جماعة منه الشريف مغامس بن رميثة فر وصل الشريف ثقبة بن رميثة الى مكة باثر الفتنة فسكِّنها عن الترك ووقع الاتَّفاق على أن يرحل الترك من مكة فرحلوا بما خفّ من امواله والتحقوا بالحجاج فادركوه بينبع وكانت هذه الفتنة بعد رحيل الحجاج من مكة بيوم او بيومين، ومنها أن في سنة ست وستين وسبعماية رسم السلطان الملك الاشرف شعبان بي حسى بن الملك الناصر محمل بن قلاوون صاحب مصر باسقاط ما على الحاج من المكوس عكة في ساير ما جعمل اليها من المتاجر سوى اللارم وتجار الهند وتجار العراق واسقط المكس المتعلق بالماكولات وبلغني ان المكس الذي كان يوخذ من الماكولات مكة مُلَّ حبِّ جدَّى وهو مُدَّان متَّى من كلّ حُل حبّ يَصلُ من جُدَّةً ومُدٌّ مكى وربع مكى من كل حمل حب يصل من جهة الطايف وبجيلة وتمانية دنانير مسعودية على كل كمل من التمر اللمان الذي يصل الى مكة وثلاثة دنانير مسعودية على كل كمل تمر محشى يصل الى مكة وستة مسعودية على كل شاة تصل اليها وسمس ثمن ما يماع عكة من السمن والعسل والخُصَر ونالك انه يحصى ثمنها مسعودية فاذا عرف اخذ على كل خمسة دنانير دينار مسعودي

ويوخذ ايضا دينار مسعودي من ثمن السَّلَّة التمر اذا بيعت بالسوى من النهار الذي باعها ليتعيش فيها والماخوذ على التمر اولا من جالبه الى مكة ويوخذ شي عما يماع في السوق من غير ما ذكرناه وكان الناس يقاسون شدة حيث بلغني أن بعض الناس جلب شاة فلم تُسو المقدار المقدّر عليها فسمح بها في ذلك فلم تقبل منه فأزال الله جميع هذا الباطل على يد الامير يلبغا المعروف بالخاسكي مدبر المملكة الشريفة في دولة الملك الاشرف المذكور بتَنْبيه بعض اهل الخير له على ذلك وعوض صاحب مكة عن فلك ثمانية وستين الف درم من بيت المال المعبور بالقاهرة والف اردب تحاً وقرر ذلك في ديوان السلطان المذكور وامضى ذلك الولاة بالمديار المصرية الى تاريخه وكتب خبر هذا الاسقاط في اساطين بالمسحد الحرام في جهة باب الصفا وغيره، ولما وقعت هذه الحسنة من الامير يلبحا المذكور طابت بها نفس صاحب مكة انذاك الشريف عجلان بي رميثة الحسني رحم الله وعمل بها هو ومن بعده من امراء مكة الابه الله ومنها أن في اثناء عشر السبعين وسبعاية بتقديم السين خطب عكة للسلطان شيخ أويس بن الشيخ حسن الصغير صاحب بغداد وغيرها بعد ان وصلت منه قناديل حسنة للكعبة وهدية طايلة الى امير مكة عجلان وهو الآمر خطيب مكة بالخطبة له وكان الخطيب انذاك جدى لأمي قاضي مكة ابو الفصل النَّهُويْرِي ثمر تُركت الخطبة لصاحب العراق وما عرفتُ وقت ابتداه تركها وخفى على كثير من خبر الحجاج العراقيين في عشر السبعين وسبعاية وفي عشر الثمانين وسبعاية وفي عـشـر التسعين ويغلب على ظنّى ان حجّم في هذه الاعشار اكثر من انقطاء هم عن الحيج فيها والله اعلم، ومنها أن في سنة ثمان وسبعين وسبعماية

كان الحجاج من مصر في غاية القلة بسبب ما اتفق في عقبة ايلة من ثورة الترك على الملك الاشرف شعبان صاحب مصر وكان قد توجد الى الحيج في هذه السنة في تجمّل كبير وفرّ الى القاهرة فتبعه الناس الا نفر يسمر وكان من خبره انه دخيل انقاهرة مختفيًا لأن الامرآء اللايس تركه بها سلطنوا ولده المنصور عليًّا وظفروا به بعد مدّة يسيرة واستشهد رجم الله في بقية السنة، ومنها أن في سنة احدى وثمانين وسبعماية حم محمل لصاحب اليمن الملك الاشرف اسماعيل بي الملك الافصل عماس بن الملك المجاهد في البرّ واراد بعض الامرآء المصريين تَـوهـين حرمة هذا المحمل فلم يكنه من ذلك صاحب مكة الشريف الحد بن عجلان وكان امير الحاج مع هذا المحمل ابن السنبلي وليس هذا المحمل اول محمل حج من اليمن فقد رايت ما يدلُّ على ان في السنة الله ولى فيها الملك المويد للسلطنة ببلاد اليمن حج له محمل الى مكة، ومنها ان في سنة ثمان وثمانين وسبعماية كانت بمكة فتنة في ايام الموسم وحي الناس خايفين وسبب هذه الفتنة ان بعض الباطنية قَتَلَ امير مكة محمد بن احد بن عجلان عند ما حصر خدمة المحمل المصرى على جارى عادة امراء الحجاز وتولى بعده عنان بي مغامس بي رميشة امرة مكة وقصدها في جماعة ومعه امير الحاج المارديني فحاربهم من كان مكة من ذوى عجلان شيمًا يسيرًا فر انهزموا واستولى عنان ومن معه على مكنت ومنها أن في سنة سبع وتسعين وسبعماية كان عكة قتل ونهب في الحجاج في يومر التروية وفي ليلة عرفة بطريق عرفة وسبب همنه الفتنة أن بعض القُواد اختطف شيئًا في المسجد الحرام واختمين ببعض احجابة فجرى بينهم وبين الحجاج مقاولة بالمساجد الحرام وافضت no. Kim Pan

الى مقاتلة فشهرت السيوف بالمسجد الحرام وثارت الفتنة به وفي خارج المسجد ونهبت الاموال وجاء امير الحاج الحلبي المعروف بابن الزين غايرا من الابطم في خيل ورجل فلقيه بعض القواد باسفل مكة الى جهـة الشبيكة وجرى بين الفريقين قتال كان الظفر فيه للقواد وطمع الحرامية في الحجاج فنهبوهم نهما فريعًا في خروجهم الى منى وفي ليله عرفة بالموضع المعروف بالمضيق بين عرفة ومزدلفة وقتلوهم وتُعَدّى النهسب الى اهسل مكة واليمن وحج الناس خايفين ورحل الجاج اجمع في يوم النفو الاول، وكان في هذه السنة قدم مع الحجاج الشاميين محمل من حلب ولم يعهد قبل ناك في ما علمت الا في سفة سبع وثمانين وسبعماية وفيها حج العراقى بعد انقطاعة مدة وكان قدومة يوم الصعود وكان حاجًا قليلًا جدًّا يقال انه كان فيه خمسماية جمل، ومنها أن في سنة تمانماية حيم محمل لصاحب اليمن الملك الاشرف مع طبواشي من جهته وفي خدمته الشريف محمد بي عجلان وحرم معه جماعة من اهيان التجار والفقهاء المكيين وغيرهم وحصل للحاج الذين كانوا مع المحمل اليمنى عطش بقرب مكة مات فيه جماعة منهم رحهم الله تعالى ووقف بعرفة مع المحامل وكانت الوقفة يوم الجعة، ومنها أن في سنة ثلاث وثمانماية لم جرج من الشامر احد على الطريق المعتادة وسبب فلك أن تمرلنك قصد البلاد الشامية في هذه السنة واستولى عليها وأخربها وكان ما حصل من الخراب بدمشق اكثر من غيرها من البلاد الشامية بسبب احراق التمرية لها لما استولوا عليها بعد أن فارقبها الملك المناصر فرج وقصد الديار المصرية لامر اقتصاه الحال والتحسريسة ممازلون لدمشق وكان استيلاء التمرية على دمشق بصورة امان والتزام من اعمل دمشق لهم عال يودونه لانه بعد رحيل السلطان من دمشق حصروا القلعة بدمشق واخربوا بعضها وكادوا يستولون عليها فاقتصى فلك خروج الشاميين اليهم بطلب الامان والتزامهم له بالمال فلما صار بايديه ما التُومَ لهم به من المال واكثر منه بكثير فارقوا البلد بعد ان احرقوها في ثالث شعبان من السنة المذكورة ثر عُمرت القلعة والجامع الأموى ومواضع حولة من البلد وظاهرها عبارة حسنة واكثر البلك متخرّب الى الآن ولا حول ولا قوة الا بالله، ومنها أن في سنة ست وثمانماية حج الركب الشامي على طريقه المعتادة ومعه محمل وكان قد بطل من سنة ثلاث وتمانماية وحريم الشامي في سنة سبع وتمانماية كحجّم في سنة ست عحمل وعلى طريقة المعتادة، ومنها أن في سنة سبع ودماناية حم العراقيون بمحمل من قبل متوتى بغداد من اولاد ترلنك ومات ترلنك في هذه السنة في سابع عشر شعبان منها بعلَّة الاسهال القولجي، ومنها ان في سنة ثمان وثمانماية لم جه الشاميون على طريقه المعتسادة ولا حم للم محمل وانما حم فيها من الشام تجارها من دمشو الى عَسوة ومنها الى ايلة ومنها الى مكة، ومنها أن في سنة تسع وثماناية حيي الشاميون عحمل على طريقهم المعتادة ويخوف الناس أن يقع بين اميرهم وبين امير الركب المصرى قتال فسلم الله وسبب توقع القتال في هذه السنة أن الامير حكم بايع لنفسه بالسلطنة وتلقّب بالملك العادل وخطب له بذلك العلم وغيرها من البلاد الشامية حتى انه خطب له بدمشق ولكن كان زمن الخطبة له بدمشق يسيرًا دون شهر وأعيدت الخطبة بها للملك الناصر فرج بي الملك الظاهر صاحب مصر وضربت السكّة باسم حكم ورايت دراهم مكتوب فيها اسمة وكان ذلك من الامير حكم في عده F.

السنة وفي اخرها او في اول الله بعدها قُتل من سهم اصابه على غفلة منه في حرب كان بينه وبين بعض التركمان، ومنها أن في سنة عشر وثمانهاية نفر الحجام جميعهم في النفر الأول ولم يزر المدينة النبوية من الركب المصوى الا القليل وسار معظمهم مع امير الحاج الى ينمبع وسبحب فلك أن امير الحاج المصرى تخوّف من اهل الشام أن يقصدوا الجاج بسوء من جهة ايلة بسبب القبض مكة على امير الركب الشامي في هذه السنة وكان صورة القبص عليه أن المصريين تكلُّموا مع امير مكنة في القبض عليه فقصده امير مكة في المسجد الحرام بعد طوافه يوم قدومه بالبيت وقبل سعيه واشار على امير الحاج الشامي بان عصمي معه للسلام على امير المصرى فلم يجد بدا من الموافقة على ذلك لانفراده عن عسكره فسار الى امير المصرى فقُبض عليه وحب معه محتفظًا به وذُهب به تحت الحوطة الى مصر وكانت الوقفة يوم الجعة، ومنها أن في سنة اثنتي عشرة وثمانماية كان بين بني حسى من اهل مكة وبين امير الحاج المصرى مشاجرة عظيمة افصت الى قتيل بعض الحجاج ونهبهم غير مرة ولم يحم بسبب ذلك من اهل مكة الا اليسير، وسبب هذه الفتنة ان صاحب مصر الملك الماصر فرج انحرف على الشريف حسسي بن عجلان نايب السلطنة ببلاد الحجاز فعزله عن ذلك وعزل ابنيه عن امرة مكة وامر فالك الى امير الحاج المصرى بيسق فاستعد للحرب واستصحب معة انواعا من السلاح والمكاحل والمدافع وغير فلك وورى بان قصدله بذلك الدخول الى اليمن وبلغ الشريف حسى ذلك في عاشر ذي القعدة من السنة المذكورة فجمع اعراب مكة واهل الطايف وليَّة وغيرهم من عرب الشرق على من كان معه من بني حسن من الاشراف والقوّاد وعبيد

14.

اخيه احد بي عجلان واولادهم وعوام مكة وكان من معه على ما بلغني يزيدون على ستة الاف نفر منهم اربعة الاف من الاعراب الذين استنفرهم واجتمع عنده من الخيل تحو ستماية فرس على ما بلغصنى وكان يكره القتال مخافة أن يصيب الحجاج سوع من معرة الجيش واشار بعص جماعته بان يرسل الى امير الحاج من يعظم عليه امر الحرم واهله وانه اذا كان قصده القتال فليتقدّم الحجيج قبلة بيوم او يتقدّم قبلهم بيوم فيقع اللقالخ وبيناه في الفكرة في من يؤدّى هذه الرسالة الى امير الحاج اذ جاء الله بالفرج وازال عن الناس ما كان عندهم من الصيق والحرج وذلك أن الملك الماصر بعث خادمه الخاص بخدمته فيروز الساق الى مكة بخلع وتقاليد للسيد حسى المذكور وولدَّيْه بعودم الى ولايتم ومنع امير الحاج من التعرُّض لقتالهم وكان وصول هذا الحبر الى مكة في تاسع عشريين ذي القعدة وفي اليوم الموفي ثلاثين منه قدم الى مكة جماعة من الحجاج من الترك وغيره فلقيه الشريف حسى بعسكره وفي ليلة مستهل ني الحجة بعث القدام فيروز من يعلم بوصوله في هـنه الليلة فبعث الشريف حسى جماعة للقاءه من باب الشبيكة وكان هو قد قصد مكة من باب المعلاة فلما راء الموكّلون بسور باب المعلاة صاحوا وظنَّوه عدوًّا فارتجت البلد وظنَّ الناس أن ما ذكر من خبر فيروز مكيدة فقتل بعض من كان معة ودخل البلد مكسورًا فطيب خاطـره الشريف حسن ووعده بكل جميل وقرى الحضورة التقليد اللذي كان معه بعود الشريف حسى وابنَّيْه الى ولايتهم وسعى عند الشريف حسى في عدم التعرُّض لامير الحاج فاجاب الى ذلك الشريف حسى وشرط ان يسلم امير الحاج ما معه من السلاح والات الحرب فاجاب امير الحاج الى

فلك بعد توقّف وشرط ان يكون برباط ربيع باجياد الى ان ينقصى ايام الموسم ثر يتسلم ذلك فأجيب الى ما ذكر ودخل الحجام مكة في ثاني نى الحجة وقت الظهر ودخل امير الحلج في ثالث ذي الحجـة الى مكة فطاف بالبيت وتقدّم الى الشريف حسى باجياد فاحسى لقاءه واقام عكة الى أن خرج منها في يوم التروية الى منى بعد أن تقدمه طايفة من الحجاج وبلغ الشريف حسى أن بعض من جمعة من الاعراب عزموا على التعرُّض للحلج فبعث اليهم من يزجرهم عن فلك فعصوا وتغلَّب وا على الحجيم فقتلوا ونهبوا وعقروا الجال عند المازمين وهو الموضع اللذي تُسميه الناس المصيق وتوقف الشريف حسى هو وغالب من معه عن الحم خيفة أن يقع بيناه وبين امير الحاج قتال فيلحق الحميدي من فلك مَشَقَّة وحم ولده السيد المد بور حسى في نفر قليل مي خواصه وسبب تخلَّفه عن الحج تخلُّف غالب اهل مكة وكنتُ عن يسر الله له الحم في هذا العام ولما وصلفا الى الموضع المعروف بالمازمين وجدنا الجال فيد معقَّرة وكدنا أن نرجع من الخوف فقوّى الله العزم وسلم وله الحد وكان ما كلنا على العزم على الرجوع ان بعض الشرف لقينا قريبًا من المزدلفة واخبرنا أن الحاج في اترم واصل وسبب ذلك أن الحجاج ال خرجوا من مكة في يوم التروية له ينزلوا يمنى وساروا الى عرفة فنزلوا بها وثبت فيها عند القاضي الحنفي مكة أن هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة وكان هذا اليوم يوم التروية على روية اهل مكة ما قصى راى أمير الحاج أن يقيم بالماس يومين بعرفة وأن يدفع في هذا اليدوم الى أن يبلغ الاعلام الله في حدّ عرفة من جهة مكة ويرجع المها فيقيم اليوم الثاني ففعل ذلك وراى ذلك الشرفاء فظنُّوا أن الحاج سايد الى منى وتعرِّض اهل الفساد للحاج في توجِّهم من عرفة الى منى ونه بدوهم وقتلوه وجرحوه وذلك في ليلة الخر ولم يستطع أن يبيت بالمؤدلفة الى الصباح فرحلنا منها بعد أن أينا بها مقامًا تتأدّى به السُّنَّة ووقع عنى في ليلة النحر قتل ونهب وفي صبحة يوم النحر شاع بين الناس عكة وصول الشريف على بن ممارك بن رميثة من مصر وكان يذكر اند يلى مكة مع امير الحاج فاضطرب الناس مكة ومنى قر سكنوا لما فر يصح نلك وفي اخر هذا اليوم دخل امير الحاج الى مكة فطاف للافاضة والوداع وكان قد قدم السعى في يوم الصعود وخرج من فوره الى منى وفي يوم النفر الاول اضطرب الناس عنى وطنوا أن الفتنة بها قامت فر لم يظهر لذلك اثر ثر رحل الحاج بأجْمعة في يوم النفر الثاني فلمما وصلوا الى الابطيح امر امير الحاج المصرى بان يسلك الحجاج المصريدون شعب اذاخر ويخرجوا منه الى وادى الزاهر ففعلوا ذلك ووصل البهد بالزاهر ما كان أُوْدَعَه من السلاح محكة ولولا مراعاة الشريف حسن في هذه الفتنة للحجيج لكثر عليه العويل مع الحن الطويل فالله تعالى يبقيه ومن السوم يقيدى ومنها أن في سنة ثلاث عشرة حج صاحب كِلْوَةُ الملك المنصور حسى بن المويد سليمان بن الحسين وتصدّق عملى اعيان اهل الحرم وزاد بعد الحج وركب البحر من اثناء الطريق الى بلاد اليمي ليتوصّل منها الى بلاده من عدن، ومنها أن في سننة ثلاث عشرة وثمانماية لم جميج العراقيون من بغداد عحمل على العادة وكانوا قد جوا على هذه الصفة ست سنين متوالية اولها سنة سـبـع وثمانماية واخرها سنة اثنتي عشرة وثمانماية وسبب بطلان الحريم في سنة ثلاث عشرة وثمانماية أن فيها أو في أخر الله قبلها تحارب السلطان

All Xim

الهدير أويس صاحب بغداد وقوا يوسف التركماني فقُتل السلطان اتهد وقيل فقد استولى التركمان على بغداد وله يقع منام عناية لتجهيز الحجاج عجمل على العادة وادام انقطاع الحجاج العراقيين من بغداد سنين بعد سنة ثلاث عشرة وثمانهاية وحج في هذه السنين من عراق الجحم جماعة على طريق الحسا والقطيف بلا تحمل ومنها أن في سنة تدلات عشرة ودمانماية اقام الحجاج المصريون والشاميون عنى يوما ملفقا بعد يوم المفر الثاني لرغبة التجار في ذلك وكانت الوقفة في هذه السندة يصوم الجعدة ومنها أن في يوم الجعة الثاني والعشريين من جمادي الاخرة سنة خمس عشرة ودماعاية خطب عكة للامام المستعين بالله امير المومنين ابي الفصل العماسي أبي الخليفة المتوكل محمد بن الخليفة المعتصد ابي بكر بن الخليفة المستكفى ابي الربيع سليمان بن الحاكم ابي العباس أجد المقدم ذكره العباسي وذلك لما أقيم في مقام السلطنة بالديار المصرية والشامية بعد قتل الملك الناصر فرج ولم يتّفق مثل فلك لاحد من أَبُوهُ الدَّين بويعوا بالخلافة عصر بعد المستعصم لان وأن خطب لمن قبله بديار مصر فلم يكن لاحد منه سكة ولا يخوب عنه توقيع وغير ذلك الا الامام المستعين بالله الى ان عهد بانسلطنة الى مولانا السلطان الملك المويد ابي النصر شيخ نصره الله في مستهل شعبان من عده السنة وقبل الخطبة للخليفة عكة بيومين قرى كتابه بتفويضه الى الملك المويد تدبير الامور بالممالك الشريفة ولقبه فيه بنظام الملك بعد ان ذكر فيه قتل الملك الناصر بسيف الشرع الشريف وكان قتله في ليلة السبت سابع عشر صفر من عدة السنة بدرمشق ودعى للامام المستعين بالله على زمزم بعد المغرب من ليلة الخميس الحادى والعشرين من جمادى الاخرة من السنة

المذكورة عوض الملك الناصر واستمر الدعاء له على زمزم في كل ليلية الى ان وصل كتاب الملك المويد يتصمّى مبايعة الخليفة واهل الحل والعقد من اهل الدولة وغيره بالسلطنة في التاريخ المقدم ذكره فترك الدُّعاء للخليفة المستعين على زمزم ودعى له في الخطبة قبل الملك المويد دعاة الخدميًا بالصلاح الدرائي الدواء له في يوم الجعة التاسع عشر من شوال سنة ست عشرة وثمانماية لارع بعض من ولي الخطابة عكة راى ذلك فر أعيد الداء له في الخطبة مختصرًا كما كان يفعل قبل الملك المويد في يوم الجعة ثاني ذي الحجة من السنة المذكورة لما عاد الي الخطابة من كان يصنع ذلك أثر ترك الدعاء له لمّا عاد الي الخطابة من كان ترك الدعاء له لان الدعاء للخليفة لم يعهد عكة فيما قبل من بعد المعتصم، وحكى ايضا أن اخاه داود أقيم عوضه في الخلافة بعد ما اقتصبي ذلك في سنة سمع عشرة وثمانماية وفي ربيع الثاني منها ترك الدعاء في الخطيمة عكة للمستعين واول جمعة دعى فيها عكة للملك المهيد يوم الجعة السابع عشر من شوال سنة خمس عشرة وثماناية والله تعالى يديم دولته ويعلى كلمته ومنها أن في سنة ست عشرة وثمانماية حنم السناس من بغداد بحدمل على العادة ومعلم ناس من خراسان والذي جهَّز الحِاج من بغداد صاحبها ابن قرا يوسف ودعى له ولابيه في المسجد الحرام في ليلة الجمعة سادس عشر ذي الحجة من السنة المذكورة بعد الفراغ من قراة الختمة الشريفة الت جرت العادة بقراتها لاجل صاحب بغداد وكانت الوقفة بالجمعة، ومنها أن في سنة سبع عشرة وثماناية في يـوم الجمعة خامس ذي الحجة حصل في المسجد، الحرام فتمة عظيمة انهتكت فيها حرمة المسجد كثيرًا لما حصل فيه من القتال بالسلاح والخيسل

No dia

واراقة الدامر فيه وروث الخيل فيه وطول مقامها فيهم وسبب ذلك ان أمير الحاج المصرى ادب بعض غلمان القُوَّاد المعروفين بالعمرة على جلسة السلاح لنهيه عن ذلك وسجنه فرغب مواليه في اطلاقه فامتنع الامير علما صُلَّيت الجمعة فاجم جماعة من القواد المسجد الحرام من باب أبراهيم راكبين خيوله وبعصهم لابس لأمة الحرب وبعصه عار منها وانتهوا المي مقام الحنفية فلقيه الترى والحجاج واقتتلوا فخرج اهل مكة من المسجد فتبعه الترك والحجاج فقاتلوهم بسوق العلافة باسفل مكة فظهر عليه المصريون ايصا وانتهبت العوام من المصريين السوق المفكور والسوى الذى بالمسعى وبعض بيوت المكيين فلما كان اخر الفهار امو أهير انحاج بتسمير ابواب المسجد الاباب بني شيبة وباب التريسبسة والباب الذي عنده المدرسة المجاهدية لأن امير الركب الاول ومن في خدمته يدخلون منه الى المسجد وبخرجون لسكنام بالمدرسة المجاهدية فسمرت ابواب المسجد كلَّها خلا ما ذكر وادخلت خيل امير المحمل الى المسجد الحرام وجعلت بالرواق الشرق قريبًا من منزلة برباط الشرائي وهو مفزل امير المحمل المصرى في الغالب وباتت الحسيسل في المسجد حتى الصباح واوقدت فيه مشاعل الامير ومشاعل المقامات الاربعة وبات به جمع كثير من الحجاج المصريين في وجل كبير ورام بعض القواد ومن انضم اليهم نهب الحجيج الذين بالابطح وخارج المساجد فأنعَ ذلك الشريف حسى بن عجلان صاحب مكة وانصم في بكرة يوم السبت سادس ذي الحجة الى القواد بموضع يقال له الطنبداوية باسفل مكة قريبًا منها وحضر اليه في بكرة هذا اليوم جماعة من اعيان مكة وانجاج فبدا منه ما يدلُ على كراهته لما وقع من الفتنة ورغبته في اخمادها وبعثه بذلك الى امير الحمل فعرفوه بذلك فبدا منه مثل ما بدا من صاحب مكة واجاب الى ما سُمَلَ فيه من اطلاق الذي ادبـه على أن يفعل صاحب مكة ما يحصل به الطمانينة للحجار من الحيث على رعاياتهم وغير ذلك فوافق على ذلك صاحب مكة وبعث ولعه السيد احد الى امير المحمل فخلع علية وسكنت الخواطر لذلك وباع الناس واشتروا وحصل في الفريقين جراحات كثيرة ومات بها غير واحد من الفريقين ولا اعلم أن المسجد الحرام انتهك نظير هذا الانتهاك من بعد الفتنة المعروفة بفتنة قندس في اخر سنة احدى وستين وسبعاية والى تاريخة ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ع ومنها أن في هله السنة حصل اختلاف كثير في تعيين الوقفة لان جمعًا كثيرًا من القادمين الى مكة في البر والبحر وبعض من يكة ذكروا انهر اوا هلال نى الحجة ليلة الاثنين ولم ير ذلك غالب اهل مكة ولا غالب الركب المصرى فواقف الاتفاق على أن الناس يخرجون الى عرفة في بكرة يوم الثلاثاء ثامن ذى انجة على مقتصى روية الثلاثاء ففعلوا ذلك وسار معظم الحاج الى عرفة من غير نزول عنى فبلغوها بعد دخول وقت العصم وتخلُّف غالب المكيين عكة الى وقت الظهر وتوجَّهوا الى عرفة من غير نبول بمنى فلما كانوا بالمازمين مازمي عرفة ويسمى الناس هذا الموضع المصيق خرج عليهم بعض الحرامية فقتلوا وجرحوا ونهبوا وعقروا الجال وكنا بالقرب عن اصابه هذا البلاء فلطف الله ولم يصبنا مثل الذي اصابهم ورحلنا الي عرفة ووصل بعدنا اليها ناس اخرون واقتا بها مع الجاج بقيمة ليلة الاربعاء ويوم الاربعاء حتى الغروب ونفرنا مع الججاج الي المزدلفة وبتَّمَا بها الى قريب الفحر وسرِّنا الى منَّى حتى انتهيمًا اليها

في مكرة يوم الخميس، وحصل عنى في ليلة الاربعاء وليلة الخميس نهب كثير وجراحات في الناس ولم يحيم في هذه السنة من اهل مكة الا القليل ونفر الحاج اجمع في بكرة يوم النفر الثاني ونزلوا قريبًا من التنعيم ولم يخرِجوا بعد طوافاتم للوداع الا من باب المعلاة لاغلاق باب الشبيكة دونه وسافر الامير واعيان الحاج وهم متأذّرون لذلك ونسال الله أن يحسون العبقبة، وفي هذه السنة حيم ركب من بغداد عحمل على العادة ولم يعلوا في المسجد الحرام ختمة على العادة لرحيلهم باثر رحيل الحجاب المصريين والشاميين خوفًا من زيادة الغرامة في المكس، ومنها أن في سنة ثمان عشرة اقامر الحجاج بمنى حتى طلعت الشمس على ثبير من يسوم عرفة وصلّوا بها الصلوات الخمس واحيوا هذه السُّنَّة بعد اماتتها دهـــًا طويلًا والله يثيب الساعى في ذلك ومن شعاير الحرم الله ينبغى احياءها أيضا الخطبة عمى وهذه السَّنة مدروكة من دهر طويل جدًّا وكان خطيب مكة الفقية سليمان بي خليل يفعلها بعد الرمى وفعلها بعده خطيب مكة ابي الاعمى قبل الرمي وذلك في يوم القرّ من سنة تسع وستين وستماية على ما ذكر الشيخ ابو العباس الميورق في تعاليقه في ما الفيتم منقولًا بخطُّ بعض الحابنا من خط الميورق وتعلها القاضي شهاب الدين احد ابن ظهيرة في ما بلغني فعل ذلك في موسم سنة سيت وثمانين وسبعاية او في سنة سبع وثمانين او في كليهما والله اعلم، وكان يذكر أن في موسم سنة ثمان عشرة وثماناية تقام هذه الشعيرة بمي فا تمر فلك فلا حول ولا قوة الا بالله وفي كُتُب الحابدا الماللية ما يقتصي ان الخطبة عنى تكون في الحادي عشر قبل النفر الاول والله اعلم، وفيها اعنى سنة ثمان عشرة حج العراقيون بمحمل من بغداد على العادة

وجرى حاله في الختمة كالسنة الله قبلها وكذلك سنة تسع عشرة وثمانهاية وكذلك سنة عشرين وثمانهاية ولر يحرج العراقيون من بغداد سنة احدى وعشرين وثمانماية ولعل سبب ذلك كما قيل من أن الملك شاهر خ بن تمولنك اخذ تبريز من قرا يوسف والد صاحب بغداد أو الحرب الذي كان بين عسكر قرأ يوسف وعسكر حلب من بلاد الشيام وكان الظفر لعسكر حلب وقتل ابن لقرا يوسف قيل هو صاحب بغداد وقيل غيره وهو اصح والله اعلم وكان هذا الحرب في اثناء سنة احدى وعشريس وثمانماية وفيها كانت الوقفة بالجمعة اتّفاقًا وكان يقال أن الملك المويد صاحب مصر يحج فيها فلم يتفقى ذلك ولعل سبحب ذلك ما اتَّفق من اتيان عسكر قوا يوسف لحلب والله اعلم، ولد يحج العراقيون محمل من بغداد على العادة في سنة احدى وعشرين وثمانماية ولا في سنة اتنتين وعشرين وتمانماية ولا في سنة ثلاث وعشرين وثمانماية وفي اخرها هلك قرا يوسف بعد ان ثبت عند الحكام زندقته وزندقة ولده محمد شاء صاحب بغداد وفيها حصده صاحب الشرق الملك شاهرخ بن تمولنك في عسكر كثير جدًّا لحربه، ولم يحج العراقيدون ايصا من بغداد في سنة اربع وعشرين وثماناية وحج فيها قنفسل من عقيل وتوجّه معهم من مكة جمع كثيرون من التجار فنهبوا نهما فاحشا فيما بين وادى تخلة والطايف في النصف الثاني من ذي الجنة منها ورجع كثير من المنهوبين محكة فألَّتْ عليهم الخواطر وباع الناهبون ما انتهبوه بأبْخُس الاتمان، ومنها ان في يوم الجمعة السادس عشير من ربيع الاول سنة اربع وعشرين وثمانهاية خطب عَمَة للملك المظفر الحمد ابن الملك المويد شيخ بعد مبايعته بالسلطنة بالديار المصرية وغيرها في يوم مات والده وقيل ذلك في حياة والده بعهد منه ووصل مند تقليد بتغويض امرة مكة للسيد حسى بي تجلان وابنة السيد بركات فقرى في الحطيم في رابع عشر ربيع الاول، ومنها ان في يسوم الجمعة ثاني ذي الحجة على مقتصى روية اهل مكة لهدلال ذي الحجدة وهو الثالث منه على مقتصى روية اهل مصر واليمن لهلال ذي الحجـة سنة اربع وعشويون وثمانهاية خطب عكة للملك الظاهر ابي الفتح ططو الذي كان يدبر دولة المظفر بن المويد وكان قد سار به في العسكر للمشق قر طلب قر عاد منها لدمشق وبويع بها في يوم الجمعة تاسع وعشريين شعبان من السنة المذكورة بالسلطنة وخطب له بديار مصر والشام واستمرت الخطبة له عكة الى الثاني عشر من شهر ربيع الاول يوم الجمعة سنة خمس وعشرين وثمانماية ثر تُركت الخطبة له لوفاتسه في رابع ذى الحجة سنة اربع وعشرين وثماناية بالقاهرة فسلطمته ثلاثة اشهر وخمسة ايام، ومنها أن في سنة أربع وعشرين وثمانماية أقام أنجاب بمنى بقية يوم التروية وليلة التاسع والى أن طلعت الشمس منه فر ساروا الى عرفة مع المحمل المصرى والشامي ووقف الناس يوم الجمعة، ومنها ان في يوم الجمعة الماسع عشر من شهر ربيع الاول سنة خمس وعشريين وثمانماية حطب بحكة للملك الصالح ابي الخير محمد بن الملك الظاهر ابي الفتح ططر لان والده عهد له بالسلطنة في ثاني ذي الحجة من سندة اربع وعشرين وثمانماية واخذ له البيعة بالسلطنة على اهل الحل والعقد عصر من الدولة وغيرهم وتَنت البيعة له بعد ابيه وله من العم خو عشرة اعوام فيما قيل واما المظفر فكان سنَّه لما بهيع له بالسلطنة تحو سنتين في ما قيل وقيل تحو اربع سنين والله اعلم ، ومنها ان في يوم الجمعة

pu ..

الثناس والعشريين من جمادى الاخرة سنة خمس وعشرين وثمانمايدة خطب عصة للملك الاشرف الى النصر برسباى الذى كان يدبر دولة الصالح بن الظاهر لتوليم السلطنة بديار مصر والشام عوض الصالح بعد خلعه فى ثامن شهر ربيع الاخر من هذه السنة وقطعت الخطبة للصحالح عصة ومنها ان في سنة ست وعشرين بات الحجاج عتى في ليلة التاسع الى طلوع الفجر منها او قربه ثر ساروا لعرفة فبلغوها بعد طلوع الشمس بقليل وسبب مبيته فيها خوف النهب فسلموا فى ذهابه ورجوعه بقليل وسبب مبيته فيها خوف النهب فسلموا فى ذهابه ورجوعه وهذا آخر ما قصدنا ذكره من الحوادت فى هذا الباب ونسال الله أن يحزل لما على ذلك الثواب ولولا براعتنا للاختصار فى ذكرها لطال شرح امرها والله اعلم ه

## الباب التاسع والثلاثون

في ذكر شيء من امطار مكة وسيولها في الجاهلية والاسلام وشيء من خبر الصواعتي يمكة وذكر شيء من أخبار الغلاء والرخص والوباء، نقل الفاسي ما ذكر الازرق في سيول مكة في صحيفة ١٩٣ من تاريخه ثر قال ومن امطار مكة وسيولها الله كانت قبل الازرق ولم يلكرها ما ذكره ابن جرير الطبوى في تاريخة لان فيه في اخبار سنة ثمان وثمانيين من الهجرة وعن صالح بن كيسان قل خرج عم بن عبد العزيز تلك السنة يعني سنة ثمان وثمانين ومعه نفر من قريش واحرموا معده من ذي الحليفة وساق معه بدناً فلما كان بالشعير لقيا فه فر من قريش منه ابن الحايفة وساق معه بدناً فلما كان بالشعير لقيا فه فر من قريش منه ابن الحايفة وساق معه بدناً فلما كان بالشعير لقيا فه وانا بخافون على الحاج الى مليكة وغيره فاخبروه ان مكة قليلة الماء وانا بخافون على الحاج

العطش ودلك أن المط قلّ فقال عم والطلب هاهنا تعالوا ندعب الله قال فرايمه دعوا ودعى معه عم فالحوا في الدعة قال صالح فسلا والله ان وصلنا الى البيت ذلك اليوم الا مع المطرحتي كان مع الليل وسكنت السماء وجاء سيل الوادي فجاء امر خافه اقبل مكة ومطرت عرفة ومنى وجمع ما كانت الاعين قال وكانت مكة تلك السنة مخصمة انتهاء وذكر ابن الاثير هذا بالعني الختصرًا وذيه انهم لقوا عم بالتنعيم ولعل الشعير الذي وقع فيما نقلماه من تاريخ ابن جرير تصحيف من اللاتب والله اعلم، ومنها سيل الى شاكر في ولاية هشامر بن عبد الملك في سنة عشبيه. وماية وابو شاكر المنسوب اليه هذا السيل هو مسلمة به فشام أبي عبد الملك ولم يبين الفاكهي سبب نسبة هذا السيل لابي شاكب وذلك لان أبا شاكر حج بالناس من سنة تسع عشرة وماية على ما ذكب العتيقي وغيره وجاء هذا السيل عقب حج الى شاكر فسمى بد والله اعلم ومن امطار مكة وسيولها في عصر الازرق او بعده بقليل سيسل كان في سمة ثلاث وخمسين ومايتين دخل المسجد الحرام واحاط الكعبة وبلغ قريباً من الركون الاسود ورمي بالدور باسفل مكة وذهب بامتعة الناس وخرب منازلهم وملاً المساجد عُثاة وتُرابًا حتى جُر ما في المساجد من التراب بالحجلء ومنها في سنة اثنتين وستين ومايتين سيل عظيم ذهب خُصْباه المسجد الحرام حتى عرا منهاء ومنها سيل في سنة دُلك وستين ومايتين وذلك أن مكة مطرت مطرا شديدا حتى سال الدوادي ودخل السيل من ابواب المسجد فامتلاً المسجد وبلغ الماء قريبًا من الحجر الاسود ورفع المقامر من موضعه وادخل اللعبة للخوف علسيسة من السيلء ذكر فله السيول الفاكهي بهذا اللفظ غير قليل منه فبالمعنيء ومن امطار مكة وسيولها بعد الازرق ما ذكره المسعودي في تاريخه في اخبار سنة سبع وتسعين ومايتين ونص كلامه ورد الخبر الى مدينة السلام بان اركان البيت الحرام الاربعة غرقت حين جرى الغرق في الطواف وفاضت بير زمزم وان ذلك لم يعهد فيما سلف من اليزمان انتهىء ومنها أن في جمادي الاولى سنة ثمان وعشرين وخمسماية وقع عكة مطر سبعة ايام وسقط منه الدور وتصرر الناس من ذلك كثيراء ومنها على ما وجدت بخط الشيخ جمال الدين محمد بن احد بن البرهان الطبرى ان في سنة تسع واربعين وخمسماية وقع بمكة مطر سال منه وادى ابراهيم ونزل من الماء بُرَدُ بقدر البيض وزن عميزان اخي زهير ماية درام، ومنها على ما وجدت بخطه أن في سنية تسع وستين وخمسماية وقع عكة مطر وجاء سيل كبير الى أن دخيل من باب بني شيبة ودخيل دار الامارة ولم يُرِّ سيل قط قبله دخيل دار الامارة انتهى، ومنها على ما وجدت خطَّه أن في سنة سبعين وخمسماية كثرت الامطار والسيول عكة سال وادى ابراهيم خمس مرات ومنها على ما وجدت بخطّه أن في سنة ثلاث وتسعين وخمسماية جاء سيل عظيم في يوم الاثنين الثامن من صفر ودخل اللعبة واخذ احمدي فُوضَنَّى باب ابراهيم وحمل منابر الخطبة ودرجة اللعبة ووصل الماء الى فوق القناديل الله في وسط المسجل بكثير انتهى، ورايت في نسخة من تاريخ الازرقى في حاشية صورتها جاء سيل في يوم الاثنين نثمان خلون من صفر سنة ثلاث وتسعين وخمسماية وهدم دورا على حافتي وادي مكة ودخل المساجد الحرام وعلى على الحجر الاسود دراعين ودخل اللعبة فملغ قريما من الذراع واخذ فرضتي باب ابراهيم وسال بهما انتهى، وفي هذا زايدة على ما ذكر ابن البرهان كون السيل بلغ في اللعبة قريباً من ذراع وكونه اخذ فرضتي باب ابراهيم وكونه هدم دورا على جانبي وادى مكة، ومنها سيل على رأس العشرين وستماية ذكر ذلك ابن مسدى في معجم شيوخه للون هذا السيل انهب كتاب بعض شيوخه وذكر انه طُمر عكة، ومنها على ما وجدت بخطّ الشيخ الى العباس الميورق ان في نصف ذي القعدة عام عشرين وستماية الى سيل عظيم قارب دخول بيت الله الحرام ولم يدخله انتهىء ولعله السيل الـذى ذكرة ابن مسدى والله اعلم، ومنها على ما وجدت بخطّه سيل في سنة احدى وخمسين وستماية، ومنها على ما وجدت بخطّه ايصا أن في ليلة نصف شعبان سنة تسع وستين وستماية الى سيل لم يسمع بمثله في هذه الاعصار باثر سيل في اول يوم الجمعة يعني رابع عشر شعمان في هذه السنة فدخل بيت الله الحرام شرفه الله تعالى والقي كل زبالة كانت في المعلاة في الحوم قدسه الله تعالى، قال في الشيخ عبد الله ابن محمد بن الشيخ ابي العباس احد النونسي المعروف بالاعمى لم يكن ليلة النصف من شعيان بالحرم احد الا بقى الحرم كالجر يهوج منبره فيه وما سعت تلك الليلة مؤنَّنًا الا بقى الناس من خوف الهدم والغرق في امر عظيم حتى خشى انه ينسى كثير من الناس الفرص فكيف بصلاة ليلة النصف من شعبان قال وتوقَّت انا انه طرد لاهل مكة عن بيته لانهم كانوا قد استعدّوا على العادة لصلاة نصف شعبان وأخرجوا من صلاة الجمعة فاتمها الامام ولم يُرُ تلك الليلة طايف الاما سمع في المساجد برجل يطوف بالعُوم فتجعّب الناس من قوّته وجسارته قال القلعي ان الحجر الاسود لا يستطاع الالمن كان عوّامًا غطاساً وقال الفقية يعقوب القاضي حمل سيل مكة علمًا عظيمًا وطاحت الدور على علم ايصا انتهى، ومنها سيل عظيم في ليلة الاربعاء سادس عشريب نى الحجة سنة ثلاثين وسبعاية ذكره قاضى مكة شهاب الدين الطبري في كتاب كتبه لبعض الحابه بعد الحج في هذه السنة ونص المكتوب في اللتابة فيما يتعلق بهذا السيل وجاء الناس سيل عظيم بلا مط. ليلة الاربعاء سادس عشرين ذي الحجة ملا الفساقي الله في المعلاة وعدل مولد سيدنا رسول الله صلعمر خرب البساتين وملا الحرم واقام المالا فيه يومين مستمر فيه يلزم الناس شغل مدة كثيرة انتهى، ومنها على ما فكر البرزالي في تاريخة أن في آخر ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبعماية وقع عكة امطار وصواعق وقعت صاعقة على الى قبيس فقتلت رجلًا ووقع في مسجد الخيف صاعقة فقتلت آخر ووقع في الجعرانة صاعقة فقتلت رجلين انتهى، ومن اخبار الصواعق صاعقة وقعت محة قبل سنة سبعاية وبعد التسعين بتقديم التاء وستماية فلك بها بعص مونني الحرم، ومنها صاعقة وقعت في المسجد الحرام فقتلت خمسة نفر وذلك في سنة اربع وخمسين وماية ذكر ذلك الواقدي فيحمل حكاه عنه الذهبيء ومنها ما وجدت بخط ابن البرهان ان في ليلية الخميس العاشر من جمادي الاخرة سنة ثمان وثلاثين وسبعاية دخل سيل عظيم المسجد الحرام وبلغ في اللعبة شبرا واربع اصابع انتهى، وقد ذكر هذا السيل ابن محفوظ في تاريخة فقال وفي تلك السنة يعني سنة ثمان وثلاثين جاء سيل وادى ابراهيم حتى انه دخل الحرم وطلع في وسط اللعبة قدر فراء وبلغ الماء الى القناديل الله بالاروقة وبقيب المنابر منابر الخطبة ودرجة اللعبة كانها السفي وكان ذلك ليدلا وبسل جميع اللُّتُب الله كانت في قُبَّة اللتب وطوح في الحوم ترابًا عظيمًا فقعد الناس في تكويم مدة انتهى، ورايت مذكورًا بأبسط من هذا في ورقة لا أعرف كاتبها فرايت أن اذكر ذلك لما فيه من المفايدة ونص المكتوب لما كان عام ثمانية وثلاثين وسبعهاية احسب الله تقصية وعقماه ليلية الخميس عاشر جمادى الاولى منه الموافق خامس كانون الاول قسدر الله تعالى بغيم ورعود مزعجة وبروق مخيفة ومطر وابل كافواه القرب عريت من علو ثر دفعت السيول من كل جهة وكان وابل مكة شرفها الله تعالى وجاها وكان معظم السيل من جهة البطحاء فدخل الحرم الشريف من جميع الابواب الله تليه من باب بني شيبة الى باب ابداهيم وحفي في الابواب وجعل حول الاعمدة الله في طريقه جُورًا مقدار قامتين واكثر ولو لم يكور اساسات الاعبدة محكمة لكان رماها وقلع من ابواب الحرم اماكن وطاف بها الماء وطاف بالممابر كل واحدة الى جهة وبلغ عمد اللـعـبـة المعظمة قامة وبسطة ودخلها من خلل الباب وعلا الماء فوق عتبتها اكثر من نصف فراع بل شبريي ووصل الى قماديل المطاف وعبر في بعضها من فوقها طفاها وغرق بعض المجاورات النساء اللواتي في المساطب وخرب بيوتًا كثيرة وغرى بعض اهلها وبعضا مات تحت الردم وكان امرًا مهولًا قدره قادر يقول للشيء كُنْ فيكون سجانه وتعالى ولو دام فلك النَّوا الى الصباح لكان غرقت مكة والعياذ باللاء وذكر ايضا الشيخ عاد الدين أبن كثير في تاريخه لما يقتصى تعظيمه ولم يجى مكة فيما علمت بعد هذا السيل سيل على حو هذه الصفة الاسيلًا كان عكة في سنة اثنتين وثمانهاية وفالك أن في اخر اليوم الثامن من جمادي الاولى من همذه السنة نشات تَخَايلُ واستهلت بالغيث ساعة بعد ساعة وكان الحال

هكذا في اليوم التاسع من هذا الشهر وفي آخره اشتد استهلال الغيث واستمر الحال على ذلك الى بعد المغرب من ليلة الخميس عاشر الشهور المذكور فصار المطر يصبُّ كأفواه القرب وما شعر الناس الا بسيل وادي ابراهيم قد هجم مكة فلما حانى وادى اجياد خالط السيل الذي جاء منه فصار نالك جرا زاخرا فلخل السيل المسجد الحرام من غالب ابوابه وعبه كله وكان عقه في المسجد خمسة انرع على ما ذكر لى بعض المحابنا في كتابه لاني كنت غايبًا عن مكة في الرحلة الثانية منها وذكر لى بعض مشايخنا ان عقه في جهة باب ابراهيم فوق قامة وبسطه وفي المطاف قدر قامة وبسطه وانه علا على عتبة باب اللعبة المعظمة قدر دراء او اكثر فيما قيل ودخلها السيل من شق بابها الشريف واحتمل درجة الكعبة المعظمة فالقاها عند باب ابراهيم ولولا صَدُّ بعض العواميد لها لحلها الى حيث ينتهى واخرب عموديس في المسجد الحرام عند باب التجلة عا عليهما من العقود والسقف ولسولا ما لطف الله به من تصرَّفه من المسجد سبيعا لاخرب المسجد لانحه كان يقد الارص قدا واخرب دورا كثيرة محة وسقط بعصها عملي سُكَانها فاتوا وجملة من استشهد بسببه على ما قيل تحو ستين نفرا وافسد للناس من الامتعة شيمًا كثيرًا وافسد في المسجد مصاحف كثيرة ولما اصبح الماس نادى لهم الموذن لصلاة الصبح بالصلاة في بيونهم للمَشَقّة العظيمة في المسجد والطرقات الى المسجد الحرام لاجل الوحل والطين وامتلا المسجد بذلك ايصا وكذلك صنع المونن لصلاة الصبح يوم الجعة ولم يخطب الخطيب يوم الجعة الا في الجانب الشمال من المسجد لعدم تمكّنه من الخطبة في الموضع الذي جوت العادة بخطبته فيد وهو الركور الشامي لما في هذا الموضع من الوحل والطين وبلغيني ان الناس مكثوا يومين لا يتمكنون من الطواف لاجل ذلك الا مشقة وبالجلة فكان سيلًا مهولًا فسجان الفعال لما يريده ومن سيدول مكة المهولة بعد هذا السيل سيل يدانيه لدخوله المسجد الحرام وارتفاعه فيه فوق الحجر الاسود حتى بلغ عتبة باب اللعبة والقى درجتها عند منارة باب الحزورة وكان فجم هذا السيل على المسجد الحرام عقب صلاة الصبح يوم السبت سابع عشرين ذي الحجة سنة خمس وعشرين وثمانماية وكان المطر وقع بقوة عظيمة في أخر هذه الليلة فلما كان وقت صلاة الصبح صلى الامام الشافعي بالناس امام زيادة دار الندوة بالجانب الشامي من المسجد الحرام لتعدّر الصلاة عليه بقام ابراهيم وما يليه هناك فلما انقصت صلاة الصبح حمل الفراش الشمع ليوصله للقبة المعدة لذلك بين سقاية العباس وقبة زمزم فاذا الماء في صحن المسجد يعلوه قليلًا قليلًا ولم يتمكّن من ايصال الشمع للقبّة الا بعسر وكان بعض اهل السقاية بها فدخل عليه المالا من بابها ثر زاد فرق على دحّة هناك ثر زاد فرقى على صندوق وصعد فوق الدكّة فبلغة الماء فخاف وخرج من السقاية فارّا الى صوب الصفا وما نجا الا جهد وكان السيل قد دخسل المسجد من الابواب الله جهة باب الصفا والابواب الله بالجهة الشرقيدة وفي الله فيها باب بني شيبة ومنه دخل الماء للمسجد الحرام وقل ان يعهد دخول الماء منه وصار المسجد مغمورا بالماء للثرة المرتفع تحو القامة وكان به خشب كالصندوق اللبير ليس له راس يستره كان فوق بعص الاساطين الله أزيلت في هذه السنة لعارتها فاخده بعض الناس وركب فية وصار يقدف به حتى اخرج فيه من السبيل الجديد عند زمنوم

شخصًا كان بالسبيل عتعلَّقًا ببعض شبابيك السبيل خوفًا من الغرق لما دخيل المالا السبيل ووصلا فيه للمحلِّ الذي ارادا وفعل مشيل ذلك بغير واحد وما خرج السيل من المسجد حتى هدمت عتبد باب ابراهيم لعلوها والقى السيل في المسجد بن الوحل والطين والاوساخ ما كثر التَّعَب لتنطيفه ونقلة وعسر قبل ذلك الانتفاع بالمسجد لاجله وافسد للناس اشياء كثيرة من المتاجر في الدور الله بمسيل وادى مكة بناحية سوق الليل والصفا والمسفلة وما مات فيم احد فيما علمناحاه ولكن مات في هذه الليلة اربعة نفر عكان يقال له الطنبداوية باسفل مكة بصاعقة وقعت عليه هناك فسجان الفعال لما يريد ومَّا تخرَّب بهذا السيل موضع الدرب الجديد بسور باب المعلاة والقاه للرض وما بين هذا الباب والباب القديم وذلك ثمانية وعشرون ذراعاء ومنها سيل تقارب هذا السيل دخل المسجد الحرام من ابوابه الله بالجانب اليماني وقارب الحجر الاسود زاده الله شرفًا والقي بالمسجد من الاوسماخ والزبل شيمًا كثيرًا وذلك بعد المغرب من ليلة ثالث جمادي الاولى سنة سبع وعشرين وثمان ماية عقيب مطر عظيم وكان ابتداءه بعد العصر من ثاني الشهر المذكور واخرب هذا السيل باب الماجي وجانبًا كبيرًا من سوره أثر عُم ذلك والله اعلمر، ولا شك ان الاخمار في هذا المعنى كثيرة ولكن لم يظفر منها الا بهذه النبذة اليسيرة الأ

ذكر شي من اخبار الغلام والرخص والوباء عكة المشرفة على ترتيب ذلك في السنين

في ذلك أن في سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وقع عكة غلاء واصحاب الناس مُجَاعَةُ شديدة وبيعت الدجاجة بعشرة درام والمُدهُ الدفّرة

بعشرين درقًا ذكر ذلك صاحب الكامل ولد يبيّن مقدار المدّ والله اعلم بذلكء ومن ذلك أن في سنة احدى وخمسين ومايتين بلغ الخبز عكة ثلاثة اواق بدرهم واللحم رطل باربعة دراهم وشوبة ماء بثلاثة دراهم ذكر فلك صاحب الكامل، ومن فلك أن في سنة ستين ومايتين عسلي ما قال صاحب الكامل ايصا اشتد الغلاء في عامة بلاد الاسلام فاجلا من العل مكة الكثير ورحل عنها عاملهاء ومن ذلك أن في سنة ست وستحين ومايتين على ما قال صاحب الكامل ايضا عُمَّ الغلاء ساير بلاد الاسلام من الحجاز والعراق والموصل والجزيرة والشام وغير ذلك الا انه له يبلغ الشدة الله بالمدينة، ومن ذلك أن في سنة ثمان وسنين ومايتين على ما قال صاحب الكامل ايضا صار الخمز عكة اوقيتين بدرهم وذكر أن سبب ذلك ان ابا المغيرة المخزومي صار الى مكة فجمع عاملها جمعًا احتمى بهم فصار ابو المغيرة الى المُشاش عين مكة فغورها والى جُدَّة فنهب الطعامر واحرق بيوت اللها للر ذكر ما سبق من سعر الخبير، ومن ذلك أن في سنة أربعين وأربعهاية على ما ذكر صاحب الكامل كان الغلاد والوباء عامًا في جميع البلاد بمكة والعراق والموصل والجزيرة والشام ومصر وغيرها من البلادة ومن ذلك أن في سنة سبع واربعين واربعياية على ما قال صاحب الكامل كان مكة غلالا شديد بلغ الخبر عشرة ارطال بدينار مغوبي ثر تعذّر وجوده فاشرف الناس والحجاج على الهلاك فارسل الله علمهم من الجراد ما ملا الارض فتعوض الناس به فر عاد الحجاج فسهل الامر على اهل مكة قال وكان سبب هذا الغلاء عدم زيادة النيل بمصر على العادة فلمر جمل منها الطعام الى مكة انتهى، ومن ذلك أن في سنة اربع واربعين على ما ذكر صاحب اللامل عُمْ الوباء والغلاء ساير البلاد من الشامر

والجزيرة والموصل والحجاز واليمن وغيرهاء ومن ذاك أن في سنة سحبح وستين وخمسماية على ما وجدت بخطّ جمال الدين ابن البروسان الطبرى بلغ الحب عكة خمسة امداد بدينار ولم يجى مير لا في رجب ولا في شعبان الى أن وصلت جلبتان صدقة مشحونتان من عند صلاح الدين رجمه الله فاحيت المسلمين وفرجت عنهم انتهيء وما عرفت مقدار المدّ المشار اليه هل هو مُدّ الطايف او مدّ اهل جيلة وما والاها الذى يقال له الزبيري وهو الاقرب لانه مدّ المُيّر المشار السيهم وهم الجالبون للميرة الى مكة والله اعلم ومقدار هذا المدّ ربعية وفي ربع الربع المكى الذي يكتال الناس به الان بمكة ويبعد كلَّ البعد أن يكون المدَّ المشار اليه في هذه الحادثة وفيما يذكر من الحوادث المدّ المكي للثرتمة ويسارة الثمور عنه الا أن يكون الدينار المشار اليه ذهبا وهو بعيد والله اعلمر ، ومن ذلك أن في سنة تسع وستين وخمسماية على ما وجدات بخط ابن البرهان ايصا بلغ الحبّ فيها صاع بدينار وصاع الا ربع واكل الناس الدمر والجلود والعظامر ومات اكثر الناس فلما أن كان الثامن والعشرون من جمادي الاخرة وجه الخليفة المستضيء بامر الله امير المومنين بالصدقات لاهل مكة والمجاورين وفرج عناهم فرج الله عنده فر قال بعد أن ذكر المطر الذي كان محة في على السنة وقد تقدم ذكره وجاء في شهر رجب المُيّر وابتاعوا الحبّ ثلاثة اصوع أو مُدّين بلاينار انتهى، والصاع هو الزبيري في ما احسب وهو ربع المد المسكى او صاع طايفي وهو تحو نصف المد المكي وفيه بعد وليس هو الصاع المكي بسلا ريب للشرته ويسارة الثمن والله اعلمرء ومن ذلك أن على رأس سمسة ستماية كان مكة غلاء شديد ووباء ذكر ذلك الشيخ ابو العباس الميورق

لاني وجدت بخطَّه أن القاضي عنمان بن عبد الواحد العسقلاني المكي أخبره انه ولد سنة سبع وتسعين وخمسماية قال وهذا تاريخ غلاء مصر الكبير بقى نحو سنتين فر كان بادره غلاء الحجاز المعروف بحوطة بالحسو سنتين فر امطر الله البلاد فوقع وبالا الميلة سنتين ايصا على رأس الستماية انتهىء ومن ذلك ان في سنة ثلاثين وستماية او في الله بعدها كان مكة غلاة يقال له غلاء أبن مجلى لان الميورق قال فيما وجدت بخطّه بعد ان ذكر فتنة كانب عكة في سنة تسع وعشرين وستماية ثر جاء غلاء ابن مجلى باثر فلك انتهى، ولم يبين الميورق ابن مجلى هذا وهو اميدر كان بمكة من جهة الملك الكامل، ومن ذلك على ما قال ابن محفوظ في سنة تسع واربعين وستماية وقع محكة غلاؤ عظيم واقام الغلاء سنة انتهىء ومن ذلك أن في عشر السبعين وستماية كان بمكة غلاء شديد نكره الميورق لاني وجدت بخطة فاشتد الغلاء من أخر سنة ثلاث في الموسم واستمر سنة اربع وستين وتمادى الى سنة خمس وستسين ما لم يُسْمَع في هذا العصر قط والله وسمعت على بن الحسين يتـذاكر مـع مسعود بن جميل فقالا أن سنة الغلاء اللبير بالحجاز المعروفة بسسنسة حوطة ما دامت وذكر أن فُويْقها كانت الميلة بالطايف والحجاز على راس الستماية فوجدت الغلاء اللبير عصر لما فرغ كانت حوطة ونكر لى في هذا الغلاء سنة اربع وستين شيخ مصرى أن هذا الغلاء اليوم بالحجاز مصاعف على الغلاء اللبير الذي كان بمصر على قرب رأس الستماية أباد عَلَمًا من المصريين واللوا فيه بعضام بعضًا وكنت تنقَّجت من صبر اهل الحجاز وعدم افتصاحهم وكثرة مُروَّتهم في هذه الشدّة فصدّق صلى الله عليه وسلم الايمان في اهل الحجازي ووجدت بخطّه وفي اواخر جمادي

الاخرة سنة خمس وستين وستماية اشتد الخوف على البادية لت.مام قحط السنين عليه وغلاء السعر بالطايف وبلغ السعر في مكة الشعيب ربع وثلممة بديمار وكان في رمضان، وبخطّه ايضا الغلاء الدايم بالجاز سنة ست وستماية، ووجدت بخطّه وقعت زلزلة على تحو ثلث الليسل بالطايف وتقيم غرة ربيع الاول سنة خامس قحط الحجاز سنة ثـمان وستين وستماية أفر جاءت الميلة سنة تسع وستين في ليلة وسنة سبعين، ومن ذلك أن في سنة احدى وسبعين وستماية كان عكة فناؤ عظيم قال الميورق وسمعت الفقية جمال الدين محمد بن ابي بكر التونسي امام بني عوف يقول في آخر رجب سنة احدى وسبعين وستماية قال الـزوار خرج من مكة شرفها الله تعالى في يوم اثنان وعشرون جنازة وفي يوم خمسون جنازة وعد اهل مكة ما بين العم تين من أول رجب الى سبع وعشريين من رجب تحو الف جنازة، ومن ذلك أن في سنة ست وتسعين وستماية كان الغلاء عكة مستمرا لاجل الفتنة الله كانت بين صاحب مكة وصاحب المدينة مع اتصال الجلاب من سواحل اليمن وعيداب وسواكين ذكر ذلك زيد بي هاشم الحسني وزير المدينة النبوية في كتاب كتبه للميورق على ما وجدت بخط فيهم ومن ذلك أن في سنة احدى وتسعين وستماية على ما وجدت بخطّ ابن محفوظ وكانت الحنطة ربع بدينار والربع المشار الية هو ربع المدّ المكي في غالب الظنّ ومن ذلك أن في سنة خمس وتسعين وستماية على ما وجدت بخط ابن الجزري الدمشقى في تاريخه وصلت الاخبار بان الغلاء كان مكة وبالحجاز وان غرارة القميح بيعت بالف ومايتين درهم انتهى بالمعنى باختصار ولم يبين ابن الجزرى الغرارة المشار اليها وجتمل أن تكون الغرارة الشامية ومقدارها غرارتاي مكيتان وتحو نصف غرارة ويحتمل ان تكون الغرارة المكية والاول اقرب والله اعلم، ومن ذلك أن في سنة سبع وسبعماية على ما قال البرزالي في تاريخه كان في وسط عدة السنة عكة غلاة شديد الغرارة الحنطة بالف وخمسماية درهم والذَّرة باكثر من تسعماية وكان سبب الغلاء ان صاحب اليمن الملك المويد قطع الميرة عن مكة لما بينه وبين صاحب مكة حيصة ورميثة ابني ابي غي ولم يزل الحال شديدًا الى ان وصل الركب الرجبي فنزل السعم فر ورد من اليمي السبلات بعد منعها فعاش الناس وكان وصول الركب الرجبي عحكة في رمضان وتوجّهوا من القاهرة في سابع عشريين رجب وكان فيه فرق الفي حمل وراحلة وكان المال في هذه السنة يسيرا جمل من بطن مر ومن الى عروة وغيرة وسبب ذلك قلَّة المطر عكة سنين متوالية انتهى، والغرارة المشار اليها في الغوارة الشامية في غانب ظنّى والله اعلمي ومن ذلك أن في سنة احدى وعشريسين وسبعاية على ما قال البرزالي في تاريخه اشتد الغلاد بالحساز محة وما حولها فبلغ القمح الاردب المصرى مايتين واربعين دركًا واما التمر فعدم بالكلية والأسمان تلاشت حتى قيل ان السمى بلغت منه كل اوقسيدة خمسة دراهم واللحم كذلك المن خمسة دراهم انتهى بالمعنى والوقيمة المشار اليها في في غالب ظنى الوقية المكية ومقدارها رطلان مصريان ونصف رطل ويقال رطلان وثلث والاول هو الذي علية عمل الناس اليوم واظور المشار اليه سبعة ارطال مصرية الا ثلث ويحتمل ان يكون المراد بالوقية الوقية الشامية وفي خمسون درقًا وفيه بعد والله اعلم والبطل المصرى ماية واربعة واربعون درقاء ومن ذلك ان في سنة خدمس وعشرين وسبعاية ابيع القمر الاردب في جُدَّة ساحل مكة عبلغ ثمان عشرة وتسع عشوة درايًا كاملية والشعير بمبلغ اثني عشر نقلت ذلك من خط ابن الجزرى في تاريخه وذكر أن الحدث شهاب الدين المعروف بابي القديسة اخبره بذلك لما عاد من مجاورته بمكة في هذه السندة ومن ذلك ان في سنة ثمان وعشريب وسبعاية على ما قال البرزالي في تاريخه نقلًا عن كتاب عفيف الدين المطرى كانت مكة في غايـة الطيبة والاس والرخاء القمح الاردب باربعين درها والدقيق بثمانية واللحم كل من باربعة درام مسعودية والعسل الهاجر الملي كل من بدرقين والسمن الوقية بثلاثة دراهم والجبي كل منّ بدرهين وبها من الخير وكثرة الجاوريون ما لا يسمع عمله انتهىء والمون المشار اليه هذا في العسسل والجبي ثلاثة ارطال مصرية، ومن ذلك أن في سنة ثمان واربعين وسبع اية على ما قال ابي محفوظ وقع الغلا في الموسم ولم يبين ابن محفوظ مقدار هذا الغلاء والله تعالى اعلم بحقيقة ذلكء ومن ذلك أن في سنة تسع واربعين وسبعاية كان الوباء اللبير محة وغيرها وساير الاقطار وعظم امره بديار مصرى ومن ذلك أن في سنة تسع وخمسين وسبعاية على ما قال ابن محفوظ حصل على الناس الغلاء في الماكول جميعة ولم يبين ابن محفوظ مقدار هذا الغلاء ثر قال ورحلت الحاج جميعها في اليوم الثالث الظهر انتهىء ومن ذلك أن في سمة ستين وسبعاية على ما ذكر ابن محفوظ كان الغلاء مع الماس من اول السنة وخلت مكة خلوا عظيمًا وتفرّق الناس في ساير الاقطار لاجل الغلاء وجُور الْحُكَّام بها انتهى بالمعنى، ومن ذلك أن في آخر هذه السنة على ما اخبرني به من اعتمده من الفقهاء المكيين أن الغرارة الحنطة بيعت عكمة بستين درقيا كاملية بعد وصل العسكر من مصر الى مكة في هدله

السنة وذكر ابن تحفوظ أن بعد وصول هذا العسكر الى مكة اسقط المكس في ساير الماكولات وارتفع من مكة الجور والظلم وانتشر العدل والامان انتهى، وذلك لما اظهره مقدم العسكر الامير جركتمر المارديدي من الامور المقتصية لذلك وقد ذكرنا شيمًا من خبر هذا العسكر في ترجمة محمد بن عطيفة الحسني الذي قدم مع هذا العسكر من مصر الى مكة متولَّياً امرتهاء ومن ذلك أن في سنة ست وستين وسبعاية كان مِكة غلاءً عظيم حصل للناس منه مشقّةٌ شديدة بحيث اكل الناس الميتة على ما قيل وفلك انه وجد عكة حمار ميت وفيه اثر لسكاكين واصيبت المواشى بالجرب وتُعْرَف هذه السنة بسنة أمّر الجرب استسقى الناس بالمسجد الحرام فلمر يسقوا وأحصرت المواشي الى المسححد للاستسقاء وأدخلت فيه ودفعت في جهة باب العرة الى مقام المائلية ثر فرج الله هذه الشدّة عن الناس بالامير يلبغا العرى المعروف بالخاصكي مدبر المملكة الشريفة بالديار المصرية تغمده الله بركته لانه ارسل بقمس فرق على المجاورين عكة وذلك أن بعض خواصة عن أرسلة لعمارة المسجد الحرام عرِّفة ما الناس فيه من الشدّة بمكة فلما بلغه الخبر امر من فَوره بالف اردب تنح طيّب فجُهِّزت الى مكة في البرّ غير ما امر بتجهيزه في الجر وفرِّقت على من بها من الناس احسى تفرَّق وما شعر الناس بها الا وفي معام، ومن ذلك غلاء شديد وقع في سنة شيلات وتسسعين وسبعماية بيعت فيه الحنطة الغرارة مكة خمسماية درهم كاملية واربعين درها واكل الناس ساير الحبوب واختبروها ثمر فرج الله على الناس بصدقة فَح انفذها الملك الظاهر برقوق رحمه الله وحصل في هذه السنة ايصا عصة وبالا وبلغ الموتى فيه في بعض الايام أربعين على ما قيل، ومن ذلك

رخا في سنة ست وتسعين وسبعماية بيعت فية الغرارة الحنطة بسبعين درها كاملية في زمن الموسم، ومن ذلك غلاء كان يمكة في آخر سنة سبع وتسعين وسبعياية بعد الحيم ولم يبلغ مقدار الغلاء الذى كان في سنة ثلاث وتسعين وانما بلغت فيه الغرارة الحنطة بثلاثماية دراها وثلاثين درصاء ومن ذلك غلاء في اثناء سنة خمس وثمانماية بيعت فيه الغـرارة الحنطة بخو خمسماية كاملية والذرة بخو ثلاثماية وخمسين كاملية ودام ذلك ايامًا يسيرة فر فرج الله على الفاس بجلاب وصلت من سواكن وبلغ المن السمون في هذه السنة ماية وخمسين دركاً كاملية والمن المشار اليم اثنتا عشرة وقية وقد تقدّم مقدار الاوقية وقذا اغلا قدر بلغ اليم السمون فيما رايمًا وارخصُ شيء بلغ اليم السمون فيما رايمًا أن يبيع المي السمى بحو ثلاثين دركاً كاملية وخزنة الناس كثيرًا بهذا المقدار وبلغ في بعض السنين في ايام الحج بمنى دون ذلك وبلغني عن بعصص المشايخ انة راى السمن يباع عكة كل من سمى باثني عشر درايا كاملية كل اوقية بدره، قال وخونه الناس كثيرًا بهذا السعر واما القميح فلم يسر بلغ في الرخص ما بلغ في سنة ست وتسعين وسبعاية بيعت الغرارة الحنطة بسبعين درهاً كاملية وبلغني عن بعض المشايخ انه راها بيعت عِكَة باربعين درقيا كاملية وهذا يقرب من الرخص الذي نقلة ابن الجزري عن ابن القديسة واما الذرة فرايناها بيعت عكة باربعين درها ورعا بيعت كل ثلاث غراير نرة بماية درهم كاملية وبتسعين درهاً بتقديم الماه وذلك بعد التسعين وسبعاية وهذا ارخص شيء رايناه في سعر المذرة عِكَة ثَر بِلغت بعد ذلك تحو السنين والسبعين في اوايل هذا القرن ثر ارتفعت عن ذلك في اخر سنة احدى عشرة وثمانماية وبلغت قريبا من

ماية وخمسين فر ارتفع سعرها وسعر الدخي والحنطة والشعير والدقسة وساير الماكولات في اخر سنة خمس عشرة وثمانماية وفي سنة ست عشرة وثمانهاية ارتفاعا فر يعهد مثله لان الغرارة الحنطة بكيل مكة ابيعت في الجلة بعشريين افرنتيا وابيعت بعرفة بأزيد من عشريون كما سياتي بيانه وكان ابتداء مشقة هذا الغلاء على الناس في اخر شهر رمصان عدند استقبال عيد الفطر من سنة خمس عشرة وثماناية بلغ الربع الحب الحنطة في هذا التاريخ اثنى عشر مسعودياً بعد أن كان بثمانية وتحوها فر صار يرتفع قليلًا قليلًا حنى بلغ الربع ثمانية عشر مسعدوديًّا ودامر على ذلك الى الموسم من سنة خمس عشرة وانما بلغ في ذي القعدة من هذه السنة سبعة وعشرين مسعودياً وفي ذي القعدة ايصا من هدنه السنة بيع الربع الحبّ الحنطة بأقل من ثمانية عشر مسعوديًّا عـنــ د وصول المراكب الى مكة من اليمن ولم يكون ذلك الا ايامًا قليلة للر عاد السعر الى الثمانية عشر وأربيد وسبب ذلك ان متوتى امر المراكب الممنية القاضي امين الدين مفلح التركي الملكي الناصري اعزه الله تعالى امر ببيع بعض ما معد من الطعام وارخص في البيع وتصدق ايصا ببعضة أثر ترك لاحتياجة الى ما معه وعند ما حصل هذا النقيص في السعر ترك الامام القُنُوتَ في الصلاة وكان قد قنت فيها شهرًا أو تحدوه وكان ابتداء القنوت في يوم الجعة عشر شوال سنة خمس عشرة ولما وصل الحجاج في هذه السنة تهافتوا على جميع الماكولات فارتفعت الاسعار في جميعها ارتفاعًا فر يعهد مثلة في زمن الموسم وارخص ما بيع الحبّ به بعد تكامل وصول الاعراب من جيلة وغيرها الجالبين للاطعة الى مكة كل غرارة مكية بعشرة افرنتية وذلك في اليوم السادس من ذي الحجمة من هذه السنة فر ارتفعت الاسعار بعرفة ومنى فبيع الدقيق كل ويبدة مصرية بافرنتيين وعشوة دراهم وبافرنتيين وعشرين درها والشعسير كل ويبة بافرنتيين والحبُ كل ربع مُنّ مكي بسبعة وعشريي درها مسعودينة وتستقيم الغرارة من هذا السعر بتسعة عشر افرنتيا وحوها لان الافرنتي كان يماع في زمن الموسم عنى بسبعة وخمسين مسعودياً وخوها والغرارة هي اربعون ربعًا مكيًّا فلمًّا توجُّه الحجاج من مكة بيع الحبُّ الحنطة كل ربع مدّ مكي بسبعة وعشريي مسعوديًا ونهل الافرندي الى خمسيدي مسعوديًا وتحوها والمثقال الذهب الهبرجي الى ستين مسعوديًا وتحوها وتستقيم الغرارة على ما ذكرناه من سعر الحبّ باحد وعشريب افرنتيّا وأزيد وبالمثاقيل بثمانية عشر مثقالاً وبمعت الغرارة في اثر سفر الحجاج في السوى بالمسعى بعشويي افرنتيًا ودام سعر الحبّ كل ربع بسبعة وعشريين مسعوديًا والذهب على ما ذكرنا من السعر الى اثناء الحرم من سنة ست عشرة وثمانماية ثر صار ينقص درهاً ودرهين وشبه ذلك في بقية الحرم وصفى ثر نقص اكثر من ذلك عند طيب النخل وقت الصيف من سنة ست عشرة وثمانماية وبيع الربع في هذا التاريخ بخو عشوين مسعوديًا لاكتفاء كثير من الناس بالبلح فر نزل بعد ذلك الى ستة عشو مسعوديًا وحوها وراى الناس ذلك رخاءً بالنسبة الى ما كان عليه في الموسم سنة خمس عشرة وبعده وهو غلاة بالنسبة الى ما كانوا يعهدونه من السعر في الحنطة وغيرها في اول سنة خمس عشرة والغرارة من حساب سنة عشر باحو من عشرة افرنتية لان صرف الافرنتي في شهر رمصان سنة ست عشرة ستون مسعوديًا وتحرها وفي على ذلك في شهر رمصان من سنة ست عشرة وبيعت الدقسة باثر الموسم كل ربع باثنى

عشم مسعوديا والشعيم عمل نلك والذرة والدخور سعرها يقارب سعب الحنطة من ابتداء الغلام والى تاريخة وبيع التمر باثر المموسم كل من بتسعة مسعودية وربما بيع باكثر من ذلك في الموسم وبيع فيده الارز باربعة افرنتية الويبة والنوى لعلف الجال كل ويبة مصرية بافرنتي وربع ووقع الغلاء في هذا الموسم في الخصر ايصاحتي بيعت البطيخة اللبيه الفرنتي وازيد بعرفة ومنى وهذا شيء لم يسمع به وسبب هدا الغلاء مع المقدور قلَّة الغيث عكة في سنة خمس عشرة وثماناية عمَّا يعهد ولم يصل الى مكة ما كان يصل اليها من الذرة من بلاد سواكن ومن اليمن لغلاء وقع فيهما ولا سيما سواكن فسبب الغلاء فيهما اكل الجراد لزرع بلاد الداع الله جمل منها الذرة الى سواكن فبلغ السعر فيها في هذه السنة سنة ست عشرة وثمانهاية كل غرارة مكيدة فرة يثلاثين مثقالًا نعبًا وهذا شيء لم يعهد مثلة من دعو طويل وسبب الغلاء ببلاد اليمي قلّة الورع بها لقلّة المطر وصار اهل اليمسي واهسل سواكي جلبون الذرة اليها من قرية يقال لها قنونا بقرب حلى ومنها أيضا يجلب ذلك الى مكة وما عرفت أن مثل هذه القرية الصغيرة تهمير اهل اليمن وسواكن فسجان القادر على كل شيء وهو المستول في اللطف وكشف البلاء ووقع بعد ذلك مكة غلاؤ كثير ورخص كبير في ذلك أن في سنة تسع عشرة بتقديم التاء وثماناية كانت الغرارة الحنطة اللَّقَيْمِية المليحة بخمسة افرنتية والغرارة المايية وفي نوع دني من الحنطة باربعة افرنتية وربع والغرارة الذرة بثلاثة افرنتية وبيعت في وادى مصر بافرنتيين وستة دنانير مسعودية وصرف الافرنتي خمسة عشر دينارا مسعودية بالوادى والسهو كل وقية بسبعة مسعودية ويستقيم المو

بأفرنتي وثلث وتحو ذلك واللحم كل من بستة مسعودية والتم, كل من يدرقين مسعوديين وكان صرف الافرنتي مكة باربعة وخمسين مسعوديا وانها زاد قليلًا، ومن ذلك غلاء وقع بعد الموسم من هذه السنة وامتد الى أول سنة عشرين وثمانماية ولم تطل مدَّته وبلغت فيه الغرارة المدرة ثلاثة عشر افرنتياء ومن ذلك رخاؤ في سنة احدى وعشريبي وثماناية في الذرة بيعت الغرارة عكم بثلاثة افرنتية وجدّة بافرنتيسين وربع وبافي نتيين ونصف وبيع في هذه السنة العسل كل سبعة امنان بافرنتي ولم يعهد قبل فلك في العسل من مدة سنين فر غلا سعرة وسعر الذرة في بقية سنة احدى وعشريون وفي سنة اثنتين وعشريون وثمانماية وبلغت فيه الغيازة عكة ثمانية افرنتية وكذا الغرارة الدخن وبلغت فيها الغرارة الحنطة اثنى عشر افرنتية الاربع افرنتي فر نزلت الى عشرة افرنتسيسة ودون ذلك والذرة والدخون لم ينقص سعرها عن الثمانية الافريتية الى جمادي الاولى من سنة اثنتين وعشرين وثمانماية ونسال الله اللطف، ومن ذلك أن في سنة سبع وعشرين وثمانماية حصل عكة وبالا عظيم عام نقل الموتى فيه من كبر اسمه او مكانه يؤيدون على الفين او يقاربون ذلك وكان كثيرًا ما تجتمع من الجنايز عقب صلاة الصبح او العصر سبع أو أكثر وكان يموت في كثير من الايام بضع وعشرييء وفيما أشرنا اليه من هذا المعنى كفاية من امر الغلاء والرخص والوباء عكة وقد خفى علينا كثير من ذلك لعدم العناية في كل عصر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

# الباب الاربعون

ذكر شيء منّا قيل من الشعر في النَّشَوْق الى مكة الشريفة انشدنى امر الحسن بنت مفتى مكة شهاب الدين ابى العباس احد بن قاسم الحرازي اذنًا مشافهة بطيبة ان لم يكن سماعًا قالت انشدنى جدّى الامام رضى الدين ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الطبرى سماعًا قال انشدنا الامام الحافظ ابو بكر محمد بن يوسف بن مسدى لنفسة قصيدة اولها

سقى تهامة ما تَهُمى السحاب به سحا بسح وهتان بتهتان وانشدنى خالى قاضى الحرمين محب الدين النويرى سماعًا بالمسحد الحرام ان القاضى عز الدين عبد العزيز بن القاضى بدر الدين ابن جماعة الشافعى انشده سماعًا قال انشدنى والدى لنفسه وانشدنى عليا الامامان ابو احد ابراهيم بن محمد اللخمى وابو الفوج عبد الرحى بن احد العزى اننا عن القاضى بدر الدين محمد بن ابراهيم ابن جماعة قصيدة اولها

ما بال قلبى لا يقتر قدراره حتى يُقصى من منى اوطاره وانشك الرئيس شهاب الدين احمد بن الحافظ صلاح الدين خليك ابن كيكلدى العلامى بقراتى عليه في المسجد الاقصى بالرحلة الاولى ان الاستان ابا حيان محمد بن يوسف الاندلسى المحموى انتشك لنفسه قصيدة نبوية على وزن بانت سعاد فقال فيها

واذا قصيت غزاة فاتنف عبلاً للحج والحج للاسلام تكييل وانشدنى العلامة الاديب المقلق برهان الدين ابراهيم بن عبد الله بن محمد المعروف بالقيراطى لنفسه اجازة من قصيدة وانشدنيها سماعً قاضى مكة جمال الدين محمد بن عبد الله ابن ظهيرة عن القيراطى

ثر انشات من جفوني سحما الى نثر كالدر من انشامى والاشعار في التشوَّق الى هذه المشاعر الشريفة كثيرة ونسال الله ان يجعل اعيننا بدوام مشاهدتها قريرة الله

وقد انتهى الغُوض الذي اردنا جمعه في قدا اللتاب ونـسال الله ان يجنل لنا فيه الثواب عحمد سيد المرسلين وآلة وحجمة الاكرمين قال مولَّفه محمد بن احد بن على الحسنى الفاسى المكى المالكي الحُـمَــ الله رشده واتخم قصده كنت الفت هذا الكتاب على وجه اخصر من هدا ثر زدت فيه امورًا كثيرة مفيدة تكون تحوًا من مقداره اولا وزدت في ابوابه سنة عشر بأبا لاني استطلت الباب الاخير منه اولاً وهو الـباب الرابع والعشرون فجعلته سبعة عشر بابأ فصارت ابوابه اربعين بابأ ولم نخل بابًا منها من زيادة مفيدة واصلحت في كثير منها مواضع كثيرة وظهر لي ان غيرها اصوب منها وذكرت في بعض الابواب ما كنت ذكرته في غيره مع الاعراض عما ذكرته في الماب الذي كان فيه لما رايت في ذلك من المناسبة وكان ما زدت فيه وما اصلحته فيه وما ذكرته في بعض الابواب معرضاً عن ذكرى له في غيره وجعلت للباب الاخير من التاليف الاول سبعة عشر بابًا بعد خروج التاليف المختصر الاول من يدى الى ديار مصر والمغرب واليمون والهند ولاجل ذلك يعذر على ان اضع فيه ذلك، وكان اختصاري المختصر الاول في اخر سنة احدى عشرة وثمانماية والزيادات فيه والاصلاح فيه في اوقات متفرقة من سنة اثنتي عشرة وثمانماية وفي سنة ثلاث عشرة وثمانماية وفي سنة اربع عشرة وثمانماية وفي سفة خمس عشرة وثمانماية وفي سنة ست عشرة وثمانماية؛ وما زدته في سنة خميس عشرة وست عشرة اكثر ما زدته في ما قبلهما بكثير وفي سنة ست

عشرة جعلت ابوابه اربعين باباً وزدت فيه فوايد كثيرة ايصا في المحرم وصفر من سنة سبع عشرة وثمانهاية بهكة وزدت فيه في شوال وذي المقعدة من السنة المذكورة فوايد كثيرة بمرسي جزيرة كَمَرَان وفيما بينها وبين باب المندب من البحر الملح ببلاد اليمن وزدت فيه في بقية هذه السنة وفي سنة ثمان عشرة وفي سنة تسع عشرة فوايد كثيرة ايضا وانا حريص على ان الحق فيه ما يناسب من المتجدّدات ومن الفوايد واسال الله تيسير ذلك واظنّ أن الزيادة فيه ثقل جدّاً لان غالب ما زدته فيه الخدنة من كتاب الفاكهي فاني لم اطفر به الا بعد ذلك ومن تاريخي فيه المستمى بالعقد الثمين في تاريخ البلد الامين لما فيه من اخبار ولاة مكة وقد اخذت من هذا الكتاب ومن كتاب الذي فيه ذكر ولاة محة في الاسلام وقد اخذت من هذا الكتاب ومن كتاب الفاكهي ما يناسب ان يذكر في هذا الكتاب ونسال الله تيسير القصد والتوفيق فيه للصواب انده في هذا الكتاب وسلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الانام ورضى الله عن كريم وهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الانام ورضى الله عن الله والمحابة ثهاة الاسلام، وحسبنا الله ونعم الوكيل ه

هذا لفظ المولف رحمة الله عليه ورضوانه بحروفه ومن نسخته نقلب جميع نالك في عشرين يومًا اخرها يوم الخميس ثاني عشرين شوال سنة تسع واربعين وثمانماية بمنزلنا بمكة المشرفة وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم، وكان الفراغ من كتابته على يد فقير عفو ربه القدير محمد بن عبد القادر القباني المصرى عفا الله عنه بهذه وكرمه وغفر له ولوالدّيه ولمن كتب باسمه في تاريخ يوم الاربعاء رابع عشر ذي القعدة الحرام عام خمسة وثلاثين رتسماية ه



#### بسم الله الرتن الرحيم وبه نستعين

الحدد لله الذي اسبعُ على اقبل مكة عجاورة بيته الامين موادّ الفصيل والنعيه وجعله الله وخاصَّته نخرًا له وتنويها بشانه لما اقتصَّتُه الحكم، وخص من شاء منه بباهر العز والجلال ودفع عنه كل بوس ونقمه وحماة عَزِيدَ العناية والشرف فصار له جارًا وجارُ الله جدير بوافر الانعام والخُرمَّهُ الحده على انتظامي في هذا السلك واشكره على تفصلاته الجُمَّهُ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي اكرمنا جَيْر نبي كُنَّا به اكوم أُمُّهُ واشهد أن نبيِّنا مُحمَّدًا عبده ورسوله المبعوث من هذه البقعـعــهُ المظهرة للشف غياهب الشكِّ والظلمَهُ علَّى الله وسلَّم عليه وعلى أله والحابه السادة الايّهُ الذين ناصروه وظاهروه على عدوّه وقاموا في مصالحه بأَعْلَا فَهُ اللهِ عَلَى اللهُ والرَّبِين مقرونَين بعظيم البركة والرحَّمْ ١٤ أمًّا بَعْدُ فيقول الفقير الى عَفْو الله ولطفه الخفيُّ محمد جار الله ابني ظُهَيْرَةَ الْقُرَشِّي المكِّي الْحِنفيُّ اعلم انه لا يَحفي على كلِّ عاقصل من نوى الالباب السليمة والافكار الرايقة الحسنة المستقيمة أن اللعبة الشريفة افصل مساجد الارض وانها بيت لله الحرام، وقبلة لجيع الانام، وأن مكة المشرفة في البلد الامين، ومسقط راس سيّد الموسلين، واهلها هم خاصَّهُ الله من البشر، الخايزون نهاية الشرف والفاخر والظفر، والمسجد الحرام فصله لا ينكر طوى وما من فصايلة لد يول ينشر والادلّة على ذلك في اللتاب والسُّنَّة اكثر من أن تحصى واعظم من أن تستقصى وقد تَصَدّى للتائيف في فضايل مكة واخبارها جمع كثير من فصلاء المتقدمين اجلُّهم الامام المتقى ابو الوليد الازرق تغمّده برجته، ومن المتاخّريين

السيد العلامة المحورة القاضى تقى الدين الفاسي المالكسي بسوَّاهُ دار كرامته، وهو المعول عليه فانه رحم الله تعالى قد اغرب وابدع، واتى في موِّلُفه شفاء الغرام ومختصراته عا يشفى وينفع واظهر في نلك جمللًا من المحاسي والمفاخر وان كان للمتقدّم عليه فضل السبق والتّأسيس فكم ترك الاول للاخر، غير أن الجيع رحمام الله تعالى قد اطالوا الللام وبالغوا في الاشهاب، ونشروا العبارة وبسطوها في جميع الكتاب، حيت من اراد الاحاطة بذلك بحتاج الى استيعاب جميع المُولِّف مع كبر الحجم ليقف على ما فناك ورعا قدم بعضهم ما بحسن تاخيره واخر ما جسن تقديمة وتقريره، ومن جنب الى هذا الغرض وذكره ضمنًا ارباب كُتُب المناسك في اوايل مناسكم فنهم من اوسع العبارة واطال بما يمكس ان يدرك بأدَّني اشارة ومنهم من مال الى الاجاز والاختصار ومع نالك فلم تسلم عبارته من التكرار، وبعضام ضيق العبارة جدًا، حيث انه فكر فلك في نحو ستّ ورقات عدًّا، فأخَلَّ حينيد عا تَعين ان يذكر، واضرب صفحًا عن امور وجب ان تُثبت وتُشهر علمًا وجدتُها على ما وصفتُ ولم اقف على مولف متوسّط في ذلك يدلُّ على المقصود، ولا ظفرت بتعليق مفرد يكون جامعًا لما هو في اسفار علماء هذا الشان موجود، احببت أن اجعل بعد الاستخارة تعليقًا لطيفًا غير مختصر مُحَلَّ ولا مطول عُلَّ يكون عُدَّةً للقصَّاد عالمًا به أن شاء الله تعالى سبيل التوسُّط والاقتصاد، لقصور الهمم في هذا الزمان عن مطالعة المطولات، ومراجعة المبسوطات اجمع فيه ما تفرق من منتور الليلام واضمر كلّ لفظ الى مناسبة ليحصل كمال الالتيام، ولما أن التاليف في كذا الوقت ليس الا هو كما قال بعصهم جمع ما تشتَّك، ورمَّ ما تفتَّك، مع زيادة فروع فقهيّة واحاديث نبوية واثار ضويّة وفوايد كثيرة ولطايف غزيرة مع تحرير عبارة وتقرير اشارة مثبتًا ذلك على قدر الفتوح حسبما هو موجود في الاسفار مشروحًا معزيًا كل قول غالبًا الى قايلة ومبينة لطالبه وسايلة ليكون لواقف علية عهدة واخرج بذلك عن الدرك والعهدة وما فئح الله به من كلامي على سبيل البحث يزية بقولى في اوله ما صورتة اقول او بحث وفي اخرة انتهى اى والله الموفق بالقلم الاجمء وشرطت ان لا يخلّ الناسخ بذلك ليتميّز عن كلام الغير هذا مع اعترافي بكساد البصاعة وعدم التقدّم في هذه الصناعة فشرعت مجتهدًا في ذلك طالبًا من الله في ذلك تيسير تلك المسالك وسمية

## الجامع اللطيف في فضل مكد واهلها وبناء البيت الشريف

ورتبته على مقدّمة وعشرة ابواب وخاتمة المقدمة في فصل العلم الباب الاول في مبدا امر اللعبة الشريفة وبيان فصلها وشرفها وما ورد في ذلك من الايات والاحاديث والاثار وما سبب تسميتها كعبة وتسميتها بالبيت العتيق الباب الثاني فيما ورد في فصله من الايات الشريفة والمجايب الباهرة المنيفة في زيادة تعظيم هذا البيت الشريف وما ورد في فصل المقام وما سبب تسميته بذلك وفيه فصلان الاول في ذكر الحجر الاسود وما ورد فيه من الاحاديث وسبب تسميته الاسود والفصل الثاني في ذكر الملتزم وما ورد فيه ألباب الثالث فيما يتعلق ببناء اللعبة الشريفة ودكر شيء من الاحاديث وسبب تسميته الاسود والفصل الثاني في ذكر وعدد بناء مراتها وفيه اربعة فصول الاول في الكلام على البيت المعرور وذكر شيء من فصل جلّه على سبيل الاستطراد الثاني في ذكر كنز اللعبة والكلام فيه الثالث في الكلام على دخول اللعبة الشريفة وما ورد في ذلك

الرابع في تثوّب دخولها وتخليفهاء الباب الرابع في الللام على كسوة اللعبة الشريفة وتطيّبها وفيه فصل في الللام على سدانة البيت، الباب الخامس في فصل الطواف بالبيت والطايفين به وفيه ثلاثة فصول الاول في النظر الى البيت الثاني في بيان المواضع الله صلى فيها رساول الله صلعم الثالث في بيان جهة المصليين الى القبلة من ساير الافاق، الباب السادس في فصل مكة شرفها الله تعالى وحكم الجاورة بها، وفيه ثلاثة فصول الاول في افصليتها على المدينة الثاني في افصلية قبر الرسول صلعم على ساير البقاع الثالث في ذكر اسماء مكة المشرفة، الباب السابع في فصل الحرم وحرمته وفصل المسجد الحرام وخبر عمارته وفيه خمسة فصول الاول في ذكر الايات المختصّة بالحرم الثاني في الللام على تعريف المسجد الحرام وفيه ذكر شيء من خبر الاسراء على سبيل الاستطراد الثالث في ذكر عمارة المسجد الحرام الرابع في خبر عمارة الزيادتين اللتين به وذرعه وذكر المناير الحامس في كيفية المقامات الله بالمسجد في الحرام وبيان مواضعها وحكم الصلاة فيها وما في المسجد من القبب والابنية وعدد ابواب المسجد الحرام الباب الثاس في فصل اهل مكة وشرفالم وما ورد في ذلك وفيه فصل واحد يتعلَّق بذكر نسب سيَّدنا رسول الله صلعمر ونسب المحابة العشرة ونكو شيء من مناقب قريسش وشرفهم وفصلهم الباب التاسع في ذكر مبدأ بير زمزم وفصل ماءها وانصليته وخواصّه وفيه فصلان الاول في ذكر اسماعها الثباني في اداب الشرب منهاء ألباب العاشر في عدد امرأه مكة وعددهم من لدن عهد الذي عم الى يومنا هذاء الخاتة نسال الله حسى الخاتة في ذكر الاماكي الله يساخب زيارتها عكة وحرمها وخارجها من المواليد والدور والمساجد والجمال والمقابر سايلًا من كرم الله ولطفه أن يهديني الى الطريق السوآء وجعلني من اخلص النبية في العبل وانها للل أمرى ما نوى مستعيمًا به فيما أردت موملًا من خصله اتهامه حسبما أردت وقصدت وهو الموفق للصواب واليه المرجع والمأب الله المرجع والمأب

#### المقدمة

في فضل العلم الشريف واهله وطالبيه

وما مرد فيه من الايات العظيمة والاخبار اللرية والاثار الجسيمة اعلم أن العلم شبف للانسان، وفخر له في جميع الازمان، وهو العنو الذي لا يبلي جديده واللذ الذي لا يفني مزيده وقدره عطيم وفصله جسيم عقل الله تعالى انها يخشى الله من عباده العلماء برفع العلماء على الفاعلية اي انها يخاف الله من عدفه حق معرف مته وهم العلماء وقُرِيُّ في الشواتُ برفع الاسم الشريف على الفاعلية ونصب العلماء على المفعولية وهذا مروى عن جماعة من العلماء منه امامنا أبو حنيفة رضه وحينيذ فالمراد بالخشية الاجلال فيكون المعنى على هذا أنما جبل الله من عباده العلماء، وقل تعالى شهد الله انه لا اله الا فو والملاكة واولوا العلم قايمًا بالقسط الاية فقرنهم بالملايكة، فر عطف شهادتهم على شهادته وميزه من بين ساير الخلق وفصلا على جميع الناس بقولة تعالى وتلك الامثال نصربها للناس وما يعقلها الا العالمون ومن على ساير البشو بقوله تعالى وعلمك ما فر تكي تعلم وكان فضل الله عليك عظيماء فر قال تعالى تنهيهًا بشار العلماء وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا أباء كم وقال تعالى علم الانسان ما لم يعلم، وقال تعالى في جواب اللفار حين سالوا وما الرحين

الرحين علم القوان خلق الانسان علمه البيان، وقال تعالى في حـق العلماء قبل على يستوى الدين يعلمون والذيبي لا يعلمون، وقال الله تعالى يرفع الله الذيبي آمنوا منكم والذيبي اوتوا العلم درجات قال بعض المفسريبي وفعتها تشمل المعنوية في الدنيا جسي الصيت وعلو المنزلة والحسية في الاخرة بعلو المنزلة في الجنّة، وقال تعالى وقُل ربّ زدني علماً وجه الدلالة أن الله تعالى لم يامر نبيه بطلب الازدياد من شيء الا من العلم، ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وفي بعض الكتب المنزلة يقول الله أنا الذي خلفت الخلق والقلم وعلمت الناس البيان، وأما ما جاءت به السُّنَّةُ فاكثر من أن جاط به في ذلك ما روى عن أنس بن مالك رضه قال قال رسول الله صلعم طلب العلم فريصة على كلّ مسلم وطالب العلم يستغفر له كلُّ شيء حتى الحوت في الجرء وروى عطية العوفي عن الى سعيد الخدري رضة قال قال رسول الله صلعم من غدا لطلب العلمر صلَّت عليه الملايكة وبُورك له في معيشته، وعن ابي المردآه رضه قال سمعت رسول الله صلعم يقول من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنّنة وفي رواية سهّل الله له به طريقًا الى الجنّة وان الملايكة لتضع اجتحتها لطالب انعلم لرضاها له ما يصنع ول بعض العلماد المراد بوضع الاجاحة التواضع على جهة التشريف وقيل على الحقيقة تضع اجتحتها لهم فيمشون عليها ولا يدركون فلك للطافة اجسادهم وهنة صلعم انه قال العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارًا ولا درها ولكن وردوا العلم في اخذ به فقد اخذ بحظ وافرء وعن ابي اسحاق المُزَى يرفعه الى النبي عم انه قال يقال للعابد يوم القيامة ادخل الجنة ويقال للعالم قف واشفع لمن شيت، وعنه صلعم انه قال العالم والمتعلم كهذه

من هذه وجمع بين المستحة والله تلمها شريكان في الاجر ولا خير في ساير الناس بعدى وعنه صلعم أنه قال اغد علمًا أو متعلَّمًا أو مستمعلًا او محبَّما لذلك ولا تكور الخامس فتهلك وعن الى ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلعم مسملة واحدة يتعلَّمها الموس خير له من عبادة سنة وخير له من عتق رقبة من ولد اسماعيل، لطيفة تخصيص اولاد اسماعيل بالذكر دون غيرهم قيل للونهم افصل اصناف الامم فان العرب افصل الامم فر افصلهم أولاد اسماعيل وقيل أن أولاد اسماعيل فر يجر عليهم رق قبل الاسلام، وعن الى أمامة رضة عن الذي صلعم انه قال من غدا الى المسجد لا يريد الا أن يتعلّم خيرًا له أو يعلمه كان له كأجر حاج تامًّا جَنه رواه مسلم، وعنه صلعم انه قال فصل العالم على العابد كفصلي على ادناكم وفي الترمذي فقية واحد اشد على الشيطان من الف عابد، وعنه صلعم انه قل يشفع لله يوم القيامة ثلاثة الانبياء ثُرُّ العلماء ثر الشهداء قل بعض الفصلاء اكوم الموتبة في متوسَّطة بين النبوة والشهادة اقول في العطف بثُمَّ ادلُّ دليل على افصليهُ العلماء على الشهداء كما لا يخفى على من عرف الحكم النحوى في ثُرُّ انتهيَّء وفي الفايق عنه صلعم تعلموا العلم وعلموة الناس وفيه ايصا تعلموا العلم واعملوا به وفيه تعلموا العلم قبل ان يرفع وفيه تعلموا العلم . وكوذوا من اهله وفيه أن أهل الجنّة ليحتاجون ألى العلماء في الجنية كما يحتاجون اليهم في الدنياء لطيفة من الاحتياج الى العلماء في الجنة انه اذا دخل اهل الجنة اليها يعطيهم الله جميع ما يتمنونه ولا يزالون يتمنّون باذن ربُّم حتى تلجز عقولهم وتدبيراتهم عن الاماني لانهم نالوا كُلُّما ارادوا من المعيم فيقول الله سجانه وتعالى بعد فالك كلُّه تهدُّوا

فلا يعرفون ما يتمنّون فيرجعون حينيف الى علماء هم فيسالونه ها يتمنّون فيستنبطون لهم اشياء من اسرار الله تعالى فيتمنّونها كذا في حادى القلوب الى لقاء المحبوب لابن المُلقّن الشافعي رحمه الله والاحاديث في ذلك كثيرة جدًّا وهذا بعض من كلّ وقال بعض الفصلاء العلم امان من كيد الشيطان وحرز من كيد الحسود ودليل العقل ولـقـد احسن من قال

ما احسى العقل والمحمود من عَقَلا واقبح الجهل والمذموم من جَهَا فليس يصلح نطق الموه في حدل والجهل يفسده يومًا اذا سُدُلًا والعلم الشرف شيء قاله رجلً من لم يكن فيه علم لم يكن رَجُلا تعلم العلم قاله رجلًا علم العلم قد عَها لم يكن رَجُلا تعلم العلم واعبل يا اخبى بسه فانعلم وزيرة والعقل دليلة والعلم وقال بعض الحكاء العلم خليل المومن والحلم وزيرة والعقل دليلة والعبل قايدة والوفق والدة والبر أخوة والصبر امير جنودة، وقال بعض الحكاء لمثقال فرة من العلم افصل من جهاد الجاهل الف عام، وقال الامام الشافعي الاشتغال بالعلم افصل من صلاة النافلة، وقال ليس بعد الفرايض افصل من طلب العلم، وقال بعض العلماء العلم نور يهتدى به الحايد وفي معناة انشدوا

بالعلم تحيى نفوس فظ ما عرفت من قبل ما الفرق بين الصدق والمَين العلم للنفس نور يستدل به على الحقايق مثل الندور للعبين العلم فانك وقال الزبير بن الى بكر كتب الله الى من العراق يا بنى عليك بالعلم فانك ان افترقت اليه كان مالاً وان استغنيت به كان جمالاً وانشد في معناء العلم مُبلغ قوم فروق الشرف وصاحب العلم محفوظ من التلف يا صاحب العلم مُهلاً لا تُدَنّسه بالموبقات في العلم من خَلف

العلم يرفع بيتا لا عَلَا لَهُ والْجَهِلَ يَهْلَمُ بِمِنَ الْعَزِّ والشَّرَفِ وقال بعض الفصلاء ينبغى لكل عاقل أن يبالغ فى تعظيم العلماء ما المكن ولا يُعْدَّ غيرهم من الاحياء وقد أجاد من قال

ومن الجهالة ان تعظّم جاهلًا لصقال ملبسة ورونق نَقْشه واعلم بان النبر في بطن النّرَى خاف الى ان يَسْتَبين بِمَيْشه وقصيلة الدينار يَظْهِ سرُّها من حكّة لا من ملاحة نَقْشه وقل ابو طالب المكى في قوت القلوب جاء في الخبر ان الله تعالى لا يعدر على الجهل ولا يحلّ للجاهل ان يسكت على جهله ولا يحلّ للعالم ان يسكت عن علمه وقد قل سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم يسكت عن علمه وقد قل سبحانه وتعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، وقل سيّدى الشيخ سهل بن عبد الله التّشترى رضى الله عنه واعاد على من بركانه ما عصى الله بعصية اعظم من الجهل وما اطبع عنه واعاد على من بركانه ما عصى الله بعصية اعظم من الجهل وما اطبع قل الله بعثل العلم، وقل رضه قسوق القلب بالجهل اشدٌ من قسوته بالمعاصى، قل الشيخ محمد بن على المنهاجى رجمه الله قلت والله اعلم ولها وقيدل في قل الشيخ محمد بن على المنهاجى رجمه الله قلت والله اعلم ولها وقيدل في معنى ذلك

عاب التعلّم قوم لا عقول له وما عليه انا عابسوة من ضسور ما صرّ الصحى والشمس طائعة ان لا يراضوها من ليس نا بصر وقال على كرم الله وجهه العلم خير من المال العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والعلم يزيد بالانفاق والمال ينقص بالنفقة، وعنى ابن عباس رضى الله عنهما انه قال خير سليمان بن دواد صلوات الله عليه بين العلم والملك والمال فاختار العلم فاعطى الملك والمال معدى وقال الامام مالك بن انس رضة ليس العلم بكثرة الرواية انما العلم نور

جعاله فى قلب من يشاء وقال بعض الحكية ليت شعرى اى شى ادرك من فاته العلم، واى شى فات من ادرك العلم، وما احسى ما قيل مع العلم، فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فاكشف كلّ من عنده فهم، فغيه جلاء للقلوب من العبى، وعون على الدين الذى امره غنم، فخالظ فغيه جلاء للقلوب من العبى، وعون على الدين الذى امره غنم، ولا تعدون وإق العلمر واصحب خياره، فصحبته وزين وخلطته غنم، ولا تعدون عينك عده، فاذه بجوم هدى ان عاب نجم بدا نجم، فوالله لو لا العلم ما اتضح الهدى، ولا لاح من غيب الامور لنا رسم، وعن ابن المبارك انه قل لا يزال المرء علما ما ما الما ما العلم فاذا طلق انه قد علم فقل جهل، وعن عثمان بن الى شيبة قال سمعت وكيعًا يقول لا يكون الرجل علمًا حتى يسمع عن هو استُ منه وعن هو مثله وعن هو دونه وعدى ابن حتى يسمع عن هو استُ منه وعن هو مثله وعن هو دونه وعدى ابن مسعود رضه انه قال مُنْهُومان لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا وها لا يستويان اما طالب العلم فيزداد رضى الرحى واما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان، ثر قوا انها يخشى الله من عباده العلماء ان الانسان ليطغى ان راه يستغنى، وما احسى قول بعصه

ما الفخر الا لاهل العلم انه على الهدى لمن استَهْدَا أَدلَه وَقَدْرُ كُلّ امرة ما كان بُحْسنده والجاهلون لاهل العلم أعْدَاء ففُرْ بعلم تعش حيّا به ابداً فالناس موتى واهل العلم احياء وقيل للحصين بن الفضل رضة هل تجد في القران من جهل شيمًا عاداه فقال نعم في موضعَيْن قوله تعالى بل كذبوا بما لم جيطوا به علمًا وقوله تعالى واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم وقال يحيي بن معاد الرازى رضة العلما أَرْأَفُ بأمّة محمد صلعم وارحم عليه من آباءهم وامهاتهم وذلك ان آباءهم وامهاتهم وامهاتهم والها والعلماء

جفظوناهم من نار الاخرة وشدايدهاء وقال سفيان الثورى رضه المجايسب عامّة في اخر الزمان اعمر والنوايب طامّة وفي امر الدنيا اطمّ والمصايب عظيمة وموت العلماء اعظم وان العالم حياته رجة لامة وموته في الاسلام ثلمة، وعن معان تعلَّموا العلم فإن تعلَّمَه حسنة وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيج والجن عنه جهاد وتعليمه من لا يعلمه صدقة وبذله لاعلم قربة، وعن الى هريرة رضه قل باب من العلم نتعلمه احب الينا من الف ركعة تطوع وعن عمر رضم قال موت الف عابد قايم الليل صايم النهار اهون من موت العالم البصير جلال الله وحرامه، والللم في هذا يطول ولختم هذا القنوع بحديث النووى ورد في الصحيحين عن عمرو ابي العاصى قال سمعت رسول الله صلعم يقول ان الله لا يقبض العملم انتزاعً ينزعه من الناس ولكور يقبض العلم حتى لم يبق علم اتخذ الناس روسا جهالًا فسملوا فافتوا بغير علم فصلوا واصلواء وهذا التعليبق لا يحتمل اكثر من هذا وفيما ذكرته مقنع اللهم اني اسالك تجاه نبيك محمد صلعم ان ترزقني علمًا نافعًا وتختم لي بالخير وتحشوني في زمرة من ذك تهم بقولك تبارك اسمك فاولايك مع الذين انعمر الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسور اولايك رفيقاً امين يا رب العالمين ١

#### من الباب السابع

ذكر ما في المسجد الحرام من القبب وغيرها

فيه الان قُبَّتان كبيرتان متقاربتان جدًّا الى جانب بير زمزم من جهة الشرق احداها وفي الله تلى زمزم معدَّةً لمالح المسجد كالمصاحف

والربعات والموقوفة وحفظ الفوانيس والشمع والشمعدانات النحاس والمسايع النحاس واللواسي الخشب اللة قرفع عليها الرباع وما اشبه فالك من الاشياء الموقوفة لمصالح المسجد الحرام ولم اقف على ابتداه عمارتها متى كانت وقد جدَّدها الناصر العباسي وكانت موجودة قبلة وذكر الفاسي رحمه الله ما يدلُّ على انها قديمة لانه نقل عن ابي عبد ربَّه انه نكرها في العقد وأبي عبد ربه توفى في سنة ثمان وعشريي وثلاثماية ونقل ايصما عن أبن جبير أنه ذكر هذه القبَّة في أخبار رحلته وذكر أنها تُنسَّب لليهودية ولم يبين سبب عده النسبة، والقبة الثانية في سقاية العباس وخلف سقاية العباس ملاصقًا لجداره محلَّ لطيفٌ مسقوف فيم الات الوقادة كالعيدان الله تنزل بها القماديل ويسرج بها وكالقصب المجوف الذي يطفي به المصابيج وبعض شيء من الزيت الذي يحتاج اليه لوقيد الشهر وبعض شيء من القماديل الزجاج والحراريق الله توقد على المقامات في الليالي المباركة كليلة اول المحرم وليلة العشو منه وليلة النصف من شعبان وليلة العيد واوايل الشهورة ومنها في المسجد الحرام بير زمزم ومحلّها تجاه الحجد. الاسود في محلّ مرخم عليه سقف وفوقه ظلّة مسقّفة بالخشب المزخرف وفوقه جملون بقبة في الوسط مصفح بالرصاص وقد جدد ذلك في عام ثمانية واربعين وتسعماية على يد الامير خشقلدي كان ابدله تجديدا حسنًا وفي هده الظلَّة خزانة لطيفة فيها مناكيب زجاج لمعرفة اوقات الصلوات والى جانبها مزولة يعلم بها الماضى والباقي من النهار، وفي هذه الظلمة يونن رديس الموذنين ويملغ خلف امام الشافعية في الصلوات الخمس، وفي زيادة باب أبراهيم حاصلان مسقوفان بابهما من نفس الزيادة معدان لحفظ حشاب المسجد المتكسرة والمناير الداثرة والرصاص المتقلّع وغير ذلك من الانقاض غيرًا في حدود عامر سبعة عشر وتسعيلية او في الذي قبلة في زمن السلطان الغورى على يد الامير خير بك العلامي المعروف بالمعيارة هذا في المسجد الحرام ثمّا اعدّ لمصالحه وقدا العلامي المعروف بالمعيارة هذا في المسجد الحرام حاصلان كبيران في زيادة دار الندوة على يسار النازل من باب سُويَّقة احد ابواب المسجد الحرام احدثهما الجناب اللريم ذو الهمّة العظيمة والراي المستقيم الامير خشقلدي اعرق الله جنابة واجزل اجرة وثوابه وكان مبدأ عمارتهما في شهر رجب عام تسعة واربعين وتسعيلية وكانت عمارتهما في هذا المحلّ في غلية الصواب لان محلّهما كان بع دَكَة عالية وربما يحصل فيها اوقد حصل في المفاسد ما الله اعلم به فانصان ذلك المحلّ بعمارة هذين الحاصلين وزال ما يتوقّع من المفاسد وتقل الزيد المتعلّق بالمسجد من محسلة الأول السذى كان خارج المسجد الى احد هذين الحاصلين وصار ذلك احفظ له كلّ هذا بهمّة الامير المذكور وحسى راية جزاه الله حَبرًا والد اعلم ش

#### من الباب الثامن

اعلم ان قريشًا ثلاثة اصناف صنف منه قريش الاباطح ويسمون ايصا قريش البطاح وصنف منه قريش الظواهر والصنف الثالث ليسوا من الاباطح ولا من الظواهر، اما قريش الاباطح فبنو عبد مناف واسد بن عبد العزى بن قصى وزهرة وتيم وبنو شخروم وبنو سهم وجُمَح وعدى وبنو حسل بن عامر بن لوى وبطنان من بنى الحارث بن فهر، واما قريش الظواهر فبنو الأَذْرَم بن غالب وبنو محارب وبنو فهر الا بطنين وبدو معيص بن عامر بن لوى، واما غير هولاه من قريش فليسوا من الاباطمي ولا من الظواهر وذلك لانه خرجوا من مكة فتنخوا عن البلاد منه سامة بن لوى وقع بغيان وجُشَم بن لوى وهو خزيمة وقع باليمامة فه في بنى هوّان من عنوة وبنانة في شيبان وه بنو سعد بن لوى وه في شيبان وبنو الحارث بن لوى وه ايضا في بنى الى ربيعة بن دُهُ ل بن شيبان وبنو الحارث بن لوى وه ايضا في بنى الى ربيعة بن دُهُ ل بن شيبان وانها سُمّوا الاباطيح لان قُصيّا ادخله معه في بطي مكة واقام الاخريين بالظواهر، ثم اعلم أن طبقات العرب ستّ شعب وقبايل وعبارة وقصي وبطون وانحاذ وفصايل نخزية شعب وكنانة قبيلة وقريش عبارة وقصي بطي وهاشم نحذ والعباس فصيلة وسهيت شعوباً لان القبايل تشعبت منها والشعب بفتح الشين والعبارة بفتح العين المهملة وفي معالم التنزيل قبيل أن الشبوب من المجمد والقبايل من العرب والاسباط من بسني السرايل نتهيء قال القرطبي في تفسيرة وقد نظمها بعصهم فقال

قبيلة قبلها شعب وبعدها عارة ثر بطن تلوه فخين وليس يووى الفتى الا فصيلته ولا سداد له ما له قدده

### الباب العاشر

فى ذكر امراء مكة من لدن عهد الذي صلعم والى تاريخ وقتنا هذا وهو عام تسعة واربعين وتسعيلية وهذا المولف وان كنتُ وضعتُه لبيان فصل مكة فقد يذكر الشيء بالشيء تكثيرًا للفايدة وهذا الفرع لم يتصدّى لجعم احد كما ينبغى سوى العلامة تقى الدين الفاسى رجم الله فاحببت ان اذكر ما ذكره وازيد من حدث من بعده من امراء مكة الى يومنا هذا ليصير هذا المولف جامعًا مغنيًا عن مطالعة غيره من المطولات مع توسط العبارة وعدم

الاختلال باحد عنى عدّه الفاسى مع زيادة الايضاح والله وتى التوفيدين، فقد نقل ابن ظهيرة في هذا الباب ما ذكر الفاسى من اخبار ولاة مكة في الباب السابع والثلاثين من كتابه مختصرًا ثم قال

واستمر السيد بركات بعد موت الفاسي على ولاية مكة الى أثناء سنـة خمس واربعين وتماماية فعول عن فلك ثر وليها اخوه السيد على بن حسن وكان بالقاهرة فوصل مكة يوم السبت مستهل شعبان واستمر متولّياً الى رابع شوال سنة ست واربعين فقبض عليه وعلى اخيه ابراهيم تر وليها أخوه أبو القاسم بن حسن فقدم من مصر متولّياً ودخل مكة في يومر السبت السابع والعشريين من ذي القعدة سنة ست واربعدين وثمانهاية واستمر متولّيًا الى اوايل سنة خمسين فعزل ثر اعيد السيد بركات بي حسن الى ولاية مكة ودامت ولايته الى ان مرص وتوعك بدنه وذلك في سنة تسع وخمسين بتقديم المثناة الفوقية وثمانماية فسال الامير نايب جُدَّة الامير جاني بك الظاهري بان يرسل الى السلطان يساله في ولاية امرة مكة لولده السيد محمد عوضاً عن ابيه فاجلب السلطان الى ذلك فقبل وصول الخبر توفى السيد بركات في عصر يدوم الاثنين تاسع عشر شعبان سنة تسع وخمسين بارض خالد بوادى مر وحمل على اعناق الرجال الى مكة ودفي بها في صبح يوم الثلثاء والعشريين من شعبان فلما كان عصر اليوم المذكور وصل قاصد من الديار المصوية بمرسوم للسيد محمد مورخ بسادس عشر رجب مضمونة ولايته امرق مكة عوضًا من والده حسيما سال نايب جدة وكان عن مكة فدعى له على زمزم بعد المغرب من ولاية الاربعاء الحادى والعشريين من شعبان ثر وصل السيد محمل الى مكة ليلة الجعة سابع رمضان وقرى مرسومه

في صجعها أثر لما كان رابع شوال من السنة المذكورة وصل الى السيد محمد كتاب من السلطنة بالعول في والده وتوقيع باستقراره في الامرة مورخ لشهر رمضان واستمر السيد محمد رحم الله على ولاية مكة ودانت لد انبلاد واطاعة العباد واظهر العدل والاحسان والشفقة والرآفة عملي الرعية والالتفات في امور المسلمين وعدم الغفلة عن ذلك فبسبب ذلك طالت مدّته وحدت سيرته وطابت سريرته وكانت مدة ولايته دلاتا واربعين سنة ونصف سنة الا خمسة ايام وحوها مع مشاركة والده السيد بركات على عوايدهم فر انتقل الى رحة الله تعمالي في الحمادي والعشريين من شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وتسعاية بوادي الابيار وحمل الى مكة ودفق بهاء قر وليها من بعده ولده السيد بركات من قبل الملك الناصر محمد بن قايتهاى في رابع ربيع الاخر من سنة ثلاث واستمر على ولايتها الى ان كان موسمر سنة ست وتسعاية فوليها اخوه السيد هزاع بن محمد بعد محاربة وقعت بينه وبين اخيه السيدد بركات ودخل السيف هزاع مكة وحرج بالناس فرخ جرج منها بعد انقصاه الحمر الى ينبع خوفًا من اخيه بركات لقلة عسكره فعاد السيد بركات الى مكة واستمر بها الى جمادي الثانية عام سبعة بتقديم السين وتسعماية فوصل السيد هزاع من ينبع بعسكر عظيم وتحارب هو واخوه السيد بركات محاربة ثانية محرل يقال له طرف المرقاء فانهزم السيد بيركات تر وليها السيد هزاع ثانيا واستمرت الفتى والشرور بينه وبين اخيه السيد المد جازان وتحاربا مراراً وكان ابتداء فالك من اواخر ذي الحجـة عامر سبعة وتسعماية الى ان كان يوم السبت خامس عشويين شهر شوال عام ثمانية وتسعياية فوصل السيد جازان بعسد كبير من ينبع من بدي

ابراهيم وغيرهم ووقع الحرب بينه وبين اخيه السيد بركات فانهزم السيد بركات أثر وليها السيد جازان ودخل مكة في يوم السبت المذكور ونهب مسكره مكة وفعلوا افعالاً قبجة وانتهكوا حرمة البيت وجرا مناهم على مكة واهلها امور شنيعة ليس هذا محلَّ ذكرها ولا تحي بصَدُدها، واستمر السيد جازان عكة الى اخر ذي القعدة من السنة المذكورة فبلغه وصول التجويدة من قبل السلطان الغورى وباشها الامير اللبير المعروف بقيت الرجبي بالجيم فر بالموحدة بسبب ما فعلم السيد جازان من نهب مكة ونهب الحاج الشامي والمصرى فخرج من مكة هاربًا فعاد السيد بركات الى مكة وواجه امير التجريدة فقبض عليه وتوجّه بـ الى القاهرة في اوايل سنة تسع وتسعاية، قر عاد السيد جازان الى مكة واستمر بها الى يوم الجعة عشر رجب عام تسعة فقتلته الاتراك الجراكسة بالمطافء فر وليها بعده اخوه حيصة بن محمد واستمر الى اواخر المحرم او اوايل صفر من سنة عشر وتسعاية فعزل قر وليها اخوه السيد قايتماي بور محمد باشارة أخيم السيد بركات واستمرّ متولّيًّا موافقًا لاخيم السيد بركات مستصيًا بريد الى أن توفى الى رجة الله تعالى في يوم الاحد الحادي والعشرين من صفر عام ثمانية عشر وتسعياية بأرض حسان بوادى مر وكمل الى مكة ودفن بهاء فر استولى السيد بركات بعد موته على مكة الى شهر شعبان من هذه السنة فر ارسل ولده مولانا السيد ابا تمسى بن وعظمه وانعم عليه بامرة مكة ثر عاد اليها شريكًا لابيه وكان وصوله في واستمر كذلك الى أن كان عام ثلاثه وعشريين فاستولى مولانا الخُنْكار

الاعظم سليمر خان بن عثمان على الديار الشامية والمصرية والحرمين الشريفين وجهَّز قاصدًا الى مكة للسيد بركات والسيد الى نمي باستقرارها في امرة مكنة فانجهز مولانا السيد ابونمي وسافر الى القاهرة وقابل الجنكار سليم فاكومة واحترمه واقرّة هو ووالله على امرة مكة أثر عاد الى مكة واستمر شريكًا لابيه الى أن أن الله بوفاة مولانا السيد بركات في اثناء ليلة الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام عام احد وثلاثين وتسعياية رحم الله واسكنه جنّته فر وليها بعده ابنه مولانا السيد أبو نمى أدام الله أيامه ووصلت اليه الاحكام الخنكارية السليمانية بولاية امرة مكة في اواخر سنة اثنتين وثلاثين وتسعياية فاطمأنت به الخواطر وقرت به النواظر واستمر ادامه الله ومتع المسلمين جياته منفودا بالولاية الى عام ستة واربعين وتسعياية فر وليها ابنه مولانا السيد احد شريكًا لوالده في هذا العام بعد وصولة الى الديار الرومية ومقابلته لمولانا الخنكار الاعظم والخاقان المكرم الملك المظفر سليمان خان خلد الله ملكه ودام أيامة فقوبل بالاكرام والرعاية والاحترام وعاد الي مكة في أول ربيع الاول عام سبعة واربعين وتسعياية واستمر شريكا لوالديء مدولانا السيد الى نمى الى عامنا هذا وهو عام ستين وتسعاية مستع الله جياتهما وادام ايامهما وخلمها خلود المعر وامدها بالتاييد والنصر امين، فذا ما وقفت عليه في ذكر امرأه مكة من عهد النبي صلعم والي يومنا فذا والله اعلم ١

تمر بعون الله تعالى

#### Anmerkungen und Varianten.

Pag. 47, 11 lies الاضاء - 48, 4 vergl. S. 75, 20. - 54, 18 and Pariser Codex and - 75, 21 u. 76, 3 lies - 000 -فيه قير علي الله الله الله الله علي عليه الله علي الله الله 81, 11 b العقاريب 81, 11 b فيه قير العقاريب م الشيخ الي للوط - 89, 2 - الشيخ الي للوط - 102, 8 a am Rande 104, 14 c - الافصلية في ظني هي المعروفة الان بوقف ابن عباد الله من lin. 9 - المنصور c الممدوج wie S. 217, 17. - 105, 4 الشلاج - انه رکزی c بن الی رکبی lin. - بن الی رکبی c من نذبه c من نذبه c میده اظنه المعروف الان 108, 2 a am Rande - بابي الطاهر العرى 13 b اظنه الذي موضعه الان مدرسة lin. 6 a am Rande - بوباط قايتماي ان - قراموز c قراموز c 109, 17 السلطان قايتماى المتصلة برباطة السلطان قايتماى المتصلة برباطة بالمدرسة 121, 3 zu - الزايفكي c الراسلي 117, 3 تسع d سبع 19 في الله في ممول كاتبه المعسروف الان bemerkt a am Rande الافضلية - 125, 16 vergl. Azraki p. ۴۴۴ - Ibn Hi بوقف أبن عباد الله بل اكثر ماهوا hat a am Rande حلوة schâm p. lvf - 126, 2 zu بل اكثر ماهوا . ماه المطر القريب - 133, 4 من ماه المطر القريب - lin. 12 vergl. Kamus s. v. A. Journal Asiat. 1859. T. XIII. p. 56. - 134, 8 lies الزَّبَيِّة - vergl. Journal Asiat. 1838. T. V. p. 243. - 135, 4 c وعلان بن جوشه - 137, 15 vergl. Arab. proverb. ed. Freytag T. II. p. 331. - lin. 22 bc زيل u. زيل - 138, 12 صبة - 140, 16 lies خرجون ع يحربون - 141, 5. 6 انين und عبد ع جيد 1. 21 - الحمانيين - 142, 4 wahrscheinالأرهاب كانه جمع اهاب Rande القرنتسين 143, 18 a am Rande - القرنتسين اغيى a m Rande علم علم - 154, 20 فصص 152, 19 فصص 152, 19 am Rande اعدا - 156, 3 lies خيرا - 157, 5 lies خيرا lies والمعسشرون 4 ما 158 ما عصل a am Rande فصل - 158, 5 والمعسشرون قلت 163, 14 lies - أبى قتادة 164, 9 a am Rande - والثلاثون ينظر ويحرر ما وقع في الثقات لانه نو كان ابا قتادة المشهور فارس رسول الله صلعم لمَّا قال له محمدة لانه لا يقال ذلك في مثله كما لا يخفى الا توى انه لا يقال في مثل الصلايق اذا ذكر في قرجمة له حكمة كما لا يخفي عصله am Rande درده a 167, 10 مرده الانصاري لا يجهل a am Rande ألمن - 170, 22 اليمنى 170, 22 - يترقب fehlt قد und ist keine Lücke. - 178, 14 a باد - 179, 18 e اجمل und بلج - 182, 20 مودل a مردل و قدم و - 187, 9 و جعفر lies جمفر 6 ,189 - فبيض 0 فقبص 188, 10 - وتيمي ببركة - 192, 10 c لولي a لولم - 194, 22 a تاساس - 198, 3 u. 17 جندى u. مردية c الباعردي u. مردية - 199, 3 و بوية u. مردية وقيل أبو فلية ـ Ibn Dhuheira setzt hinzu خلتة 212, 21 سابور - 213, 2 Ibn Challikan. vit. Nr. 500. - lin. 4 مصان bei Ibn lin. 17 - بن الوليدي وابن المعزى - 217. 8 c ربيع الاول und in dem folgenden fehlt in b immer بي zwischen سعد und العلام - 220, 1 a am Rande على - 221, 6 Ibn Dhuheira man könnte بالطلعة الامير a فاطلقه 14, 224 - الحلف والحليف lesen بالطلقة او بالطبقة, am Rande ist vorgeschlagen بالطلقة, am Rande und الامير hinein corrigirt; die von mir gegebene Lesart, die das Ganze in einen passenden Zusammenhang bringt, wird durch c bestätigt. - 230, 10 פֿלענא, a פֿלענא, c פֿלענא, - 249, 6 c والنادو - الحصور lin. 15 lies - الحصور - 249, 6 والنادو - 6 والنادو راكم و الماحي c الماحي - 258, 20 الماحي - 259, 7 Wena man Wright's travels of Ibn Jubair p. of vergleicht, so könnte

man vermuthen, dass el-Fâsí eine ausführlichere Recension - يقرب dieser Reisen vor sich gehabt habe - 261, 18 lies - يقرب lin. 16 u. 20 c - أبو سعيد wahrscheinlich ابن سعد 15 - lin. 16 u. 20 c منتفلین c فیتفرقون c اin. c وفعلوا مثل c ویواصل c حشیشی - 264, ع معنغ ه معيد - 265, 19 a am Rande كليل حبك لح القايل حبك القايل حبك الشيخ الامام جمال الدين lin. 20 a am Rande - سبط ابن الجوزى ,266 - الحصيري من كمار الحنفية وهو عن اخذ عبى الامام قاصى خان وأليه ينسب الدرم : lin. 17 b setzt hinzu - والعق ab واتقى 11 . 272 - النحب c المحد c - 267, 20 م المعودي المتعامل بد عكمة 9 zu الجزرى bemerkt a am Rande: لعله عنى به أبن الآثير; das kann nicht sein, da dieser schon im J. 637 gestorben ist. -رماميدل ع 274, 1 الله ع د ماميد ح د ماميد ك 276, 19 د ماميد ك 274, 1 الله ع د ماميد ك 274, 1 الله ع د ماميد ك - 280, 4 lies الدمر امير جاندار - 282, 18 c - برادر - 285, 2 c - بالحاصكي lin. 19 a am Rande - اللبانة – 186, 6 besser - الزباع 295, 3 Das von Würmen zerfressene Wort ist aus c & herzustellen. - 298, 14 وسنين b وسنين - 303, 16-17 ac محادد a am Rande - لعلم فردتي lin. 17 مناور الخطبة a am Rande . فرحي - حاشيته ع lin. 19 و علد و حمل المنابر المكية a am Rande lin. 22 a فرحى c فرعى, a am Rande فرحى - 304, 2 ac عربت .ib - العرب c القرب 6 .306 - اثتاث a كتاب 4 - العرب عالقرب 6 - اثتاث a المير المير a am Rande - شيء a am Rande سرو ac مير 311, 3 - عرمل ac المير a السور c السرو - lin. 18 ac السرو - 313, 3 c السرو - lin. 4 c besser سنة ست وستين وستماية; danach ist hinzuzufügen: ووجدت بخطة سنة سبع وستين وستماية رابع سنة من سنين جدوب الهبرجسي 8 ,319 - قحط الحجاز وذكر حادثة كانت في هذه السنة الهرجه a الهبرزي für

Pag. 331, 10 Die hier folgenden Koraustellen finden sich Sure 35, 25; 3, 16; 29, 42; 4, 113; 6, 91; 55, 1-3; 96,

5; 39, 12; 58, 12 und 20, 113. - 334, 21 In den Gedichten sind einige Wörter als Erklärung übergeschrieben فروة أي المهاكات 22 الموقبات أي المهاكات 23 - أعنى المهاكات 24 - أعنى المهاكات 25 - أعنى حسن المات عن المات عن

# Varianten und Verbesserungen zum ersten Bande el-Azraki.

Pag. 09, 10 lies شيمًا

, 4۴, 12 ,, نشنی ,, 4۴, 4 ,, نشنی ,, 4۴, 4 ,, نبیت ,, 7 ,, والنبیت ,, 7 ,, 20 ,, خصرآنی ,, ۸۲, 20 ,, الاسواف , ۸۲, 20 folg. vergl. S. lvf ,, ۸۷, 2 lies کاعلاق کاعلاق کاعلاق , ۴۳۸, 17 ,, الاسواف , ۴۳۸, 6 lbn Hischâm p.90 الحفور و ۴۳۸, 6 lbn Hischâm p.90 ألحنب , ۴۹۸, 15 ,, 8ميان , ۴۹۸, 15 ,, 8ميان , ۴۹۸, 11 ,, ۴۹۸, 11 ,, ۴۹۸, 11 ,, ۴۹۸, 11 ,, ۴۹۸, 11 ,, ۴۹۹, 11 ,, ۴۹۹, 11 ,, ۴۹۹, 11 ,, ۴۹۹, 11 ,, ۴۹۹, 11 ,, ۴۹۹, 11 ,, ۲۰۱۰

# فهرست اسماء الرجال والنساء

#### الموجودة في مجمع التواريخ لبلد مكة الحرام

ابراهيم بين موسى 189 II, 158. II 239 ابراهیم بن نوح 151 ,۱۱۱ البراهيم بن عشام 178 .43. 43 ابراهیم بن تغری وردی .113 الراهیم بن جیمی بن محمد ۱۱, 183 الابيش اللي 39 ,II ابراهيم الخليل .111 .25 .21 . إ ابرهة بن الصباح الجيري 179 ،11 الهد بي اسماعيل بي على 186 ١١, III, 55. 58 چلبى المقاطعي المقاطعي المقاطعين المقاطع المقاطعين المقاطع المقاطع المقاطعين المقاطع المقاط ابراهيم بن محمد الطبري 11, 322 - بن حسن بن عجلان .127 ابراهيم بن محمد الطبري ابراهيم بن محمد بن طلحة 38 292. 297 ابراهيم بن المهدى .120 .118 الما احمد بن الحسين البردي 163 ،111 II, 204 بين الحسين الحسني 104

ادم 1, 6. الله 26 ما ابار بور عبد الله البانياس 111 الم ابان بي عثمان 174 ، ١١ اجد 133 مجا 341 ابراهيم بن حسن 11, 341 ابرهة الحبشي 1, 87 II, 36. 161 ابن ابزى 272. 357. III, 29 ايراهيم الخياط 159 ١١١, الله بن كعب 170 ١١١ الداهيم الخياط ابراهيم بن عبد الله بن الحسين اثيلة الخزاعية 290 II, 182 ابراهيم بي غراب III, 196 - بي اويس II, 294 ابراهيم بن محمد الاصبهاني ١١, ١١٤ – التركماني ١٢، ١١٦ ابراهيم الامام ابي محمد ١١, ٦٤ - بن ثقبة 225 III, 88 ابراهيمبن محمدين اسماعيل ١١١,198 - بن جر الهيشمي 56 ١١١,

122

الازرق بن عمر و 1, 458. 466. III الازرق بن عمر و با 1, 458. 466. III - بن حليل بن عمر و بالمادي 22 85.100 ازهر بن عمد عوف 1, 360. 466 I, 49. 74. 121. 284. II, 5 اساف II, 198. III, 138 جي طولون الحاق بي سلمة 54 ١١١. 211 المحاق اسحاق بي عباس 173 المحاق السحاق, بن محمد الجعفري 11. 14 السحاق بن موسى 189 ، ١١ ، 157. ١١ اسل بن خزيمة 139 ١١, ا اسد بي عبد العبي ١, 463 اسل بی عاشم 1, 69 اسماء بنست ابي بكر ١١, ١38. ١١ 20.28 الماعيل بي ابراهيم . 1, 26. 41 III, 33. 37 اسماعيل بي اسحاة , 35

اسماعيل النجمي 260 الم الماعيل بي يوسف .195 الماعيل بين يوسف 239 الاسود بي خلف 1,446 الاسود بي عبد الاسد 1,471 ارغون سيف الدين 277 .104 الاسود بن المطلب 143 المرود بن المطلب 143 الارقم بن ابي الارقم 1, 472 الاسود بن مفصود 1, 94

اجد بي الحسين العليف 181 ما الربط 186 - بن خالد 11, 161 ازب العقبة 141 - بن خالد III, 127 مارد 127 -ـ بي طريف 1, 224 I, 185. 187 بي عبد الله الدوري II, 122 اسامة بي زيد - بي تجلان . 13. 224. 287 السحاق بي أبراهيم 33 III, 67. 224. 290 اا, 243 جو -١١, 243 الفضل -II, 322 والحرازي الحراري - 11, 322 11, 247 محمد 247 -ال 57. 344 روز كا ال ابو احد بي حش 1,456 ابو احد بن الرشيد 14 ،11 ابو المد الموفق 198 ال ا تي باسا 352 ا ابو احجة سعيل 475 ليو اخزم بن العاصى 1, 128 الاخشيد 11, 244 الاخشيدية 204 إا الاخنس بن شريق 468 الم الادرم تيم 123 م الريس بي قتادة II, 218. 272 أالاسود بي سفيان 1, 497 ارطغول 250 ااا الافعى الجراسي II, 135 الله II, 135 الافعى الجراسي II, 135 الله الموامي اقباش الناصري II, 215. 263 بية بن ربيعة 1, 276. 450 جيد بن عرو 141 H, 141 اقسيس الملك المسعود II, 215. 265 ابو بحر المجوشي 336 الم البارسلان السلجوق II, 211. 253 ابو الخترى بي هاشم 1, 463 الامين HI, 53. 118 بدر الدين ابن سماونه 255 أمية بن عبد شمس 1, 71. 99. 452 إبدر الدين السنجاري 272 ابو امية بن المغيرة .117 .109 إبديع الزمان الحنفي 290 إلى I, 475. II, 146 إبديل بن ورقاء 146 III, 51 اونجور ابو القاسم 204. 203 ابركات بي حسين 300. المنجور ابو القاسم 230. المركات بي حسين 341. III, 216

الميد بن عمرو 11, 140 الياد بن فؤار 137 134. اليس باشا 299 العيص 1, 449 الياس باشا 299 اشناس التركي II, 193 اليتاج الخوزى 194 بالم الاصبهبد كابل شاء 1, 158 التمش الجاشي 190 III, المبهيد بي سارتكين 11, 212 الينال العلامي 220 الاصف الامير 248 ، ١١ الرب الازهرى 287 ، ١١١ الاضبط بن قريع 11, 141 البك الخرمي 1, 202 ابي الاعمى 11, 298 الماريس بين زيرى 11, 298 ابو الاعور 1, 460 إبازان 13 المران 13 افلم بن النصر 1, 81 بايزيد خان 1, 85 اقبال حاجي 200 ,ااا اقبال الشرائي 177 ، 11, 108. 11 اجيلة 12 ، 134. 11 اقبال الشرائي المرامون 1, 467 المرامون 1, 467 أم أغار 1, 461 إليه 1, 462 انيس سايس الفيل 1, 94 البرد بك 111, 219 انيس بي عمرو ١١, ١٦٦ الرسباي هو الملك الاشرف ابن برطاس HI, 251 ابن برطاس HI, 251 الاوقص محمد 1, 470 إبرقوق 186 اويس بن حسن 11, 286

بركات المكين 199 III, 199 تمع الحمري .173 BII, 199

III, 204. 215 تغرى برمش III, 236 ابن التغرى 11, 217

III, 446. 454 تولنك 196. 254 III, 446.

ثقبة بن رميثة 285 يا . الله 141. II, 27 اجابر بن عبد الله 27 يابر بن عبد الله 141. II, 269. 271. II, 342 جازان بن محمد III, 183

ابن التاجي 11, 342 ابن التاجي 11, 280 يركوت المكين 129. 123. 129 الله 30. 67 برة بنت ابي تجزاءة ١, 186 التتار 269 البرقان الطبرى ١١, 108 التمش تاج الدولة 254 برهان الدين اللركي HI, 233. 235 إلى البو تجزاءة 1, 78. II, 41 ابو تجزاءة الرون 11, 193 قريد 1, 470. 471. ١١, 15 ويجة

> بس 336 بس بش المريسي III, 111 تكور 251 التمارون 14 التمارون 14 التمارون 14 بغا ابو موسى 1, 481. II, 11 ابو تمام 114, 124 ابو بكر الصديق . 1, 468. II, 234 تربغا 221 أبربغا 1, 468.

ابو بكر بي الحسين المراغى III, 200 تيم بي اسد 359 ابو بكر بن سنقر II, 132 تام بن مر II, 140 ابو بكر بي عبد الرحى III, 163 توران شاه بي ايوب II, 256 ام بكر بنت المسور 11, 24 التيم بن مرة 11, 468 بلال الحادم 1, 383 ما الاست بن نعير 228 بلال بن رباح 1, 185. 192 ابو ثامرِ عبد الله القاسمي 11, 115 بلقيس 1, 89 العلمة بي بكر 1, 89 بهادور الابراهيمي 11, 221 اثعلبة بي مالك 1, 125 ااا, 135 كام

پير تحمد الجال 111, 295 الله جانبلاط 239 بيرم خواجا 111, 217 III, عاني بك النــوروزي III, 217 بيسق الظاهري 192.195.396 الله 192.19

H, 273. 322 ابن جماعة بدار الدين I, 143. 152 I, 431 خانة اجنادة بي عوف I, 125 ابو جهل بن فشام 469. 455. اجوبان 337 . III, 337 جوبان جعفر بن يحيى I, 313. 454 الحارث بن خالد .166. II, 24. 42. 166 171

الحارث بي عبد الله .146 الحارث بي ام جعفر بنت ابي الفصل I, 444 الم 153. 218. 470. III, 84 الحارث بي عبد المطلب 1,476 چلبی مصطفی 339 III, الحارث بن عبید بن عم 142 الجلودي 239 .141 II, 189. 190. 239 الحارث بن عمرو بن تميم 141 الحارث بي مالك 1,83.125

حبير بي مطعم . 462. 130. 140 ابن جماعة عز الدين 322 II, 141 بنو جمان 466. II, 121. III, 14. 100 III, 150 & حيش بن رياب I, 456. 473 ابنو جمح I, 474 الجدالة بنت وعلان 135 II, 135 جميلة بنت ناصر الدولة بنه الجدرة 48 8, بنه ابو جراب محمد 11, 178 جندب بن الاعجم 352 جركتمر المارديني II, 124. 316 جندع بن ضمرة 435 I, 352 جرم الادلع 1, 44. 170. 281. III, 35. 40 جرم ابي جريم II, 40 الجزارون .481 . II. 14. 22. 81 الجواد محمد بن على 481 . III, 54

199. 240

جعفر البرمكي II, 14. III, 100 الجوخي II, 118 جعفر بن سليمان I, 466. II, 183 جويرية بنت ابي جهل I, 192 جعفر بن ابي علاج III, 164 حاجب بن زرارة 141 جعفر بن الفصل بن عيسى 1, 455. 469 الحارث بن امية 1, 455. 469 جعفر بن محمد بن الحسن 205 الحارث بن حاطب 171 الحارث بن ابو جعفر المنصور .310. II, 310. III, 89. 424

> جغييل الامير 217 II, 217 جماز بن حسن الحسيني .11, 218 الحارث بن فهر 463 III, 200

الحاكم العباسي 11, 275 II, 275 حسن بن الى نمى 11, 275 الحاكم العبيدي 108 .11, 54. 250 حسين بن اجد الشرواني 198 حامد افندی III, 55 حسین بن حسین III, 55 حامد 183. 329. 338 HI, 64. 348.369. حسين الحسيني

184. 187. 238 III, 131. 212

392. 447

حفص بن المغيرة 1, 470 حكم اللك العادل 11, 289 ما الحكم بن ابي العاص .476 بن ابي العاص .192 بن ابي III. 87

I, 118. 463. 495 حكيم بن حزام 116. 117. 129. 227. 290. 296. III, 194. 200. 337 حليل بن حبشية 44 III, 194. 200. حسى بن قتادة II, 215. 263 عاد البربري 313. 397. 437

الحارث بن نوفل 160. 162 II, 160. 162 حسن بن المرزوق الحارث بي هشام 390, 1, 192, 390 حسن بي معاوية II, 183 حبشية بن سلول ١, 128 الجيطات 141 الجيطات 141 حبى بنت حليل 11, 59. 62. III, 44 حبيب بن عبد الله II, 170 الله على الافطيس .167 حبيب بي عبد الرحي 197 الله 246. 366 حسين اللودى I, 145. 308. II, حسين اللودى III, 172 באנט איט איט איט 20. 171. III, 52. 80 ابو الحجاج بي علاط I, 465 حسين بن مهرويه 150 الج المون I, 461 الم الحسين بنت شهاب الدين II, الم جير بن ابي اهاب I, 463. 474

الجدادون I, 468. 476 حشيشي II, 262 الحصين بن عبد الله 1,313.332.466. الحصين بن عبد الله 454 إلى ابو حديقة ابن المغيرة 1, 110.117 الحصين بن غير 150.150. 135. ال 18. 168. III, 81 ال 1, 71. 222. 447. حرب بن أمية II, 143

الحرورية 1, 131 ال 137 قريرة 137 II, 137 الحسن بن جعفر الحسني 207 الحسن بن سهل II, 192 حكيم بن امية 454 حسى بن مجلان .II, 66. 110. 113 حكيم بن الاوقص 1447

الجارون I, 462 اخالد بن العاص I, 469 الجارون I, 146. 265. اخالد بي عبد الله I, 158 299. 304. 339. II, 36. 171. I, 397. II, 190. 239 چدرن بن على

حَرِةَ القرماني 111, 285 III, عنائد اليزيدي 112 III, 285 II, 210 اخالصة 484. 472. 484. آزة بي ابي وهاس 11, 210

حناطة الحيرى 1, 94 خراش بن امية 1, 352

الجناطون . 199. 14. 34. 14. 34. 199 ابن خريندا . 128. 221. البن خريندا الجناطون . 128. 221 البن خريندا 270. 280

حيدر المجمى III, 255 خلف بن وهب III, 255 ابو خارم III, 142 البن ابي خلف I, 474 خازم بن خريمة 11 , 11 الله خارم بن خمير 1, 495

الله 53. 86 مبد الله 1, 152. II, 170 الله 53. 86 آبة بن عبد المطلب III, 10 اخالد بن الوليد 1, 80. II, 148 ابو ترة الاباضي 36 .11, 179 كانة الاباضي 36 اللي 199 اللي 1, 119. 122. 419 الحين جهان 111, 199 آبيد بن زهير I, 196. 463 خبيب بن عدى II, 16 آيمة بن محمد II, 343 الفادة 337 المرابع المرابع على المرابع المرابع المربع ا

240

حنظلة بن ابي سفيان 1, 451 إخرمان 14. 17. 94 ابي حنظلة 1, 51. III, 42 خزاعة 1, 276. 397. II, 190 أبي حنظلة ابي الحنفية II, 30 خشقلدي 138 ا الحواتون 1, 472 الخطاب بين نفيل 1, 455 حوى 96 .75. 11, 75. 89 البن خطل 1, 367 حويطب بن عبد العيزى .106 J, 106 ابو الخفاد الاسدى 141 JI, 141

الحَلْمِة 1, 78 مَا الْحَلْمِة 360. 476. II, 145 خالد بن اسيد I, 192 خليل شاه مظفر III, 246

خوشكلدى HI, 217. 290 راجى بن قتـادة .18. 218. الم 262. 263 الراشد 171 الراشد خويلد بن واثلة I, 95 خيربك المعمار II, 339. III, 339. III رافع بن خديج ٢٦ خيرة بنت سباع .1, 458. 466 رامشت الفارسي 191 II, 458. 466 الربيع بن يونس 96 الربيع الحيزران I,330.422.III, 108.112 ربيعة بن حرام 44 الم جيلع التركي II, 254 (بيعة خاتون 260 عليم دانيال بن على اللرسماني 18, 128 ابوربيعة بن المغيرة 67 1, 175. II, 175. III, 67 رزيق بن وهب ١, 496 ابن رسول انظر في عمر رضى الدين الحناري 298 III, 298 رعلة بنت مصاص 39 ,I, 48. III, 39 ابو رغال 1, 93 ارميثة بي محمد 11, 66. 220. 228 ابن الرهين العبدري . 188. 341 465 ابو رجحانة 13, 23

الحوارج 1, 492 الله فر 1, 492 خوند بنت ابي خصبك .111 II, 132 خير الدين الامير 340 ,III الراضي 167 III, 100 دارم بن حنظلة 11, 141 II, 141 ربيعة بن عامر 1, 123 داود بن الحصرمي I, 461 ارجب چلبي افندي III, 113 داود بي على I, 340. II, 181 رزاح بي ربيعة I, 340. II داود بن عيسى بن فليتة .13 II, 213 ابن ابي الرزام 493 I, 493 238. 257 داود بن عيسى من موسى .132 إرستم باشا 218. 302 III, عيسى من موسى II, 186 دراج بن ربيعة 44 ا الدقاقون 1, 476 الدلامي 444 إ ابي ابي الدنيا 150 III, 150 رملة بنت عبد الله 1,461 دوس بي ذي ثعلبان ١, 86 ديندار 250 III, 250 دو الرياستين 1, 158 نو السويقتين I, 193. III, 81 الرواسون I, 456 ذر اللغين I, 83

الزباع الوزير 11, 222 المالد بن الحجاج 13 ابن الزيعرى 1, 475 السايب بن الى السايب ب 1, 470

ابو سبرة بن ابي رم 476 ا ابن الزبير انظر عبد الله اسديف بن ميمون ١١, 40 زرارة بن عدس H. 141 البو السرايا السرى 187. 238

ابو زمعة بين الاسود 1, 110, 117 ابو سروعة عقبة 16, 16

II, 182

زياد بن عبيد الله .310 .310 اسعد بن عبرو السهمى III, 15 II, 39. 181. III, 89 ابو سعد بن على بن قتادة زيد بن هاشم الحسني 11, 313 سعد الدين جبروة 117 123 II, زين الدين بركة 132 البو السعود افندى 261 .11 البو السعود افندى 261 زين الدين شكر 123 .122 .II, سعيد بن جبير 174 .II, 122 اسعيد بن سعيد بن ابي طلحة 11, 41 العيد بي العاصي . 448. 451

سعيد بن يربوع 1, 360 ابو سعيد الخدرى ١١. 27 ساسان بن بابك HI, 61 . 88 السفاح 18. 61 السفاح

II, 165

زبيدة بنت جعفر .I, 330. II, 52 1, 465 السباق بن عبد الدار 128. III, 115. 129. 159. 334 الزبير بن العوام . 451 . 76. 463 . 1 السماق بن عبد الركن 1, 452 II, 150

زرعة ذو النواس I, 86 السرف 1,86

ابن الزمن 114, 104 III, السوى بن عبد الله 1, 467. 491 البنادقة 109 الله الونجبيلي II, 109. 118 النونجبيلي II, 109. 118

زهير بن ابي امية 470 .469 . اسرير بن القلمس 1, 125 رهير بن كلاب I, 61. 466 سعد بن ضبة 140 زياد بن سمية 1, 451 اسعد بن عبادة 150 ال

ابن الزين 11, 288 زينب بنت سليمان ١, 495

زينب بنت شهاب الدين II, 118 ابن ابي الماج II, 14 III, 31 8, Lm

سافر بن الجراح I, 210. 300 اسفيان بن عيينة 14. II, 14. III, 444

193. 447. المنان باشا 454. الله 193. 447. الله 165. الله 186. الله بي الحسن القرمطي 166 III, 166 سلامش الملك السعيد 11, 270 سند بن رميثة 284 11, 270 سلم بن زياد 1, 450 السنقر الجالي 338 1, 450 سلمة بن الاكوع ١١, 27 سنقر بن سليمان 250 ال سلمة بن عشام 1, 469 المهيل بن عمرد 1, 290 سلمى بنت ضبيعة I, 123 اسودة بنت عك 135 سليم خان 11, 243. 249. 266 سودون المحمدي الظاهري .91 93. 103. 117. III, 196. 216 III, 355 سليم خان الثاني سليمان بك 252 ١١١, السيدة بنت مصاص ١, 41 II, 302 أبو شاكر مسلمة II, 236 سمير بن موهبة 1, 464 الشداخ 1, 63

ابو سفيان بن حـرب .77. 77. ابن ابي سمير 484 ,ا ابي السلار 261 ,١١, سلافة بنت سعد 1, 185 البن السنبلي 287 ال المهد بنت عقيل ١١, ١٥١ بنو سهم ١٢, 475 ابو سلمة بن عبد الاسد 90 ,1 سواع 1,83 سليمان باشا 363 .361 III, 300 ابو سيارة العدواني 1, 128 سليمان بن جعفر 1, 160. II, 186 سيف بن ذي يزن 1, 98 سليمان خان 291 .65 .69 الله سيف الدين الدمر 280 .11 سليمان بن خليل 11, 298 سيف الدين سلار 275 سليمان بن داود ١١١, 86 الله الدين الغيم ٢٦٥ سليمان بن عبد الله 191 ،١١ شاردخ النجمي 14 ، 191 سليمان بن عبد الملك . 154 , اشاشات جعفي 194 با سليمان بن على 1, 299 ابن ابي شاكر 11, 110 سليمان بي هبة الله 11, 228 الله الماءيل 71 259. سمرة بن حبيب ١, 456 السميدع 1, 45. III, 39 اشاه شجاع

ابن صيفي 1, 484 III, 70. 89 100 طارق مولى عثمان 23 اطارق بن عمرد 170 .25. 11, 25. المارم 11, 82. 119 البو طالب بن عبد المطلب 1, 68 II, 16 191. 192. III, 61 ابوطاهر الفرمطي 191. 192. ال صداد 1, 326 الطابع العبلسي 1, 326 الطابع العبلسي 1, 326 ااا، 172 طغتكين بن ايوب 114, 214 اللحة بن دارد 176 الم 459 الم

ابو شريح خويلد 1, 353 مواب 111. اطواب شعب بن يويل 133 ١١. ا شكر بن ابي الفتوح 11, 209 مولق 6 الله شمس الدين مروان 11, 219 الصيادلة 1, 467. المين الدين مروان 1, 467. المينادلة شهاب الدين الطبرى II, 305 الصيارة: 1, 469. 471. II, 15 شهرار 93 ما بازی شيت بن آدم 29 ١١١, عامر 508 منت عامر 1,508 شيبة بن جبير 1, 188. II, 166 ضبة من مصر 140 III, شيبة بن عثمان .188 .180 .180 الصحاك بن قيس 11, 20 II, 142 ضرار بن عمر 465. II, 17. 41. 46. 165. 234. II, 217 x 3 ii شيخون العمرى 11, 124 طارق بن المرتفع 16. 16. الم صاعد بن مخلد 14, 11 صالح بن العباس .34. 11, 492. 11, 34 طاهو بن الحسين 119 سالح بن وصيف 133 III, 133 طارس 171 صرغتمش 187 اال. 121. 131. III, 198 ابن طماطما صعد بي نفيل 11, 143 ابي الطحان 1, 246 صغوان بن امية 145 ،1 ، 474 ، ال طرفة 300 ، ال صلاح الدين يوسف .311 . 11, 258 اطريفة اللاهنة 33 سلصل بي اوس 11, 125 ابي طغي 444 II, علي طغي الصليحي 11, 54 الطغيل بن عمرو 13 ابی صنداد 109 اا

طلحة بن عبد الله بن شيبة 17, 37 مر بن فهيرة 449 الله بن شيبة طلحة بي عبيد الله 1, 71. II, 15 عامر بي عاشم 66. 465 بنو ابي الطيب II, 210 العباس بن عبد المطلب I, 67. 70 ابي ظهيرة ابراهيم .223. HI, 105. 223 العباس بن علقمة 476 العباس بن محمد بن ابراهيم 186 . 230 ابن ظهيرة الإد 198 ما العباس بن محمد بن على 1, 198

508 ابي ظهيرة محمد بن عبد الله 11,322 عبد الله بن الحارث 74 .74 العاصى بن وايل 1,110.117.11,143 عبد الله بن خالد 1,140. 307. 

طلحة الطلحات 1, 446 اعامر بن الظرب 1, 129 طلحة بن عبد الله بن عوف ١١, 25 عامر بن لوى ١, 475 ابو طلحة عبد الله 11 .67 .111 عايد بن عران 1, 67 الله الطنيغا الطويل 132 المالية الطويل 132 المالية طورسي HI, 251 عماد بن جعفر HI, 251 طومان باي 143 III, 243 عباد بي عبد الله 1, 143 الطون 171 ،III العباس بي الربيع 1, 91 ابو الطيب بن عبد الرجن II, 208 العباس بن عبد الله 181 الم الطاهر 186. 446. 475. الله 198. 446. 475. الله 186. 446. 475.

ابع ظهيرة ابو البركات 231 .111 الله 468. 470 الله 468. ابي ظهيرة جمال المين 193 HI, 203 العباس بن المستعين 195 ابي ظهيرة ابو السعادات .117 II, العباس بن موسى 186 II, 186 ابن عباس 1, 70. 191. II, 30. 76 ابن عباس 1, 70. 191. III, 219

ابي ظهيرة ابو السعود 111,211.23 عبد الله بن الحد الحصرمي 287 HI, 287 ابي ظهيرة عطية 17 H, 117 عبد الله بي ثامر 1, 86 ابن ظهيرة محمد بن ابي السعود عبد الله بن جدعان .1, 326. 468 111, 284. 286

العاصميون 1, 468 عبد الله بن الحسن 1, 468 III, 75 I, 124 ärmen of inc عبد الله بن دارم H, 141 . ا عبد الله بن مطيع H, 141 . عبد الله بن الزبير . 138. 307 إعبد الله بن يوسف 1, 343. III, 146 عبد الله بن يوسف III, 11. 52. 80 عبد الباسط 13. 212. 213 عبد الله بن زرارة 1, 172 مد الباقي بن على 340 الله عبد الله بن السايب ١, 277. ١١, ١٦ عبد الدار بن قصصي ١, 62. 66

عبد الله بي صفوان .150 .140 عبد الرحي بي أبزى البرى الم I, 360 عبد الرحين بي ازهر 220. 277. II, 22 عبد الله بي عامر 1, 455. II, 162 عبد الرجي بي الي بكر 1, 17.46.165 عمد الله بي عمد المطلب 1, 283 مد الركن بي ابي حربي 454 I, 476 عبد الرحن بن زمعة II, 48 عبد الله بن عبيد الله 1, 224. 424 عبد الرحي بن زيد 166 عبد الله بن عم , ال .190 .494 ا عبد الركن بن الصحاك 177 . 17. 28. 81. 94. III, 13. 111 عبد الركن بن عقبة 17. 28. 81. 94. III, 13. 111 عبد الله بن قيس 177 II, 41. 177 عبد الركن بن عوف .1, 360, 466 II, 234

II, 11. III, 427 عبد الله بن تحمد بن ابراهيم , ١١ عبد الركن بن يزيد 92 ١١, 43. H, 114 اعبد الرحيم بن على 114 71. 376. 447. II, 47 II, 193. 194 ي موسى 194. 195

عبد الله بن الى ربيعة 1, 390 مبد الله بن يحيى 1, 179 II, 31 ابو عبد الله الجدي 463. 491. II, 18. 42. 167. 235.

عبد الله بن سفيان 1, 396. II, 172 عبد الله بن سفيان عبد الله بي شيبة 175 .17 ، ١١ عبد الدايم بي بقر 181 ، ١١١

عبد الله بي طاهر ١١١, 62 الله بي طاهر ١١, 467

عبد الله بي مالك . 1, 465. 466

عبد الله بن محمد بن الى بكر 11, 23 عبد السميع بن عمر 205 عبد الله بي محمد بي داود .1, 221 عبد شمس بي عبد مناف .1, 67 226. II, 15. 193 عبد الله بن محمد بن عمران . 1, 332 عبد الصمد بن على 183 .183

عبد العزى بي عثمان ١, 67 عبيد الله بي عبد الله ١١, 192 عبد العزيز بن عبد الله ,I, 310. II, عبيد الله بن عثمان 1, 278. II, 99 II, 35. 183. 186 عبيد الله بي قتم 184. 173. 176. III, 89 عبيد الله بن محمد 186 ١١, عبد العزيز بن المغيرة 1, 470 ابو عبيدة ابن الجراح 11, 148 عبد القادر بن عبد الركن HI, 261 عتاب بن اسيد .454 مرد الركن عبد الكريم بن ياسين 11. 287 الله عتبة بن ربيعة 454 .110 الكريم بن ياسين 1, 71. 110. عبد المطلب بن هاشم .94 .68 إعتبة بن فرقد 449 .449 الم عثمان بن طلحة 187. 184. 187 عثمان بن عبيد الله 177 ا عثمان بن عفان .234 ال عثمان بن III, 70. 74. 78 عراد المرادية المرادية 1,342.II,203.III,144

عبد العزيز بن عم 178 ,1 عبد العزيز بن المطلب 13, 14 الم المهدى 165 III, 43 عبد الغنى بن ابي الفرج ١١, ١١٥ عبية الامير ٢٦3 II, 17. 35. 40. 158 الله عبد الكريم بن هوازن 444 الله عبد اللطيف النقشبندي HI, 444 عتبة بن ابي سفيان 164 عبد الحبيد بن عبد العزيز 1, 455 إعتبة بن غزران 462 1, 457. 1, 88 عتودة 99. 282. II, 142. III, 48. 53 عبد الملك بن محمد II, 179 عثمان بيك 344 اIII عبد الملك بن مروان , 145. ١١ عثمان بن الحويرث ١١, 143 235. III, 83 عبد مناف بن عبد الدار 1, 66 عثمان بن عبادة 85 ١١١، عبد مناف بي قصى 46 . 11, 65 . 11 عثمان بي عبد الله بي عثمان 1,468 عبدالواحدبي سليمان 11,179.236 عثمان بي عبد الله بي سراقة 11,42 عبد الواحد بن عبد الله II, 178 عثمان بن عبد الدار 66 م عبد الوهاب بن يعقوب III, 58 عبد الواحد III, 312 عبد الوهاب بن العبلات 496. 492 ال عبلة 1, 473 عبيد بن عبير 1, 140. 150 عبيد الله بن حسن 191 ، ١١ عثمان الغازى 250 عبيد الله بن سليمان , I, 343. II عثمان بن محمد 166. 168 203. III, 144

عجلان بي غير 1, 200. II, 227. III, 200 عقبة بي الازرق ابي الحيل الا ١١, 273 ١١ عقبة بي الى معيط ١, 455 عدس بي يزيد 11, 141 اعقيل بي مبارك 225 بنو العدل 11, 124. 11, 50. 72 ه عدوان بي عرو 1, 129 العلاء بي الحارث 143 H عدى بن أبي الجراء 1, 468 من علاء الدين الزواوى 105 الله عدى بن الخيار 1, 462 العلاء الدين الكرماني 445 الله عدى بن نوفل III, 48 الله على الماشقردي II, 272 عرار بن مجل 111, 248 على بن ابراهيم العسيلي 16 عروة بن الزبير 11, 20 II, 29 على بن احمد العلوى 11, 201 عروة بن عياض 177 ، ال على بن بابوية 162 ، 163 البن عزارة 1, 468 أبي عزارة 1, 468 العزية بالله 168 ، 11, 247. 111 على بن الى بكر العطار 11, 247. 111 ابن عساكر فخر الدين 14 , 11 على بن جعفر البرمكي 14 , 11 عصد الدولة بن بويده .II, 247 على جلبي الجيدي 305 II, 35. 197. 341 على بن الحسن 148 عطاء بي حاجب 11, 141 العلى بي الحسين 18, 18 عطاء بن ابي رياح II, 418 على بن الخلوتي 118, 418 العطارين 1, 460 إلى العطارين 1, 460 العطارين عطيفة بن ابي نمى 220 .II, 108 علي بن ابي طالب 11, 234 عطية بن سعد 11, 31 الله 18, 11, 31 على بن عبد الله 1, 71. ال عطية المطيبيز 117. 121. 117. 121 على بن عبد الوقاب 11, 114 عفيف بي نبية 1, 464 ما على بن عجلان 11, 225 العفيف الأرسوفي 114 .107 .114 على بن عدى 11, 162 ال العفيف المطرى II, 131. 315 على بن عنان II, 231

عجلان بي رميثة II, 222. 282. 286 العفيف الهبي II, 123 على بن كعب 428 .1, 326 .472 البن علقمة 1, 428 العزى 1, 79 على البعداني 1, 79

عمرو بن جفنة 144 عمرو بن ألزبير 167 ، ١١, على بن محمد الصليحي 11,210.252 عبرد بن سعيد . 11,447. 452. ١١, 41 165

عرد بن عثمان 1, 470. 475 العيالقة 1, 46. III, 40. 42 عرو بن لحي 1, 56. 58. 72. 74. 132. 402. II, 6

ااا، 61. 70. 74 عمر بن ابي راجيح 111, 226 الله عمرو بن يحيى بن تعة 138 عمير بن قتادة 17 ١١, II, 67. 225. 287 سمغان بن مغامس 267. 271. III, 446

عوف بن عبد عوف 335. 339 عم بن جيى 1, 470 الماربيعة 1, 470 عياش بن ابي ربيعة ابن عم 1, 190 الميسى بن جعفر 1, 190 عران بن محمد ۱۱, 256 المسى بن على 474 الم عرة بن تهمة 1, 83 مرة بن خليتة 1, 83 عرة بن الم

على بن عيسى 11, 140 , 11, 35. 193. المرد بن تميم 140 على بن قتادة 11, 284 المجادر 18 عمرو الجادر 18 على القرماني 285 III, 285 على الكيلاني 208 بااا على بن مبارك 293. 293 الم عمرو بن سافر الخزاعي 146 الم

على بن محمد المصرى 113 ,11 على بن موسى الرضا 191 .186 إلا عمرو بن العاصى 1, 83 على بن ابي هاشم 11, 253 الما عمرو بن عبد ود 1, 476 11, 252 July

ابو عمارة بن أبي مسرة II, 15 عمرو بن عطاء 141 الم عم بن الحسن 11, 205. 243 عم بن الحطاب.1,328 المراجع بن الليث 1,306.472.11,234

عم بن عبد الجيد 11, 181 العبر الاعزل بن خالد 1, 129 عم بن عبد العزيز 1,452. ال. 174 عير بي حيان 343 301

عمر بن على بن رسول II, 104. 215 عمير بن هاشم 341

عم بن فرج الرنجى .334 .300 عنقود 1, 456 عمر بن مسلمة 249 ،١١ ابو عون 136

عيسى بن محمد الكردى ١١, ١٥ فاختة بنت زهير ١١ الم عيسى بن محمد المخزومي .13 الفارعة بنت ابي سفيان 1, 458 الفارقاني 274 الفارقاني افارة امراة 394 ابو عيسى بن المتوكل 11, 15 فاطمة بنت ابي ليني 109 البي الما 11, 109 ابو الفتوم الحسن 207 II, 207 الحين الشلاح 17. 104. 217 فخر الدين الشلاح 17. الم انخر الدين بن الشيخ 11, 216 افرعون 31 JII, 31 فرقد بن يزيد 85 III, الفضل بن الربيع 1, 467 الفصل بن سهل 158 الفصل الفصلين العباس بن الحسين. 11,199 202 الفصل بي العباس بي عبد المطلب I, 111. 190 الفصل بي العباس بي محمد 186 الفصل افصيل افندى 344 III, غياث الدين الابرقوفي II, 111 فصيل بن عياض 1444 III, 96. الماين الابرقوفي ابنو فقيم 125 .19 إبنو افليتة بن قاسم 12 H, 212 فهيرة بنت عامر 7, 57 افيروز الساقى 291 .11, 228.

196. 240 عيسي بن مريم I, 111 عيسى بن مهروية III, 150 فاطمة بنت ثقبة III, 121 عيسى بن موسى II, 182 فاطمة بنت الحارث II, 182 عيسى بن يزيد الجلودي II, 190 فاطمة بنت عمرو I, 61 ابو عيسى المشقفي II, 249 الفتخ بن خاتان 129 ام عيسي بنت سهل 15 II, غازی بن ابی بکر II, 267 غاضرة بن حبشية 1, 133 غانم بن ادریس II, 219 غانم بن راجي II, 218 ج غباة السهمي 1,475 ابو غبشان الخزاعي 15, 11 الغزالون 1, 468 غزوان بي جابر 1, 457 ابن غزوان 1, 472 الغطريف بن عطاء 1, 476 الغوث بن اخزم 128 إل غياث 98 ااا غياث الدين اعظم شاء . 105 II, 105 ابن فطيس 126 II, عياث الدين اعظم شاء III, 198 الغياطلة 262 الغياطلة ابو الغيث بن ابي نمي II, 220 غيلان بن حرشة II, 142

قدامة الخزاعية 138 ال ابي القديسة 317 ال ابر، قرا سنة. 284 الم قرا يوسف 199 II. اقرال انكروس III, 252. 256 قرامز بن محمود 109 II, 109 III. 127 سية القراطيس القرامطة 160. 162 القرمطي 11, 241. 242 اقره بغا 183 ا الله اقريش 1, 64. II, 339 ابو قزعة 1,471 K قسطل بين زهير 111, 227 قصى بن كلاب . 134. 464 قصى بن III, 42. 43. 73. 107 ابي قطر I, 482 اقطورا بي اسماعيل 39 III, 39 I. 125 malal قليج ارسلان بي مسعود 112 الله ابرى القمر 146 البرا اقنفد بي زهير 1, 492 قتادة بن ادريس .II, 161 .214 .260 قنفد بن عبير 161 يا قيت الرجبي 343 , II ابو قتادة الحارث II, 163 القيدار بن اسماعيل I, 44. III, 39 اقیس بی سعد 151 ، 150 قیس بی قدامة بن مظعون I, 452. 475 قيس بن عدى I, 455. II, 143

قارط القارى 1. 467 قاسم بن اسحاق 182 ، ١١ قاسم بك 347 III, 347 قاسم الشرواني 111, 288 قاسم بن عبد الله 149 III, قاسم بن عبيد I, 155 قاسم بن عمر الثقفي II, 179 قاسم بن قطلوبغا III, 105 قاسم بر، محمد 11, 212 ما قاسم برر مهنا 14 H, 214 قاسم بي هاشم بي فليتة II, 213 أبو ألقاسم بي حسي 11, 341 قاضى زاده افندى III, 354 قانصوه الغورى 338. 339. الله قانى باي اليوسفى 111, 226 القافي 167 .158. 167 قايتماي الملك الاشرف . 104 222, 229, 338 قايتباي بي تحمد II, 343 القايم 169 القالم قاعاز بن عبد الله 11, 112 ال قبطة 475 قبيصة بي ضرار II, 142 III, 14 قثم بن العباس 183. 234 II, 163. 183. وقان الدين 322 ابو قاحافة 17 ١١١

مالك بين كنانة 1, 125 مالك بن منيف 11, 272 مالك III, 61. 68. 121 world ابي ماهان 1, 466 مبارك الطبري 1,397 المبيضة 172. 183. 329 III, 167 , säill المتوكل ,11 . 13. 11 . 210. 226 المتوكل 54. 61. 68. 128 المتوكل المصرى 184 ,III, الجد بنت تيم 123 إ المجذع 1, 48. 52 ابن مجلي 11، 216. 312 ابن محارب 163 الله 204. البن محارب ابو محذورة I, 475. II, 12. 42 الحض بي جندل 133 II, العض الم عرز بن حارثة 161 .43. 161 الم بن سوید 140 II, 140 الذي 1,471 II, 183. 186 محمد بن ابراهیم الم بن المد بن سهيل 14 II, 14 محمد بن المد بن الله الله الله الله الله 342 سعمد بن احمد بن عجلان .67 II, 67 225. 287 محمد بن احمد اللطفي 11, 11 الم المنصوري 196 المنصوري 196

قيس بي تخومة I, 455 ابو قيس بي عدى 117 إل القيلاني 108 II, 108 كافور الاخشيدي II, 244 II, 225 كبيش كتبغا الملك العادل 270 Jale كتبغا كثير بن الصلت 1, 473 کحیل بن رباح 193 ال كرز بن علقمة 448 إاا II, 20 قرة 10 البين كرة I, 455 كريز بن ربيعة كعب البقر محمد 196 II, 196 كعيب 1, 90 كلاب بن مرة 61 84. 111 كوثا 197 1, اللات 93. 93 . 1, 79. لاجين المنصوري 275. 270. ال ابن لاحق 1, 485 III, 252 ... y لبابة بنت على 1,401 لبابة أم المسترشد 171 III, اللبانون 1, 472 لطفي باشا 299 اااا ابن للوط 11, 82 ابن ابولهب 1, 81. 446. 476. 479 لولو 1, 205 المارديني 11, 287 ال عام الكان الريس 11, 213. 256 الكان بن الريس 11, 219 مالكان بن الريس

192 الماعيل بن الماعيل بن المحمد بن المايي II, 240 المحمد بن المايي II, 118

المحمد بي طغم 11, 204 محمد محمد بن عبد الله بن الحسن 1,160. II, 182

الله بن عبد الله بن سعيد 186 بالم سحمد بن ابي بكر التونسي 313 II, 313 صحمد بن عبد الله بن طاهر 196 II, 205. وعبد الله العلوى 243

الم بن عبد الله بن محمد II, 41 محمد بن الحسن بن عبد العزير المحمد بن عبد الله المقدمي 144 III, 144 المحمد بن عبد الرحن المخزومي ١٠ 160. 312. 471. II, 43 II, 182 محمد بن الحسن بن معاوية

الم بي عطيفة . 284. الم

316 محمد العلقمي 179 III, ا

II, 185. ين علي عيسي II, عمد بن سليمان بن على المحمد بن المحمد بن المحمد بن على المحمد بن المحم 196. 240

محمد الارقص 99 JII II, 177 قحمد باشا 305. 402 الله عمد باشا III, 101. 106 عباد عباد III, 341. III, 223. محمد بن عباد 230 247

> III, 133 لغا كمه III, 347 مرا الله

III, 63. 393 محمد چاوش ال 172. ال 188. بور جعفر 188. 210

II, 205

تحمد بن ابي الحسن البكرى III, 58 محمد بن عبد الرحن الحطاب111,287 محمد بن الحسين الجارودي III, 163 محمد بن عبد الرجن السفيان II,185 II, 180 خمد ابن الحنفية II, 235 II, 226. 288 البردي III, 163 محمد بن عجلان III, 255 ناخ مع الله 227 بن الخطيب 227 بالله II, 15. 188. 193. داود .193 مدد بن العلاء 137 238

الله 425 بن ابي انساج II, 199 الحمد الجواد بن على 115 محمد بن سليمان جركز III, 443 مد بن عمر بن الزس 104 III, محمد بن سليمان بن عبد الله 1,201 محمد بن عيسى المخزومي 1,43.198 III, 35. 192. 194. III, 98. 212

المروان بن الى حفصة . 109 مروان بن الى حفصة 110 امروان بن الحكم 164.III, 80.87 ا مسافع بن فشام , I, 262. 461. II مسافع بن طلحة I, 67 III, 171 المسترشد 35. 38. 43. 178 المستعين III, 363 III, 363 المستعين III, 363

337 ا المستنصر العبيدي 1, 209. II, 71. 106. 360. المستنصر العبيدي II, 253 المستنصر المصرى 466. 474 ابي مسدى 322 .11 البي مسدى امسرف بن عقبة II, 168

محمد بن قاسم الرومي 191 III, علماثر 151 III محمد شاه بن قرا يوسف 11, 299 مراجل 115, 115 محمد بن قرمان III, 255 الله مراد خان 149 محمد بن كعب القرطى I, 154 مراد خان الثاني 111, 256 مراد الغازي III, 128 مراد الغازي III, 253 محمد بن محمد العلوى II, 248 بنو المرتفع I, 465 آل المرة بن محمود 11, 470 أمرة بن عمرو 11, 470 أمرة بن عمرو III, 256 مال ميان 148. 160

المروان بن ابي غي 111, 342 المروان بن محمد عمد المروان بن المحمد بن البي أحمد المروان بن المحمد المروان بن المحمد المروان الم آجمد بن الى هاشم .353 .II, 210 مريم 111 مريم المزوقون 1,476

المستضي II, 260 المستضي III, 260 المستضي تحمد بن جيى 200 .198 II, 43 المستظهر 170 محمد بن يوسف بن مسدى II, 322 المستعصم 178 ، III, 269. المستعصم تحمود السلجوقي II, 254 المستمسك 184 الله 171 محيي الدين العراقي 183 III, 171 محيي الدين العراقي 171 الحتار بي عوف II, 179 المستنصر العباسي .183 III, 173. 183 مخرمة بن عبد العزى 1,476

> بنو مخزوم 1, 469 ابن مخلب 11, 204

اللطيع الخليفة 167 III, 167 امطيع بن الاسود 1,472 المظفر صاحب اربال .86 .69 II, 69 120. 124. III, 14. 337 معاوية بن ثور 125 معاوية بن ابي سفيان ,I, 200. II 33. 235. III, 114 معتب بن ابي لهب 457 المعتصم 116. 122 I, 226. III, 54. 140 المعتصد امعي بن حطر 1, 463 المغامس بن رميثة 285 II, 285 المغيرة بن عبد الله 1, 469 ابو المغيرة المخزومي 310 II, المطلب بن عبد مناف .1, 447 مقبل القديدي 207 II, 132. III, 207 المقتدر 152 .14 اااا اللطلب بن أبي وداعة III, 76 المقتدى 169

III, 117 19:ma مسروق به ابرها الم 8 الم مسعود بن احد الازرق 68 ،١١ مسعود بن جميل 11, 312 مسعود السلجوق III, 171 معاذ بن جمل III, 158 مسعود بي معتب 1, 93. 98 مسلم بي خالد 1,470 مسلم نير عقبة 18 ، 139. ال مسلمة بن عبد الملك 1,279. II, 171 معبد بن العباس 164 المسور بن مخرمة 17. 169 البي المسيب III, 217. 268 المعتز III, 217. 268 ابن المشمعل 1, 246 مصطفى جلبى 114, 214 مصطفى المعار 136 III, 61. 135 مصطفى مصطفى ناظر الدين III, 13 المعزبن تيم 245 مصعب بن الزبير. 1, 464. 473. معز الدولة بن بويه 144 II, 244 III, 85 مصعب بن عبد الركن II, 167 ابن معيوف II, 126 المصعب بن عبد 1,341 مصلح الدين لطفى بك 44 III, 64 ابو مغامس 121. 126 مصلح الدين مصطفى 339. 339 ابن المغربي ابو القاسم 207 مصاص بن عمره 1, 44. III, 39 المغيرة بن شعبة مطعم الطير ١, ٦٥ المطعم بن عدى 1, 69 المطلب بن حنطب I, 471. II, 43 المغلج التركي 318 III, 48

الملك الظاهر خوشقدم 221 اللك \_ الظاهر طط, 205 \_ \_ الظاهر قانصوه 239 III, III, 239. 284 طومان \_\_ II, 214 العنين يوسف — ال اللحيون I, 447. 466. 475 الجاهد على 184. 11, 281. اللحيون اللك الاشرف اسماعيل II, 115.287 اللك المسعود II, 215.265. الله الاشرف اسماعيل الملك الاشرف اينال 11. II, 220 المطفر احمد 120 11, 299. III, 205 المطفر احمد الملك الاشرف برسماى , II, 301. III - المظفر الغساني .77. 75. 104. III, 54 II, 270. المنصور عبد العزيز -III, 197 الملك المنصور عثمان 111, 220 II, 284 مسى الناصر -- الناصر داود 11, 269 \_\_ 11, 270. 286. الناصر فـرج الناصر فـرج الناصر فـرج الناصر فـرج الناصر فـرج الناصر فـرج الناس 294. III, 172. 190. 196 الملك الظاهر برقوق 95 .II, 88 الملك الناصر محمد 11. 271 الملك 277. 281. III, 54. 237

المقتفى 171 ااا ابر، المقدم 11, 260 الم المكتفى 149 الله مكثر بن عيسمى .13. 257. II, 213. 257 العادل ابو بكر 11, 263 III, 83 مكرز بي حفص II, 145 العادل نور الديس II, 145 ابي ملاحظ II, 203 II, 215 اللايكة 24 . 1, 4. 259. III, 24 الجاهد انس II, 179 ملج II, 179 206. 426 الملك الاشرف خليل 11, 270 الملك المظفر يوسف 271 اللك الاشرف شعبان . 132. II, 98. المعز ايبك 268 285 اللك الاشرف قانصوه 338 .339 .III - المنصور لاجين 98 اللك الاشرف قانصوه الملك الاشرف قايتباى . III, 104 - المنصور حسى 293 222. 229. 338 الملك الاشرف موسى II, 268 الملك الافصل نور الدين 113 II, اللك الصالح اسماعيل 170 ML الملك الصالح ايوب 17 II, 217 المال الصالح محمد .69. III, 300 المالي الصالح المالي الصالح المالي الما 206 الملك الطاهر جقمق 115, 215

II, 203. III, 167 الميانشي 109 ١١١ ابو ميسية 485 ميمونة بنت الحارث 1. 436 انابت بن اسماعيل 39 الله 1. 44. الله انافع بن جبير 1, 467 نافع بين الخوزى 1, 483 نافع بن عبد الحارث .380 العاد العارث 460.466.474.11,35.161.163 نافع بن علقمة . 35. 38. المعالمة علم المعالمة ال 173. 178 نايلة 1, 49. 74. 121. 284. II, 5 I, 465. 490. II, النباش بن زرارة II, 142 مهران الملك 141 نجيب الدين الزرندي 114 ال نزار بی معد 135 اا ابو النصر الاسترابادي 54 ال ابو نصر بن بويه 169 III, 169 ابو النصر شيخ 337 ,III, 129. III نصير بي ابراهيم 157 ا نظام الملك 174 III, 174 بنو نفائد 145 ال III, 31 النمرود ابو غي بن جملة 272 ١١١

اللك المويد 11, 294. 111, 201 ملك شاه السلجوقي 170 ,111 الليكيون 1, 468 I. 78 8Lin المنتصر محمد 130 بالا 194. الله 194. الندر بن حسن 142 ال المنذر بن الزيم 10, 11 منصور الديامي 11, 241. 242 منصور بي عكرمة 1, 123 الهتدى 113, 133 الهدى . 11, 13. 236. اللهدى الم 96. 425 11, 275 cmas or liga ابن مهنا 258 الله بنو المهنا 207 الله الموتن 116, 116 مورش 1, 493 الموسوى ابو الهد 247. 245. الموسوى ابو الهد الم موسى النبي 37. 37 سوسی بن بغا 14 II, موسی بن عبید 105 III, موسى بي عيسى ,I, 333. 454. II نفيل بي حبيب 98. 96 186. III, 114 موسى بن غصون 11, 126 ابو نمى بن بركات 1343 ابو موسى الاشعرى 1, 481 الموفق II, 13. 198. 240. III, 135 البو نمى بن الى سعد ال الومل 473 .449 ال ابو نمى تحمد 284 III, 284

الابل . 111 . 107. 131. 58. 73 133. 282. III, 48 افزاع بن محمد 11, 342 وند بنت عتبة 1, 78 هولاكو خان 179 III, 179 الهيثم العتكى II, 40 III, 231 هيزع بن محمد 131 III, 110 ابو واقد الليشي II, 17 البن الموضى الجاحى 11, 47 الوليد بن طريف ١١, 237

ام نهشل 1, 277. 394. 111, 75 هيار 1, 469 ندمک 1, 78 ابو نهيك 1, 470 النوار بنت مالك 1, 174 البي هربد 493 الموار بنت مالك نوح 1, 20 نور الدين تحمود H, 255 الماعيل 174 كالماعيل 174 كالماعيل 174 نوفل بن الحارث 1, 478 العشام بن سليمان 1, 469 نوفل بور عبد مناف 1, 462 اهشام بن عبد الملك 11, 236 نوفل بن معاوية II, 145 كال مشام بن المغيرة II, 145 النويري ابو الفصل , II, 286. III هند بنت سهيل 1, 475 445 النويري تحب الدين 322 .47 الموازن بن منصور 1, 123 النويري يحيى III, 286 البو هود سعيد 1, 360 النهيري ابو اليمن 11, 119 هوذة بن على 1, 508 نيلوفر HI, 251 هاج: 32. 35. III, 32. 35 أبو الهماج عمر 147 III, 21. 220. III انهادي 108 ١١١, ا١١١ هارون الرشيك . 182 . 161 . 1 الهيثم بن معاوية 182 . 11 هارون ابو عزيز 11, 262 الوابصيون 1, 472 هارون بن محمد . 1. 199. 201 الواثق بالله 1, 333. III, 126 هارون بن محمد الله III, 137 هارون بن المسيب 190 .189 الوراقون 1, 474 هاشم بن عبد مناف .134 .67 إورقاء بن جميل 11, 189 هاشم بن ابى فليتة II, 212. 255 وعلان بن جوشم II, 135 ام هاني ,I, 69. 446. 496. 497. II, وكيع بن سلمة 137

17. 31

الوليد بن عقبة 1, 474. II, 166 يزيدبن محمد 1,158.397.II,190 الوليد بن محمد الوليد بن عروة 1, 140. II, 40. 180 ايزيد بن معاوية 1, 140. II يشبك 106. 220 ا يعلى بن منبه . 180. 457. 460 466 ا يوسف بن ماهك 229 .1 ا يوسف بن محمد 178 ال یوسف بن مهرویه III, 150 ایوسف بن یعقوب III, 146

الوليد بن عبد الملك .309 المؤيد بن شجرة 1, 146 المؤيد بن شجرة II, 141 ايزيد بن عبد الله 141 II, 236. III, 53. 85. 90 الوليد بن المغيرة .116 .108 ليزيد بن منصور 484 إلى 118. II, 143 وهب بن عبد مناف 1, 452 ايعفر بن عبد الم وهب بن عثمان 1, 67 ابو وهب بن عمرو 1, 116 ياقوت بن عبد الله II, 215 العجم بن عوف II, 215 ياقوت الغياثي II, 105. III, 199 يعم بن نفاثة ياوضى افندى III, 261 يقطين بن موسى 315 جيى بن الحكم II, 173 يكسوم بن ابرقة 98 ا يلبغا الحاصكي 186. 11, 166 يلبغا الحاصكي 11, 224. 283. 286. يحيى بن حكيم جيى بن خالد البرمكي 111 , III , 111 حيى بن سليم 1, 467 يلدرم بايزيد خان 1, 467 يوسف الجالي 11, 43 II, عبد الله 338 الله 13 يجيى بن عبد الركن HI, 164 يوسف بن ابي الساج II, 200 جميى بن فايز 111, 56 ال قاسم 11, 208

## فهرست اسماء الاماكن

الاثبرة 1, 486. 11, 79 اجماد , 45. 85. 469. 494. ١١, احماد الاخسف 170 .173

الابطح 3,11 الابواء 181 ،1 ابواب المسجد 423. الله 423. الله 453 اثال 1, 488

. النويري 111, 286 بالا

ام الزين 121 H, 121 اينه څول 251 ااا اباب ابراهيم 244 .159 اباب ار اجیاد 14 اا \_ ابي البخترى 328 .1 \_ البطحاء 1, 313 \_ \_ البقالين 330 .318 \_ اق كرمان 259 .III, 259 اق كرمان 259 .III

الاخشبان 1, 440 اا, 71. اا, 71. الم احراد 1, 440 ار جردان 11, 438 الم جردان 11, 253 الم ار جعلان 11, 209 اذاخر .494 .493 .493 .494 . أم الجام 126 ام الحرة 122 قام المالك 11, 122 قام المالك 11, 122 قام 11, 17. 152 الارنبة 1, 503 اريس 307 III, 307 أريس 307 أريس الريين 1, 442 الم قردان 1, 442 ازچ 1, 426 ام قربین 13 II, 123 ارنيق HI, 252 ام الخلة HI, 252 الساطين المسجد 421 .III, 421 المي 1, 34. II, 84. II, 209 I, 477 וצמאיט I, 501 اسكب 1, 495 III, 255 انصاب الاسد اضاة بني غفار 1, 436 انصاب الحرم 1, 502 اللوجر 1. 360. 496. II, 47 اللوجر 1. 360. 496. اللوجر اضاة النبط I, 441. 496 البي أوكى 251 ו, 480. וו, 11. ווו, 427 الاعرف 11, 478. الله 1, 478. الاعشاش H, 45 الاعصاد 1, 499 العصاد 1, 499 افاعية 79 ال الافيعية 1, 487 الاقحوانة 1, 486 اقشهر III, 255 بنی تیم III, 255 اقيصر 1, 401 الله الله 1, 401 اكسوم 1, 88 إلى المجنايز 1, 88

اباب بنی انخزوم 326 ا II, 69. 298 المحادة 11, 211. 437 المعلاة 11, 69. 298 II, 324 – المندب - حزورة 107. 159 HI, 107. 159 حزورة 134. III, 107. 159 I, 313. 324. 331. بني هاشم - ا III, 107 ابازانى 10.129.199.204.338 III, 100. 108 بركة أم جعفر 144. 445. ال II, 66. 82 بركة الصارم 323. 329. II, 77 III, 18 8<sub>7</sub>. III, 211 البغيبغة 130. 309

باب حجير 1, 328 الحزامية 1,327 — - بنی حکیم I, 327 I, 318. 327. 330. II, الخناطين \_ HI, 107 اب أم هاني 14. 77. III, 100. 107. 136. 159 باب دار التجلة 328 I, 329 قار الندوة 1, 329 الباسة 1, 30 الباسة 1, 30 الباسة 1, 50 الباس سريبة II, 296 الدريبة III, 252 ار بخي سفيان 1, 325. 332 جيلة 14, 74 — بخي سفيان - السلام 1, 69. 437 بنار 1, 69. 437 بنى سهم .328 .328 .1, ابركة البردى 339 .1 باب بني شيبة .315. 312. 315 إبركة السلم 131 .120. 124. إبركة السلم باب الصفا 321. 325 1, 321 القسرى 371 1, 339. ابنى عايد 1, 325 الماجن 130 II, عايد الماجن 130 الماجن 130 II, 124 بركة مسهر 1, 316. 324. 331. ابركة مسهر باب بنى عبد شمس I, 315 برهوت I, 291 البيرود 1, 442 L, 326 ما البيرود 1, 442 ااا, 252 اال, 103. اال, 107. 211 ابروسا 252 الا بيرم 108 III, 100. 108 بستان بيرم 393 II, 199. 238. 239 مر 1, 328 إستان ابن عامر 1, 328 القفص 111, 211 بستان على بن يوسف 112 القفص - الماجين. 127. 122. 127. إبشام 45 H, 119. 122. 127.

بير السقيا 1, 442 بير الشركاء 1, 441 بي شميس 11, 83 ابير شوذب ١, 441 ابير الصلاصل 442 ١١ ابير عفراء 113. 122 بيت الشراب 1, 308. 313 إبير عكرمة 1, 441. 495. المراب ابير الحرم 181, 281 ابير مسعود 11, 122 ابير أبي موسى 1, 441 וו, 124. ווו, 96 אבר און بير النجار 124 II, 124 بير النبي II, 122 بير النشو II, 123 بير وردان 1, 442 III, 69. 213 بيسوس الميضاء 449 البيمارستان 115.11, 203.351 ابينون 1, 87 بيوت غفار 360 إ تبالة 1, 262 تبريز 299 ،١١

بكة 1. 441 إبير حويطب 1. 27. 40. 50. 196. البير حويطب 1. 441 بلجك 111, 250 بير خالد 1, 428 بلدر 1, 442. 444. 503 ابيز خم 1, 442. بلهوت 1, 291 المر زبيدة 336 الله باخالة 105 ال بنكالة 198 بالا البهيما 1,503 البياضية 124 II, 124 بيت الازلام 498 ,1 بيت ابي بكر الصديق 11, 122 إبير الطواشي 123 ١١, الم بيت خديجة 1, 316 البيت العتيق 1, 33. 50. 196 البير العليا 1, 33. 50 بيت ابي عرفة 11, 69 البيت المعور 17 .5 .17 بیت ابی مغامس II, 126 بيت الموذنين II, 113 بيت المنبعي 11, 122 البيدا ا ≥ 11, 281 بير آدم 124 ١١, بير ابراهيم 122 H, 122 بير أبي 1, 438 بير اسماعيل 126 الل بير الاسود 1, 328. 438. 441 بير ابن البرة 11, 71 H بير البقر II, 126 بير بكار 499 .442. إ HI, 427 אה האת

تجنى 449 .1, 339 اجبل البرود 1, 339 النخابر 1, 503 النخابر 1, 503 اجبل الديلمي 490 . 338 . 454 ارنج 486 جبل الزنج 451 1, 496. 499. II, 12 جبل عم 1, 496. 499. II, 79 ثبير الزنج II, 79 جبل ابي لقيط I, 501 II, 12 جبل معدان 1, 485. 486. 493. ثمير غيناء I, 499 جبل النار 11, 79 I, 495 جبل نفيع I, 487. 488. II, 79 الثريا 1, 440 جبل ابي يزيد 1, 499 الثقبة 1, 487. H, 131 الجحاف 1, 487. H, 131 ثنية اناخر 1, 501 .1, 501 جدة 1, 501 .1, 314. ال الثنية البيصاء 11, 155. 501. 503 الثنية البيصاء 11, 50. 79. 244 ثنية الخل 489 .11 الجرينات 335 البينة الخط 489 .11 الجرينات الجعرانة 1, 127. 361. 430, II, 79 ألجعرانة 1, 497 الجعرانة 1, 127. 361. 430 ثنية أبي مرحب 1, 455. 480 الجفة 15, 45 الجبل الابيص 500 .479 .479 جمدان 1, 84. 194 الجبل الاحـر , I, 478. II, 11. III, جمرة العقبة 1, 478. II, 11. III, الجبل الاحـر I, 62. 421. II, 96 جمع 10. 427

تبوك II, 73 جبل البوم I, 491 جبل تفاحة 491 .11, 427 اال الحزورة III, 427. التنعيم , 1, 495 ال جبل خليفة 1, 430 ال 1, 495 التنعيم , 1, 495 التنعيم , 1, 495 التنعيم , 1, 495 التنعيم , 1, ثبير الاعرج I, 487. II, 79 جبل شيبة ننية ام الحارث I, 501 ثنية بني عصل 1, 155 الم نفية المدنيين I, 491 ثور I, 428. 497. III, 448

حذيذن 11, 47 1, 7. 30. 426. 493. III, 27 %.> 30. 447 حرة واقم 169 ١١١, الحيامية 1, 318. 327. 396. 438. الحيامية 472. 495. II, 14. 114. 122. الحينة 499 . 473. الحينة الحجروبة 1, 69. 282. 301. 497 الحجروبة II, 73 xm31 الحصاحاص 1, 426. 434. II, 35 الحصاحات 1, 155 xL=1> II, 73. 320 d> III, 90 8 32 1 II, 147 15 خرابة قريش 132 ال خرمان 139 را ا خزرورع 1,501 الحصراء 1, 484. 501. II, 12. 83 خطم الحجون 484 الا, 218. الا, 33. 35. 39. 82 خليض 33. 35. 39. 82

جنابد ابن صيفي 11, 50. 71 الحديبية 83 الحند 87 ما الجنينة 124 كال الجوباذية 131 ال الجودي 30. 30. 111, 26. جيرة الاصفر H, 45 H, 45 8, كما الم الحافض 1, 490 حايط بلدح 1, 444 حايط دُري 1, 494 حايط حراء 443 إ حايط خرمان . 432. 443. [1, 338. 432. 443] الحطيم 75. 267 492. 502 حايط سفيان 1, 444 حايط ابن طارق 443, 445 الجامات 1, 443 حايط عوف 1,443.455.480.II,82 حنين 1,445. احتيا حايط في I, 444 حايط مقيصة 3,443 حايط مورش 1,443 حياشة 131 ما الحبشى 1, 71. 491. II, 17. 46 الخرمانية 123 الجارية 122 II, 73 ; 🚅 II. 125 XARLE الحر . 31. 144. 145. 218. 225. أالحليج 1, 31. 144. 145. الجرن 147 يقة 1, 222. 356. 388. 482. I, 68. 436. 439. II, 127 🗢 II, 3. 25. 81. III, 76. 96

دار بكار بي رباح 13 ،١١ دار جعفر 1,450 دار جعفر بن سليمان 15, 15 خيف بني كنانة 1, 483 المار جعفر بن يحيى 330. الم II, 13 مرج دابق 11, 243. 284 الله المرجمير 1, 310. 315. المرجمير الله المرجمير 1, 310. 315. المرجمير دار ابن ابی حسین 348 ا دار الاراكة 1, 473. 500. II, 92 دار ابن الحوار 1, 473. 500. الم 476 ادار حويطب 1, 445. 451

440 دار درج 465. 468 گري ا

الخوخي 338 ااا I. 155 ; 3 الخيف 1, 400 خيف الشيرق ١, 501 ادار جعفر بن محمد ١, 328 خيف بني المصطلق 1, 483 دار ابلي .451 .395 .456 . 69. 276 . ادار الحدادين 1, 451 456

دار ابراهيم بن مدبر II, 14 دار الحفرة II, 123 دار ام ابراهیم ۱, 447. 466 دار الحکم 1, 451. 452 دار الحد بن اسماعيل II, 15 دار الحام 490 .450 دار اتحد بن سهل II, 16 دار حزة 140 . 452 ادار المحد المار المحد المار المحدد المار المحدد المار المحدد المار الما دار الجاطين 1, 452 ادار الخناطين 1, 452 دار الجناطين 1, 446. دار الارقم .112. ١١, 15. ١١١ مار الارقم 440

دار الازرق 312 . 1, 307 نار خالصة 1, 446 دار الازهريين II, 15 ادار خديجة II, 15 دار الخشني ١١, 464 دار الخشني ١١, 464 دار بنت الاشعث 11, 14 الألغيين 1, 492 دار الامارة I, 212.329. II, 16.116 دار الخيزران .112. III, 15. 111. III, 112 دار اوس 1, 447. 450. 466 دار الاوقص 1, 470 دار اويس I, 396.445.498.II, 34 دار الدومة I, 396.445.498.II دار ببة بي ربيعة 1, 276. 395. 450 دار الديلمي 1, 452 دار البخاتي 1, 451. 464 دار ابن ابي ذر 388

ادار طرفة I, 475 دار ابي طلحة I, 465 دار الطلحيين 32 II, 32 ادار الطلوب 1, 446 ادار بني عباد 348 ١١ ادار العباس 447. 11, 350. 443. 11, 447 دار عباس بن محمد 14 II, 14 دار عبد الله بي جدعان 1, 224. 326. 348 دار عبد الله بن معم 326 ال دار ابن عبد الرزاق 14 II, 14 ادار عبلة 455 ال ادار المجلة. 1,310.315.329.464 473. II, 13 ادار العروس 490 .477. ادار ادار ابي عزارة 14 II, 14 ادار العلوج 1, 469 دار عرو بن العاصى 14, 124. II, 14 دار عمرو بن عثمان 14 II, 14 دار عیسی بی جعفر 15, 15 دار عيسى بن على 15. 13. 13. 15 دار عيسى دار عیسی بن موسی 14, 14 دار الفضل بن الربيع 15-13, II, 13-15 ادار ابن قثم 1, 443 دار القدر 468 .447 ال

دار رابغة 480. 480 دار ابغة دا, الرقطاء 1, 449 دار ابن روح 1,471 دار دار ربطة 1, 423. 447 دار زبيدة .104 .13 .13 .104 دار عباد بن جعفر 1, 328 ال III, 137. 159 دار الزنم I, 450. 464 دار الزوراء I, 461 دار زیاد 1, 451 دار زينب 1, 443 دار الساح 1, 469 دار السايب ١, 229 دار ابن سباع 1, 277 دار سعد 1,450 دار سعید بن مسلم 14, 14 دار ابی سفیاری II, 16 دار السلامة 329 ١٠ دار سلسبيل 1,450 دار السلسلة 104 III, 104 دار الشركاء I, 469 دا, الشطوى ١, 470 دار شقيفة 15 ، ١١ دار شيبــ تا .310. 313. 465 دار عيسى بن محمد ١١, ١٤ II, 14 دار صاحب البريد ١١, 14 دار ابن فرقد ١١, 447 دار صبية 15 ال دار ابن صيفي ١, 471 دار الصرار 1, 452

ادار ابي يزيد ١, 446 دار ابر، يوسف 1, 446. 11, 34 دار القوارير . 1, 447. 451. 324. 467. 474 الداران 474. 471. 451. 467. ابو دجانة I, 491 دار قيش بي تخرمة 1, 447 الحماءان 11, 48 ا درب الثنية 11, 274 الدريبة 115 .107 ا دار ابن ابی تحذیرة 1, 229 نخبح 1, 126 دار محمد السفياني II, 15 دار محمد بن سليمان 1, 443 الدكن 1H, 247 الدهناء 11, 283 إلى الدهناء 11, 442. 446 إلى الدهناء 11, 283 إلى الدهناء 11, 283 II, 73 x3,0 دار المراجل 1, 449. 473 إذات ابواط 1, 82 دار بنی مرحب I, 445 افات ارحاء 1, 497 اذات اعاصير 491. 499 اذات الجليلين 1,502 ذات الحنظل I, 503 دار المطلب بي حنطب II, 15 اذات السليم I, 496 اذات القوبع 1, 278 دار موسی بن عیسی II, 44 فات قوس II, 44 دار نافع بن علقمة II, 15. 38 نات اللجب I, 497 دار الندوة .188 .188 .65 .66 لذات نكيف 1, 71 I, 460. 462 فات الوجهين 308. 340. 464. II, 13. III, 45. أذباب القرن 484 دار ام هاني I,318.327. II, 22.107 فنب السليم 45 اذو الابيرق 1, 502 اذو الاراكة I, 485

دار قرطة 462 .1, 348. 462. II, 13 دار لماية 1, 443. 451 دار ابی ماهای ۱, 447 دار مخرمة 336 مار دار مروان 1, 229 دار مسرور II, 14 دار المضيف 11, 284 دار المعبدي 14, II, 73. 89. 143 الم الهاجرة 454 III, 454 دار الهرابذة 1, 455 دار بحيى البرمكي 15. 14. 14 اذو السدير 1,496

دار قراد 463 ال

نو طوى .I, 113 :155. 197. 261. 375 إرباط الساحة 113 II, 114. 122 السبتية - 426. 500. II, 3. 83. 150. 185 II, 77. 108. 120. قالسـدرة \_\_ ذو المجاز I, 129 III, 100. 218 ذو مراخ I, 496 باط سعيد الهندي II, 113 ابغ II, 73 II, 112 تابي سماحة - ابي الراحة 1, 482, 504 - ابن السوداء II, 115 راس الانسان 1, 494 II, 111 شاء شاء شاء الله مرچ رافط II, 20 II, 77. 108. 121. الشرابي \_ الرباب 1, 485 296 باط احمد شاء 204 III, وباط احمد باط صالحة II, 109 \_ الاخلاطي 112 II, II, 115 الطويل -\_ الاشرف III, 218 الله 204. 351 الظاهر 135 \_ المانماسي II, 111 II, 101. 111. 121. mland \_ | \_ ابي بكر المراغي 108 II, \_ ابن بعلجد II, 110 III, 102 رباط العطية بن خليفة 112 H, II, 113. 122 بنت التاج -ال II, 113. 121 غزى ــ غزى II, 111 (5000) -— ابن غنايم II, 115 II, 115 == 1 -\_ القزويني II, 109 \_ بنت الحرائي 114 II, 114 II, 111. 121 كلالة \_\_ \_ الحاتون II, 109 III, 100. 210 (غرافي المرافع) الخوزى 160 III, 160 \_ II, 114 xxx -\_ الدمشقية 122 II, 114. 122 II, 122. III, 443 (الموفق الم \_ الدوري II, 114. 122 \_\_ الميانشي 109 LL -\_\_ رامشت II,109.III,160.191 \_ ناظر الحاص 194 III, 194 II, 113. 292 - ربيع – - ابى رقيبة II, 107. 114 | - الهريش II, 115 ـ الوتش II, 112 \_ الزنجبيلي 109 II, \_ الزيت 114 II, 113. 121 \_

الربدة 11, 24 إزقاق جندر 12 رحا الربيح I, 490. 503 وقاق الحجر 11, 112 ردم بنى جمع 1, 447 I, 396. 453. III, 76 زقاق الحدادين ردم عمر الاعلى I, 275.395. II, 84 وقاق الحكم 452 ردم بني قراد 474 .443 .1, 396 إزقاق خشبة دار مبارك 1. 443 الرشاد I, 444 ازقاق الخيمبريين I, 444 رضوى 11, 318 ازقاق دار زبيدة 11, 328 الرعباء 1, 316. 324. 466. إقاق العطاريين II, 45 471. II, 15 ازقاق المرفق المرفق III, 446 الرمصة II, 5 قاق النار II, 5 II, 5 ارمزم 1, 69. 279. 282. 333. 440. ومرم الزيمة 338 سبيل الست 11, 95 زقاق الجزاريين I, 450. 467. 476 السور 1, 487

الركاني 106 الم الركون الاسود 323 . 227 . 323 إزقاق المجورة 453 . III, 453 I, 436 c, رمرم I, 438 ازقاق مهر I, 438 الروحاء 1, 35. 37 إزقاق ابن هوبذ 1, 35. رومان III, 48 ااا, 33. 34. 40 الماريم 13. 34. 40 الزيادية II, 127 الزيادية 126 الزاهر 185. II, 83. 127. 185. III, 236 إيقيا زاوية ام سليمان II, 113 سبوحة II, 45 زبید 365 III, 365 الزربانية II, 46 الخلة II, 46 زرزر 1, 474 الساجي 1, 475. 498 زقاق أجياد II, 111 الستار 489 زقاق العاب الشيرق I, 447. 468 السداد I, 488 زقاق البقر I, 477 السدرة I, 477 زقاق التمارين 11, 32 المدرة خالد 1, 448

سرف I, 127. 436. II, 78. 187 سوق العلافة 186 19. 196 سروعة II, 451. II, 32 سوق الفاكهة II, 454 سقاية ابن برمك I, 414 سوق اللبن والحشيش II, 69 الموق الليك الم 1. 451. II, 15. 68. 113. 119. 121. 309 سوق المعلاة 393 HII, الموق I, 477. 479. III, 129 السويداء I, 469. 470 I. 329. 475. 490. II, x\_z\_a\_ml 13. 16. 123. III, 15 سكونجك III, 250 السيرة 441 السيرة II. 66. 91. 123. 127. الشبيكة 263. III, 10. 13. 193 سمندره III, 256 شعب أهل ألاخنس I, 492 الشعب أرني I, 486. 490. II, 126 السنيلة I, 438. II, 122 شعب اشرس I, 502 سواكن II, 313. 317. 320 شعب البياضة سهق الحطب I, 445. II, 34 شعب الجزارين 338. 482 سوق الحناطين II, 137 الشعب حوا I, 485 سوق الدجاج II, 32 الشعب الخاتم II, 32 شعب الحوز 1, 443. 483 شعب ابي دب. 432. 433. 441 481. II, 82 شعب الرخم 485 . 1, 427.

سقاية خالصة I, 414 سقاية ;بيدة 1, 414. 421 سقاية العباس I, 323. 337 سوق المسعى III, 12 I, 492 .ä... السقيا I, 489. II, 126 اسوق النداء II, 489. II I, 438 xxx سكة الحزامية I, 463 سكتوار 324 III, 306. 324 سكتوار I, 131. II, 47 Xalm I, 87 (7.5 Jun السلفار، 45 السلفار، 45 السلفار، السماطوة 121 السماطوة سندبيس III, 69. 214 شعب البانة III, 69. 214 سوق الرطب I, 451 سوق ساعة I, 454 سوق الصغير 393 .III, 15. 393 سوق العطارين II, 132

باب حجيم 1, 328 باب جيم الب بني مخنوم 1, 328 П, 69. 298 выш — НІ, 211. 437 — — ــ الحزامية 1, 327 إلى ــ المندب 1, 324 ــ المندب الحزامية 1, 324 ــ المندب - حزورة 1, 316. 324. III, 211 النبى 11. 107. 159 النبى - النبى \_ بنى حكيم 1, 327 I, 327 \_ بنى هاشم . 331 . 324 \_ الجناطين . الجناطين . I, 318. 327. 330. II, ш. 107 14. 77. III, 100. 107. 136. 159 باب ام هانی 107 باب دار التجلة 1, 328 إلى التحال التح \_ دار الندوة 1, 329 I, 329 البلسة 18, 197. III, 18 ــ الدريبة 11, 252 الله كسرى 11, 296 - بنى سفيان 1, 325. 332 جيلة 1, 74 H \_ السلام 233 ,III بذر 1, 69. 437 بنى سهم .328. 328. إبركة المبردى 1, 339 III, 100. 108 بركة أم جعفر 445. II, 34 باب بني شيبة .315. 312. 315 إبركة السلم 131 .120. 124. II, 66. 82 بركة الصارم 323. 329. II, 77 باب الصفا 321. 325 1, 321 القسرى 371 القسرى 1, 339. ر بنى عايد 1, 325 الماجن 130 II, 130 بركة الماجن \_ العباس .311. 314. 316. إبركة مسهر 1, 316. 324. 331. III, 18 قبرة III, 211 باب بنى عبد شمس 1, 315 ابرهوت 1, 291 بنى عدى 1, 326
 البرود 442 — على 11. 103. III, 103. III, 107. 211 اجروسا 252 العمة HI, 100. 108 وستان بمرم 393 – العمة II, 199. 238. 239 بستان ابن عامر 1, 328 ال القفص 11, 122 بستان على بن يوسف 11, 211 القفص - الماجين. 127. 122. 127. إبشام 45 II, 119. 122. 127. الْبغيبغة 130. 309

المجول I, 69. 437 عين الزرقاء III, 432 عدانة I, 496 عين الزعفران I, 496 عين الطارق 335 III, III. 336 عين نعبان 418. II, 85. 126 عرنة 1, 492. 495. 502. II, 45 غراب 1, 71. 80. 436. II, 85. 89 اغزة III, 48 الغميم 1, 488. II, 149 فاران 18 رايا الم الم الم الم الم الم الم الم I, 131. 435. 488. 500. II, خ 185. 192. III, 212 العلم الاخصر 1, 313. 316 الفدندة 1, 485. 496 الع عادية 453 إلا الفقاعية 109 ال القايم 1, 499 قبر العبد 1,503 قبرس III, 113 ابو قبيـس ،137. 477. ١١ ابو قبيـس 257. III, 10. 41. 442 I, 78. II, 179. 182 قديد قرارة المدحا 478 إلى القرن 16. 48. 76 عين حنين 345 III, 334. 345 قرن الى الاشعث الم

ع, فات 336 III, عرفة .120. 130. 412. اعين ميمون 335 اامين ميمون 335 II, 314 8, = 1 I, 87. 88 ... I, 84. II, 50. 71 ... isms الغمر 1438 إلا 126. 127. الأغمر 1, 438 I, 503 8, mell العطيفية 121 قطيفية 108. 121 العقلة 1, 503 عكاظ 1, 71. 129. 131 غكاظ I, 350 العلم العالم العلوق 1, 438 II, 48 de عمارة 126 عبورية 123 III, 123 العمر 11, 50. 71 عوير 1, 55 عيذاب 283. 283 العير 1, 484. 492 القداحية 1, 484. 492 العيرة I, 210. 414. 484. II, 95 القدس 172 عين بازان 119. 128 II, 119. 128 عين البرود 335 III, عين البرود عين ثقبة 335 III, عين ثقبة

I, 503. II, 11 I, 104. 131 كبكب كتد 1, 502 الكثيب 1, 495 المجرات 351 .351 .351 كجرات ا كداء I, 22. 274. 280. 473. II, علاء 3. 81. 91. III, 76 قرح II, 36. 130. 412. II, 90. 97 كداء من الطايف أكداء . 150. 11, 3. 91. 150. الكداء 152 كدانة 125 II, ا كُذُيِّ II, 92 ك. أدم 485 .68. 485 كراع الغميم II, 149

اکردم 11, 45 کرماستی III, 252 II, 293 8, K کمران II, 324 کنباین II, 67 كوپرى حصار 251 الل

كوثى III, 18 كوكلك 259 III,

البن ١١, 47

قرن ابي ريش ١, 478 قرن القرظ 1, 463 قرن مسقلة I, 450 قارن قرون 259 اIII, 259 قره حصار HI, 250 III, 252 , 5w 8,3 قريبي الثعالب 1, 410, 414 قرْ الله عند 252 xiii, 252 القسبية 1, 428 قسطمونية III, 255 قصر جعفر بن يحمي 1, 492 قصر صالح I, 484 قصر الغورى III, 430

قصر الفصل بي الربيع 1, 487 قص محمد بن داود I, 484 قصر محمد بن سليمان I, 491 اللعبة III, 15 قصر ابن ابي الى محمود 1,501 قعيقعان . I, 45. 60. 85. II, 13. الليبية 126

III, 11. 144 القفيلة 497 القادم 111, 111 القليس 88 إ I, 493 × 1 قنونا I, 56. 131. II, 320 كونيك القنينة 1, 494 كيد 1, 495 قونية III, 250 اللاججة

قيون حصار 252 اااا

المدرسة اللنباتية 351 HII الدرسة المجاهدية 121 .105 II, 45 л. и, 92. III, 336 I, 50. II, 314 ,¬ 33. 95. المُرْدُلُغُةُ 411. 415. المُرْدُلُغُةُ 66. 411. 415. المُرْدُلُغُةُ المُرْدُلُقُةُ المُرْدُلُقُةُ المُرْدُلُقُةُ المُرْدُلُقُةُ المُرْدُلُونُ المُونُ المُونُ المُرْدُلُونُ المُرْدُلُونُ المُرْدُلُونُ المُرْدُلُونُ المُرْدُلُونُ المُرْدُلُونُ المُرْدُلُونُ المُرْدُلُونُ المُونُ المُونُ المُونُ المُرادُونُ المُونُ المُونُ المُرْدُلُونُ المُونُ 126. III, 336 الله علا البيعة 1, 428. III, 441 مسجد البيعة HI, 211. 390 المدرسة الباسطية 11, 424. III, 212 مسجد الجن 1, 424. III, 212 مدرسة ابن الحداد II, 107 مسجد الحرس 1,388.424.III,453 المرسة السليمانية 350 الله مسجد الحيف 1,400.407.11,81 المسجد الراية . 13. 13. 13. مسجد

453

لبنان 105 .30 الله عيات الدين 105 الله عيات الدين III, 14 elei الليث 11, 73 الليط 1, 486. 499 الليط 1, 486. 499 الليط الله 11, 47. 73. 75 مدرسة النهاوندي 11, 47. 73 اللحي 15. 76. 393. 453 اللماجي 14.66.11,15.338.339.445 المرور 1, 59. 210. 410. 485. المدور 1, 501 III, 250 ,, Lola امر الظهران 1, 425. II, 425. II, 442 المتكا متى ابى عليا 1, 501 إمرازم 1, 479. II, 11 متون III, 259 المربد III, 259 الم. ق 11, 11 الم. ق 11, 11 الم. ق 11, 11 الم. I, 280. 323. 347. II, 3. قبية II, 129. 131. 428. II, 123 I, 398. 410. 414. 417. ----II, 93. 100 1, 97. 387. II, 81. 94 المستنفر 1, 69. 437. 479 مدرسة الارسوفي II, 107 مسجد ابراهيم 425. 425 المدرسة الإشرفية 11, 75 III, 211. 226 مسجد الابنوس 75 المدرسة الافصليـة .121 .104 مسجد الاجابة 453 الله مدرسة الزنجبيلي 104 II, 104 مدرسة طاب الزمان ١١, 104 مدرسة ابي الطاهر 107 II,

مساجم سلسبيل 1, 388 مقبرة المهاجرين 1, 435 مسجد الشجرة 1, 424. II, 16 مقبرة النصارى 1, 501 القطع 1, 155. 489 القطع 1, 155. 489 القطع 11, 121 xiell ملحة الحروب 1,503 ملحة العراب 1,503 اللمدرة 1,500 المشاش .189 .189 .11, 444 . II, 33 .52 المناير المساجد HI, 424 المخدا 1, 56. III, 338 المخدا 238. 310. III, 129. 335 المنظر 1, 414 منقطع الاعشاش 360 ال II, 121 ا, 130. 398. 406. II, 99 منى المهلل 93 الم III, 256 8,50 المولد جعفر الصادق 446 مولد على 445 ااا امولد فاطمة 438 إاا امولد الذبي 438. الله المولد النبي الميثب 1, 441. 496

المقبرة 1, 432. 491. HI, 443 مستجد السرر 1, 425 المعبة 1, 155 المعبة 1, 401 مقلع اللعبة مسجد الكبش 1, 401. 425 مساجد الهليلجة 454 ١١١٠ المسعى 1, 246. III, 28 الملتزم 1,301.347. III,15.77.100 1, 477. II, 3. III, 13 alamli I, 480 äläma مسلم جبل 1,501 المشعر 1, 415. II, 97 المشلل 1, 79. 83. 11, 169 المصيق 292 (ال المطابخ 480. 480 . 45. 85. 480 II, 98. III, 45. 60. 73 H, 131 , slall المظلمة 336 بالل III, 18 JEA المعلاة 13. 14. 14. 14. 14. امولد عمر 14. 445 المعلاة 11. 445 المولد عمر 14. 445 المغش 1, 501. 502 الغمس 1, 93. 487 سمغذا المفاجر 484 .63. 428. الميزاب 1, 271. 275. 323. 111, 36 الميزاب 1, 271. 275. 323.

الليل الاخصر 101. 111, 102 فور جبل 447 النور جبل 111, 447 11, 73 sagli النابت 1, 415. 418 ار 38 م. ه. ه الناشة 18 الله وادى ابراهيم 102 III, 102 ناعم 78 باا وادى الابيار 342 ال II, 48 8, Iliale وادى النار 93 ،١١ نبط 1, 497 1, 485 bul, 1, 418. 495. II, 45 XxxxX واقصة 31 ال نبهان 1, 480 الوتم: 145 .145 النبيعة 1, 418 II, 48. 75. 76 73 II, 50. 72 ..... II, 76 73 II, 75. 76 ジジ نخلة I, 79. II, 47. 299. III, 99 نخلة ورقان 31 اااا النخيل 487 إ وضيق 11, 85 نباعة الشوى 482 ... الشوى 1, 443. ياجي II, 16 I, 497 8 mil يار حصار 251, ااا نعان 78 ، ١, 50. ١١ نعان الماقوتة 1, 410 نعيلة 503 إ اميم 1, 491 المقية 11, 24 ايرمرم 497 ،١ النقع 1, 440 يكي شهر 251, ااا النقوى 1, 494 ا بلمام 1, 36. 130. 361. 413. 418. ايلمام 36. II, 73 Kalanis II, 103 ايوند حصار 251, ااا النوبي جبل 445 ١١١,

The Chief of the second second

Howel he sainen Bereche in Mekka ein Diplom ausgement. Verst. Bistoth. Gothan. Cod. Nr. 432.

Awaine diesen werden noch zwei Glieder dieser Famine gennut, seine vorwandtschaftliches Vernüllniss aber stels näher mogenskin ist:

16. abut-Sa'adat ibn Bhubsira, welcher im J. 854 Oberaudhi der Schöffler en Mekka war und im 4. 856 die Wasserteilung seines Vorfahrun winderhurstellen lieus: und 17. Jahja ben Fäïz Ibn Dhuheira, welcher im J. 959 mit Cutb ed-Dîn der Berathung über die Ausbesserung der Ka'ba beiwohnte.

Unser Geschichtschreiber Ibn Dhuheira hat in seiner Chronik, die in dem Gothaer Codex Nr. 352 enthalten ist, wenig Neues geliefert, wir haben uns desshalb darauf beschränkt, S. 470-444 ausser der Vorrede mit der Übersicht des Inhalts und der Einleitung nur ein Paar kurze Stücke aus dem 7. und 8. Cap. auszuziehen, und aus dem 10. Cap. als Fortsetzung zu el-Fâsí die kurze Geschichte der Statthalter von Mekka bis zum J. 960 aufzunehmen.

An die Anmerkungen zu el-Fâsi sind noch einige Verbesserungen zu el-Azraki angeschlossen. — Die Register über die Personen - und Ortsnamen erstrecken sich über alle drei Bände.

Göttingen im Juli 1859.

F. Wüstenfeld.

Mekka um sich bei dem Einzuge des Sultans Kajitbài dem Gefolge seines Bruders anzuschliessen. Er wurde dann Oberkadhi von Mekka und Scheich el-Islâm und starb im J. 889. Von den drei Schriften, welche Hagi Chalfa Nr. 1929, 8641 und 10813 von ihm anführt, handeln die beiden letzteren über die Wallfahrtsgebräuche, zu diesen kommt noch eine dritte شفاء العليل في حج بيت الله الجليل seiner Geschichte citirt.

14. 'Gamâl ed-Dîn Muhammed ben Nagm ed-Dîn Amin ben Abu Bekr Ibn Dhuheira, der Verfasser der Geschichte von Mekka, erwähnt einmal, dass seine Wohnung dicht an der Moschee gelegen habe; er nennt S. Pro seinen Lehrer Sahl ben Abdallah el-Tusteri, dessen von Hagi Chalfa nicht angemerktes Zeitalter dadurch einigermassen bestimmt wird, und sagt S. Pro, dass er sein Werk im J. 949 verfasst und (S. Pro) im J. 960 die letzten Zusätze gemacht habe. Er muss damals schon ziemlich bejahrt gewesen sein, denn seine Tochter

15. Umm el-Cheir, ein gelehrtes Frauenzimmer, hatte schon im J. 938 einem gewissen 'Alí ben Muhammed el-Musawí bei seinem Besuche in Mekka ein Diplom ausgestellt. Vergl. Biblioth. Gothan. Cod. Nr. 432.

Ausser diesen werden noch zwei Glieder dieser Familie genannt, deren verwandtschaftliches Verhältniss aber nicht näher angegeben ist:

16. Abul-Sa'àdât Ibn Dhuheira, welcher im J. 854 Oberkadhi der Schâfi'iten zu Mekka war und im J. 856 die Wasserleitung seines Vorfahren wiederherstellen liess; und die Ehre zu Theil, dem Sultan bei seinem Umgange um die Ka'ba als Begleiter zu dienen, ihm die richtige Anweisung zu dieser Ceremonie zu geben und die üblichen Gebetformeln vorzusagen und ihn am zweiten Tage zu bewirthen. Im J. 884 war er noch am Leben.

 Abul-Su'ûd ben Ibrahim war in dem eben erwähnten Gefolge an der Seite seines Vaters.

12. Abul-Mahâsin Çalâh ed-Dîn Muhammed ben Abul-Su'ùd war Oberkadhi von Mekka und mit mehreren anderen von dem Sultan el-Gûri in Kahira ins Gefängniss geworfen, und er war der einzige, welcher bei dem Auszuge des Sultans gegen die Türken unter Selim Chân nicht in Freiheit gesetzt wurde. Nachdem el-Gûri im J. 920 in der Schlacht bei Marg Dâbik geblieben war, entliess sein Nachfolger Tûmân Bâi den Abul-Mahâsin seiner Haft; bald darauf hielt Selîm Chân seinen Einzug in Kahira, empfing dort den Abul-Mahâsin sehr ehrenvoll und entliess ihn mit Geschenken, um seine Stelle in Mekka wieder einzunehmen, und als in der Folge Muclih ed-Din Beg als Abgeordneter des Sultans Selîm nach Mekka kam, um Geschenke und Almosen zu vertheilen und ihn zum Schutzherrn der heiligen Stadt zu erklären, sprach Abul-Mahasin auf der Wallfahrt nach dem 'Arafa das öffentliche Gebet für den Sultan. Hagi Chalfa Nr. 233 erwähnt von ihm eine Geschichte der Regentenfamilie Catâda, Herren von Mekka.

13. Abul-Barakàt Fachr ed-Dîn Abu Bekr ben 'Alí war Schâfi'itischer Kadhi zu 'Gidda und kam im J. 882 nach med, geb. im J. 789, war zuerst Stellvertreter, dann im J. 817 wirklicher Nachfolger seines Vaters, wurde auf einige Zeit von seiner Stelle entfernt, und starb bald nachdem er sie wieder erhalten hatte, im J. 829.

- 7. Ahmed ben Dhuheira ben Husein ben 'Alí hatte eine Nichte des Fâsí geheirathet; sie starb bald bei ihm und auch ihn entriss der Tod seinen Studien im J. 796, als er erst zwanzig und etliche Jahre alt war.
- 8. Abul-Barakât Kamâl ed-Dîn Muhammed ben Abul-Su'ûd Muhammed ben Husein war Kadhi von Mekka. Sein Sohn
- 9. Schihâb ed-Dîn Ahmed ben Abul-Barakât, geb. im J. 793, war Hanisitischer Professor zu Mekka; er machte auch Reisen in Handelsgeschäften und starb im J. 823.
- 10. Burhân ed Dîn Ibrahim ben 'Alí war von dem Sultan Kajitbâi zu Anfang seiner Regierung im J. 872 als Oberkadhi der Schâfi'iten zu Mekka bestätigt; als er sich aber im J. 875 dem Bau eines Logirhauses, welches der von dem Sultan abgesandte Schams ed-Dîn Muhammed Ibn el-Zamin errichten wollte, widersetzte, weil dazu drei Ellen breit von dem Wege genommen werden sollten, auf welchem die Ceremonie des Schnellganges zwischen el-Çafa und el-Marwa verrichtet wird, wurde er vom Sultan abgesetzt und jener Bau genehmigt. Indess finden wir ihn später wieder auf seinem Posten, wie er in Begleitung des Statthalters von Mekka Muhammed ben Barakât an der Spitze eines zahlreichen Gefolges dem Sultan entgegen zog, als dieser im J. 882 die Wallfahrt machte, und ihm wurde

- 1. Aţijja ben Dhuheira ben Marzûk ben Muhammed ben 'Iljân ben Soleimân ben Abd el-Rahman Abu Ahmed el-Machzûmi wusste viele Geschichten zu erzählen, von denen einige sprichwörtlich geworden sind; er hinterliess gegen zwanzig Kinder und starb im J. 647. Er hatte in der Nähe von Mekka grosse Besitzungen und legte oberhalb Mekka eine Wasserleitung an, die seinen Namen führte. Sein Sohn
- 2. Ahmed ben 'Atijja ben Dhuheira war als ein frommer Mann bekannt und zufolge einer Unterschrift von seiner Hand im J. 713 noch am Leben.
- 3. Abul-'Abbâs Ahmed ben Dhuheira ben Ahmed ben 'Atijja geb. im J. 718, Richter und Prediger zu Mekka, starb im J. 772. Er ist der Verfasser einer kurzen Geschichte von Ägypten. Cod. Gothan. Nr. 322. 364. Tippo Sultan's bibl. pag. 187.
- 4. 'Atijja ben Muhammed ben Ahmed ben 'Atijja war mit einer Tochter des vorigen verheirathet und wurde im J. 763 oder 764 von Räubern getödtet.
- 5. Abu Hâmid 'Gamâl ed-Dîn Muhammed ben 'Afif ed-Dîn Abdallah, geb. im J. 751, studirte zu Mekka, ging dann auf Reisen und erhielt nach seiner Rückkehr eine Professur; er wurde Kâdhi, Prediger und Mufti und starb im J. 817. Er ist der Lehrer des Fâsí und zu seinen nicht zahlreichen Schriften gehört eine metrische Bearbeitung des grammatischen Werkes قواعد الاعراب von Ibn Hischâm. Sein Sohn
  - 6. Abul-'Abbâs Muhibb ed-Din Ahmed ben Muham-

5. 'Gamâl ed-Dîn

12. Çalâh ed - Dîn

# Stammtafel der Familie Dhuheira.

| 10. Burhân ed-Dîn Ibrahim el-Schâfi'i 11. Abul-Su'ûd 2. Çalâḥ ed-Dîn Muhammed Abul-Mahâsin                                                        | Muhibb ed-Dîn Ahmed el-Schâfi'i 8.                                       | 'Gamâl ed-Dîn Muhammed el-Schâfi'i | Afif ed-Dîn Abdallah 3. Ahmed | Dhuheira |          |           | T T      |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------|----------|--------|--|
| <ul> <li>13. Fachr ed-Dîn Abu Bekr el-Schâfi'i Nagm ed-Dîn Amîn</li> <li>14. Gamâl ed-Dîn Muhammed el-Hanefi</li> <li>15. Umm el-Cheir</li> </ul> | 8. Kamâl ed-Dîn Abul-Barakât Muhammed  9. Schihâb ed-Dîn Ahmed el-Hanefi | Abul-Su'ûd Muhammed                | 4. 'Aṭijja Husein             | Muhammed | 2. Ahmed | 1. Atijja | Dhuheira | Marzûk |  |

7. Ahmed Dhuheira

### 3. Ibn Dhuheira.

Die Familie Ibn Dhuheira 1) gehörte zu den angesehensten in Mekka und soweit unsere Nachrichten reichen, waren bis auf unsern Verfasser über dreihundert Jahre lang dort die höchsten Beamten, namentlich die obersten Richter aus ihr hervorgegangen, wobei es nur auffallend ist, da jede der vier Hauptsekten ihren eigenen Richter hatte, dass während alle andere Glieder der Familie der Lehre des Schäfi'í folgten, unser Verfasser Gamal ed-Din Muhammed Nr. 14 und Schihab ed-Dîn Ahmed Nr. 9 die Confession gewechselt haben und zu der Lehrmeinung des Abu Hanîfa übergetreten sind. Ihr Geschlecht leitete die Familie vom Stamme Machzûm ab und zwar von el-Walîd ben el - Mugîra, einem der heftigsten Gegner Muhammeds, denn der Verfasser sagt an einer Stelle: الوليد هذا هر جدّنا پن نسب بنی ظهیرة يتصل به wie aber Dhuheira zu der Ehre gekommen ist, dass nach ihm die Familie den Namen bekommen hat, ist unbekannt. Indess greifen die Nachrichten über dieselbe, welche theils unsre Chroniken selbst, theils und noch mehr die Biographien berühmter Mekkaner von el-Fâsí nnd endlich auch Hagi Chalfa liefern, so in einander, dass sich daraus die umstehende genealogische Tabelle hat entwerfen lassen, und wir wollen daraus der Reihe nach in der Kürze diejenigen Personen namhaft machen, über welche etwas bekannt geworden ist.

<sup>1)</sup> Dhuheira san is ist die Vocalisation, wie sie mehrmals in dem Codex des Fâsí und in einem Codex der Bodleiana, Nicoll, Catalog. P. II. p. 310, vorkommt; nicht Dhahîra.

und daher ist es gekommen, dass der dies flüchtig geschriebene Exemplar benutzende Abschreiber des Berliner Codex. wiewohl er die Sprache gut verstand, viele Wörter nicht hat lesen können und die ihm unverständlichen nur nachgezeichnet und dies durch das bekannte Zeichen am Rande bemerklich gemacht hat. Einige dieser Wörter waren indess aus dem Zusammenhange leicht wiederherzustellen, bei anderen fand sich die richtige Lesart in dem benutzten Auszuge, und nur einige wenige, so wie ein Paar ganz fehlende Worte, die indess uas Verständniss des Ganzen wenig oder gar nicht stören, mussten während des Druckes unerklärt bleiben. Doch auch diesem Übelstande ist noch in den Anmerkungen grössten Theils abgeholfen, indem unser Freund Amari, dem ich das Ganze nach beendigtem Druck zusandte, die von mir bezeichneten Stellen mit dem Pariser Codex verglichen hat, wodurch nicht nur die von mir schon in den Text aufgenommen Conjecturen bestätigt, sondern auch noch eine Anzahl von Verbesserungen gewonnen sind. Ich habe desshalb in den Anmerkungen den Berliner Codex mit a, den Auszug mit b, und den Pariser Codex mit c bezeichnet.

Der Auszug ist an sich gut geschrieben, aber wegen der Menge von Wasserslecken jetzt an sehr vielen Stellen nur mit der äustersten Anstrengung der Augen noch zu lesen. Das Exemplar, aus welchem dieser Codex copirt wurde, war im Besitz des gelehrten Ibn Hagr, welcher am Rande mehrere Stellen aus dem grosseren Werke zur Ergänzung wieder hinzugefügt hatte.

sen hat und in dieser Beziehung die Unterschriften unverändert geblieben sind, so hat er doch alle drei Ausgaben in den historischen Capiteln bis zum J. 829 fortgeführt; aber die von uns benutzte grosse Ausgabe hat dann noch von einem späteren Herausgeber an .einzelnen Stellen über bauliche Anlagen Zusätze bekommen, welche bis zum J. 870 reichen, nämlich S. 1877, 2 aus dem J. 833; 11, 15 vom J. 837; 1887, 3 und 1814, 22 vom J. 843; 1814, 2 von 848; 1814, 22 von 848-49; 1814, 19 von 850; 1814, 3 von 856; 1814, 13 und 1877, 20 von 865 und 1814, 17 vom J. 870; dagegen in den rein historischen Capiteln über die Statthalter und merkwürdigen Ereignisse in Mekka, wo man Nachträge am ersten erwarten und wünschen möchte, sind sie nicht gemacht. Der Pariser Codex hat diese Zusätze nicht.

Der Berliner Codex der grossen Ausgabe ist nicht ganz vollständig, schon in dem Exemplare, aus welchem er copirt ist, fehlten die vier Capitel 32 bis 35, wir sehen indess vorn aus der Übersicht des Inhalts der Capitel und noch mehr aus dem diese Capitel enthaltenden Compendium, dass der Verlust nicht sehr zu beklagen ist, da el-Fâsí hier schwerlich etwas mehr geliefert hat, als was er aus el-Azrakí und Ibn Hischâm nehmen konnte und was uns aus diesen bekannt ist.

Wenn man bedenkt, dass bei einem Umfange von mehr als 600 Quartblättern (wenn man das fehlende mitrechnet,) der Unterschrift zufolge der erste Abschreiber seine Copie aus dem Originale in 20 Tagen beendigte, so wird man keine sorgfältige und schöne Handschrift erwarten können,

Abdruck uns desshalb hier nicht nöthig schien; dann hat aber el-Fâsí eine Menge von Erläuterungen, Ergänzungen und Berichtigungen aus anderen Schriftstellern hinzugefügt, von denen wir den grössten Theil hier mitgetheilt haben, wozu dann freilich der betreffende Abschnitt bei Ibn Hischâm immer verglichen werden muss. Das 37. 38. und 39. Cap. sind dann wegen der Neuheit und Wichtigkeit ihres Inhalts vollständig aufgenommen, aus dem 40. Cap. dagegen nur die Anfänge einiger Gedichte, um die Namen der Verfasser und einiger anderer Personen nicht unerwähnt zu lassen, und daran schliesst sich unmittelbar die Nachschrift des Verfassers.

Als el-Fâsí den grössten Theil des Werkes fertig und den Rest geordnet hatte, schien ihm dasselbe zu umfangreich und er fing noch auf seiner Reise nach Jemen an, eine zweite um die Hälfte abgekürzte Ausgabe auszuarbeiten, indem er die Angabe seiner Quellen weglies; sie erschien noch in demselben Jahre 819 mit dem veränderten Titel منافعة المرام باخيار البلد الحرام und ist in der Biblioth. Bodl. Nr. 748, Bibl. Escurial. Nr. 1763, in Paris Anc. fonds Nr. 716, 3 und in Copenhagen Cod. 139 vorhanden. — Aber auch diese Ausgabe war ihm als Taschenbuch für Reisende noch zu gross und er zog sie desshalb auch noch in demselben Jahre in ein Compendium zusammen, welches den Titel خصيل المرام في تاريخ المبلد الحرام في تاريخ المبلد الحرام المبلد الحرام في تاريخ المبلد الحرام المبلد المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد المبلد الحرام المبلد المبلد الحرام المبلد الحرام المبلد المبل

Wiewohl nun el-Fâsí sein Werk im J. 819 abgeschlos-

<sup>1)</sup> Hija Khalfa lex. Nr. 2647.

570, die Chronik des Ibn 'Asâkir + 571, الكامل von Ibn el-Athir + 630, 81,11 von Sibt Ibn el-'Gauzí + 654, die allgemeine Geschichte des Nuweiri † 732, die Annalen des Abul-Fida, den er immer nur "Fürst von Hamat" nennt. † 732, die Chronik des Barzâli † 739 und die Geschichte des Ibn Chaldûn † 808. Von Specialgeschichten wird nur Abu Schama's († 665) Anhang zu der Geschichte des Nur ed-Din und Çalâh ed-Din genannt, von Reise- und Länderbeschreibungen Ibn Chordadbeh ums J. 300 und Ibn 'Gubeir ums J. 580; von Traditionssammlungen el-Bochârí † 256, Muslim † 261, el-Tirmidí † 279 und el-Daracotní † 385; einzelne Bemerkungen sind aus verschiedenen Schriften des Nawawí + 676, aus den Wundern der Schöpfung von el-Cazwîní † 682 und aus Aufzeichnungen des Ibn Mahfût genommen. Den Ibn Challikan citirt er einmal wegen einer abweichenden, aber nur in seinem Exemplare fehlerhaften Angabe der Aussprache eines Namens -wo unsere Codi, ضبطه ابن خلكان بضم الحاء والمعروف فيه الفتح ces بغنج الحاء haben; vergl. vit. Nr. 266.

Die in diese Sammlung aufgenommenen Stücke enthalten, ausser der Vorrede mit der Inhaltsangabe der einzelnen Capitel, einige Paragraphen aus dem 1. und 6. Cap., einen grossen Theil des 22. Cap., das 23 Cap. vollständig, einen Abschnitt aus dem 24. Cap., ein grösseres Stück aus dem 28. Cap. Den Hauptinhalt des 36. Cap. bildet die Geschichte der Einnahme Mekka's durch Muhammed, welche el-Fàsí mit Weglassung der längeren Gedichte wörtlich aus Ibn Hischâm S. A. bis Af. entlehnt hat und deren wiederholter

der Mühe werth, eine gedrängte Übersicht seiner Quellenschriftsteller hier folgen zu lassen.

Voran stehen die beiden Chroniken des Azrakí und Fâkihí, wobei es dem Herausgeber zu einiger Befriedigung gereicht, in den sehr zahlreichen Citaten aus dem ersteren keine nennenswerthe Verbesserung zu seiner Ausgabe gefunden zu haben. Die Topographie von Mekka und seiner -Umgebung behandeln die Werke القبى von el-Muhibb el Tabarí gest. 694 1) und الوصل والمنى von el-Feiruzabâdí, den er immer Magd ed-Din el-Schirazí nennt, gest. 8172); die heiligen Gebräuche bei der Wallfahrt won Ibn 'Gamâ'a † 767 3) und von Soleimân ben Chalil el-Ascalâní, der vor jenem lebte, da er von ihm citirt wird 4); die Vorzüge Mekka's فضايل مكة von el-'Gundí. Für die ältere Geschichte von Mekka wurden vorzüglich die Lebensbeschreibungen Muhammeds benutzt: Ibn Hischam + 218 und der Commentar des Suheilí † 581, Muglatâi † 762, Ibn Sajjid el-Nâs † 659, daraus besonders die abweichenden oder ergänzenden Stellen aus Ibn Sa'd; el-Cutb el-Halebí † 735 Commentar zu Muhammeds Leben von Abd el-Gani † 600 5); die Zeichen des Prophetenthums von el-Mâwerdi † 450; die Schlachtenbücher des Mûsá ben 'Ocha † 141 und el-Wâkidí † 207. Von allgemeinen Geschichtswerken citirt er die Chroniken von el-Zubeir ben Bakkar † 256, Muhammed ben 'Garîr el-Tabarí † 310, el-Mas'ûdí † 346, den Commentar zu der 'Abdûnia von Ibn Badrûn ums J.

Haji Khalfa, lex. Nr. 9385. — 2) ib. Nr. 14272. — 3) ib. Nr. 12928.
 Haji Khalfa lex. Nr. 12968. — 5) ib. Tom. III. p. 635.

Nr. 722 und zu Berlin der Codex ex biblioth. Sprenger. Nr. 174, aus welchem die vorliegenden Auszüge genommen sind. Der Verfasser verweist darin an mehreren Stellen auf seine Collectaneen, die er اصل المتاب Archetypum nennt, in denen dies und jenes des weiteren enthalten sei, die aber wohl mit Recht selbst im Orient für verloren gehalten werden 1).

Der Stil des Fâsi ist in diesem Werke etwas breit, indem er z. B. gewöhnlich zuerst dieses oder jenes Factum angiebt und dann noch den Beleg aus seiner Quelle wertlich hinzusetzt, so dass ein und dasselbe oft zweimal gesagt wird. Allein diese Art der Darstellung hat für uns in mehrfacher Hinsicht einen unschätzbaren Werth: wir lernen daraus zunächst den grossen Fleiss und die Gewissenhaftigkeit kennen, womit der Verfasser sein Werk behandelt; dann erhalten wir dadurch gleichsam ein Verzeichniss seiner Bibliothek oder wenigstens derjenigen Bücher, welche zu el-Fâsi's Zeit in den Biblotheken der Hochschulen von Mekka noch vorhanden waren; wir sehen daraus, dass es die besten und werthvollsten historischen Schriften sind, von denen sich dort in unsern Tagen wohl kaum noch eine Spur findet; und wir gewinnen endlich die Überzeugung, dass seine Geschichte, da sie alle Notizen enthält, welche er aus einer so grossen Anzahl der wichtigsten Werke zusammen las, so lückenhaft sie auch noch sein mag, doch aus anderen Quellen schwerlich eine namhafte Erweiterung zu gewärtigen hat. Es scheint uns desshalb

<sup>1)</sup> Vergl. Haji Khalf, lex. Nr. 7606.

auch eine Geschichte von Mekka zu schreiben und ordnete zu diesem Zwecke seine Collectanen in anderer Weise zu einem kleinen Werke von 24 Capiteln, von welchem bereits im J. 811 Exemplare nach Ägypten, Mauritanien, Jemen und Indien verbreitet wurden. Dann erweiterte er dieses Werk in den nächsten Jahren, besonders 815 und 816, zumal nachdem ihm die Chronik des Fâkihi bekannt geworden war, aus welcher er viele Zusätze und Berichtigungen aufnahm; hierdurch aber, und vollends durch die Hinzufügung der Statthalter von Mekka, die er aus seinem biographischen Werke hier in chronologischer Ordnung zusammenstellte, erhielt das letzte 24. Capitel einen so bedeutenden Umfang, dass er sich veranlasst fand, den Inhalt desselben in 17 kleinere Capitel zu vertheilen, sodass nun das Ganze aus 40 Capiteln besteht. Die Redaction oder Reinschrift dieser Ausgabe begann er zu Anfang des J. 817 zu Mekka und setzte sie fort auf einer Reise nach dem Süden, deren Zweck er weiter nicht angiebt, wo er in den beiden vorletzten Monaten dieses Jahres in dem Hafen der Insel Kamarân in der Strasse Bâb el-Mandeb und dann in der Hochschule Kiçâbia Wagihia zu 'Aden Abjan in Jemen die letzten drei Capitel ausarbeitete; die dazwischen liegenden Capitel 24 bis 37 fügte er nach seiner Rückkehr nach Mekka im Anfange des J. 819 hinzu. Dieses grosse Werk in zwei Bänden mit dem Titel عليه في المعادة المعا enthält zu Paris der Codex Anc. fonds الغرام باخبار البلد الحرام

Schriftsteller mit Angabe der l'itel ihrer Werke ausgezogen. Biblioth, Sprenger. Nr. 316.

sonderes Werk hierüber geschrieben war, denn den Fakihi lernte er erst später kennen und er reicht nicht viel weiter als el-Azrakí, und die Chronik des Wezirs Zeid ben Håschim ums Jahr 676 kam ihm nie zu Gesicht 1), so sammelte er aus historischen, biographischen und anderen Werken alle Nachrichten, die sich auf berühmte Personen bezogen, welche in Mekka geboren waren oder dort ihren Wohnsitz genommen hatten. Nachdem er dies mehrere Jahre fortgesetzt hatte, fing er an, die einzelnen Blätter, auf welche er seine Auszüge geschrieben hatte, zu ordnen, und es entstand daraus zunächst ein grosses biographisches Werk in vier starken Bänden nach dem Alphabet, nur dass er die Namen Muhammed und Ahmed voraufstellte, mit einer Einleitung, welche eine kurze Geschichte von Mekka enthielt. Dies Werk, mit dem Titel العقد الثمين في تاريح befindet sich in der Bibliothek zu Paris Anc. fonds. Nr. 719-21 und 863, was um so mehr zu verwundern ist, als el-Fàsí nicht einmal selbst eine Reinschrift desselben besorgte; sondern nachdem es im Entwurf fertig war und es ihm zu gross schien, machte er sogleich einen halb so starken Auszug daraus mit dem Titel يجالنه القرى vergl. Haji Khalf. lex. Nr. 80512). Indess war er damit noch nicht zufrieden, er wünschte

<sup>1)</sup> Dass zwei Spanier, Abu Zakarija ben Muhammed el-Tamimi aus Guadalaxara, gest. im J. 394, und Ali ben Ahmed el-Hasani, gest. im J. 750, Beschreibungen von Mekka verfasst haben, erwähnt Casiri, Bibl. Arab. Hisp. T. II. p. 111. 148; auch Muhammed Ibn el-Naggår, gest. im J. 643, schrieb eine Geschichte von Mekka; vergl. Haji Khalf. lex. Nr. 13759. — 2) Ein späterer hat daraus die Namen der Mekkanischen

Jahres ausdehnte (\*\*\*\*), besuchte er Ägypten und kehrte über Syrien zurück; er nennt als seine dortigen Lehrer den Scheich Siràg ed - Din Omar ben Raslan el - Bulkeiní gest. 805, Muhammed ben Mùsa ben 'Isa Kemâl ed-Din el-Damírí el-Schâti'í geb. 750 gest. 808, Abul-Ma'âli Abdallah ben Omar el-'Aufí, welcher die Chronik des Azrakí vortrug (\*5), Ahmed ben Omar el-Bagdâdí, Ahmed ben Muhammed Badr ed-Din Ibn el-Çâhib 1), den Câdhi Tâg ed - Din Bahrâm ben Abdallah el-Mâlikí gest. 805, Abul-Fadhl Abd el-Rahim ben el-Husein Zein ed - Din el-'Iràkí geb. 725 gest. 806 und Abul-Hasan 'Alí ben Abu Bekr. Von einer dritten Reise wird weiterhin die Rede sein.

el-Fàsí hielt sich dann dauernd in Mekka auf, eifrig mit seinen Studien beschäftigt; er erhielt an der von dem Sultan el-Malik el-Mançûr Gijâth ed-Din A'dham Schâh, Beherrscher von Bengalen, zu Mekka gestifteten hohen Schule gleich bei der Gründung im J. 814 die Malikitische Professur (1.0), stand in dem Rufe des besten Traditionskenners seiner Zeit und starb als Câdhi der Malikiten zu Mekka im Schawwâl 832.

Über die Entstehung seiner Schriften hat uns el-Fâsí selbst in den Vorreden und Nachschriften derselben die beste Auskunft gegeben. Er hatte eine besondere Neigung, sich von der Geschichte seiner Vaterstadt eine genaue Kenntniss zu verschaffen, und da seit el-Azrakí's Zeit kein be-

Dieser kann also nicht im J. 788 gestorben sein, wie Hagi Chalfa Nr. 7362 angiebt, indem er ihn mit dem gleichnamigen Schihâb ed-Dîn Ahmed ben Muhammed Ibn Çâhib verwechselt.

Malikitischen Glauben. Er war im J. 775 zu Mekka aus einer angesehenen Familie geboren: von seinem Grossvater dem Scherîf Abu Abdallah 'Alí el-Fâsí benutzte er schriftliche Aufzeichnungen; sein Grossvater mütterlicher Seits war der Câdhi und Prediger von Mekka Abul-Fadhl Muhammed ben Ahmed Kemâl ed-Din el-Nuweiri geb. 722 gest. 786, sein Oheim der Câdhi Muhibb ed - Din el - Nuweiri (S. AV. 1977) und sein Urgrossvater der Scheich Daniel ben 'Alí el-Luristâní () und der von Cutb ed-Dîn S. F.W erwähnte Câdhi Abu Hâmid Muhammed ben Abd el-Rahman Radhi ed-Dîn el-Fàsí scheint ein naher Verwandter gewesen zu sein. Zu seinen Lehrern zu Mekka gehören der bekannte Verfasser des Câmûs Abul-Tâhir Muhammed ben Ja'cub el-Schirâzí Magd ed-Din el-Feiruzabâdí (gest. 817) und der Mueddsin Ibrahim ben Muhammed el-Cûlí, und zu seiner weiteren Ausbildung unternahm er zwei wissenschaftliche Reisen. Die erste, nach Syrien, führte ihn zunächst nach Medina, von ihm mit dem Beinamen Teiba genannt, wo er den Câdhi und Mufti Abu Bekr ben el-Husein Zein ed - Din el - Marâgí el-Schâfi'í (geb. 748 gest. 816) hörte; in Gùta bei Damascus besuchte er die Vorlesungen des Abu Hureira Abd el-Rahman ben Muhammed Ibn el-Naccasch Zein ed-Din el-Dsahabí (geb. 747 gest. 809); in Jerusalem war Schihab ed-Dîn Ahmed ben Çalah ed-Din Chalil ben Keikeldi el-'Alâí sein Lehrer; in Haleb traf er mit Abd el-Rahman ben Muhammed Ibn Chaldûn zusammen. Auf der zweiten Reise, die er gegen das Ende des J. 801 antrat (91) und bis in die Mitte des folgenden wenn wir aus den Citaten, welche aus ihm bei el-Fàsí vorkommen, einen Schluss ziehen wollen.

Die beiden Notizen aus Ibn Fahd S. of und of finden sich am Ende des Codex des Fâkihí und verdienten hier um so eher aufgenommen zu werden, als sie ausser einem Paar kurzer Bemerkungen bei Cuth ed-Din das einzige sind, was uns von seiner Geschichte von Mekka erhalten Aus der Familie Ibn Fahd werden drei Personen als Chronikenschreiber genannt: der Vater Nagm ed-Din Omar ben Muhammed Ibn Fahd el-Schâsi'í el-'Alawí, dessen Sohn der Scheich 'Izz ed-Din Abd el-'Aziz ben Omar Ibn Fahd und der Enkel der Scheich Muhibb ed-Din Muhammed ben Abd el-'Azîz ben Omar Ibn Fahd; die beiden ersten nennt Cuth ed-Din S. 9 und zwar den zweiten als seinen Lehrer, und es ist desshalb nicht zu zweifeln, dass diese beiden die Verfasser der Chronik von Mekka sind, während Hagi Chalfa nur den dritten kennt, welchem er ausser mehreren anderen Schriften auch die Chronik von Mekka beilegt und welcher im J. 945 gestorben sein soll 1).

Das kleine Stück S. of aus der Einleitung des biographischen Werkes des Fâsí macht den Schluss des Leydener Codex des Fâkihí.

### 2. el-Fási.

Abul-Tajjib Muhammed ben Ahmed ben Ali ben Abd el-Rahman Taki ed-Dîn el-Fâsí el-Hasaní el-Malikí, dessen Vorfahren zu Fess wohnten, leitete sein Geschlecht von el-Hasan ben 'Alí ben Abu Tâlib ab und bekannte sich zum

<sup>1)</sup> Vergl. Haji Khalf. lexic. bibl. Tom. VII. Index auctor. Nr. 6385.

## Vorrede.

Dieser Band enthält aus el-Fåkihí, el-Fásí und Ibn Dhuheira diejenigen Stücke, welche zur Vervollständigung der Chroniken von el-Azrakí und Cutb ed-Dìn dienen können. Es konnte indess nicht unsre Absicht sein, jede einzelne Notiz, die sich bei diesen nicht findet, aus jenen auszuziehen, wiewohl wir die Wichtigkeit, welche solche vereinzelte Bemerkungen haben können, nicht verkennen; hier sind uns dergleichen von grösserer Bedeutung nicht aufgestossen, und wir haben uns desshalb darauf beschränkt nur ganze Capitel oder Paragraphen, die etwas Neues enthielten, in diese Sammlung aufzunehmen.

# 1. el - Fâkihi.

In der Vorrede zu el-Azraki ist bereits ausführlich über el-Fâkihi gehandelt. und wir haben hier nur noch zu bemerken, dass wir durch die Darlegung seines Verhältnisses zu el-Azraki ihm nicht alle Selbständigkeit haben absprechen wollen, vielmehr liefern die hier S. I bis of gebotenen Auszüge den Beweis, dass er auch manches Eigene hat, und dies ist vielleicht in dem ersten uns nicht erhaltenen Theile seines Werkes noch mehr der Fall gewesen,

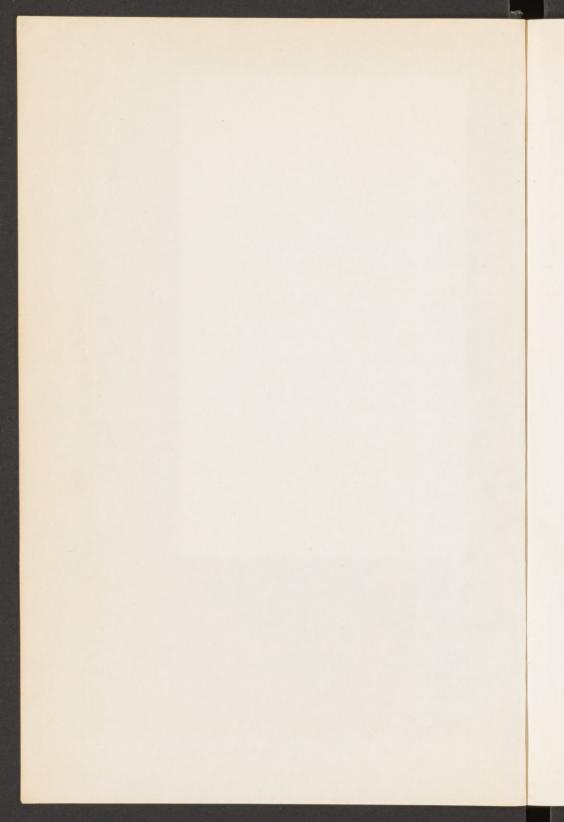

# Date Due Demco 38-297

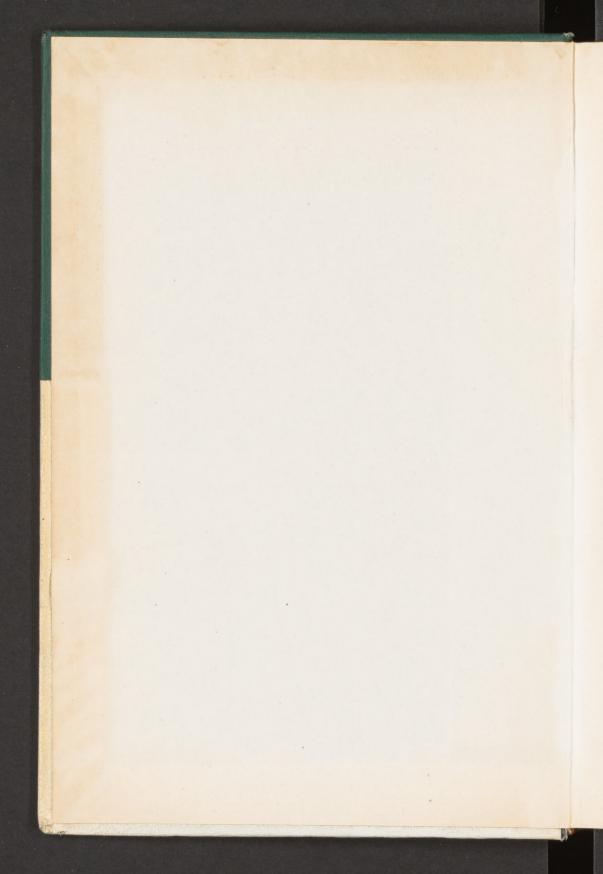

